فى الصّلاة والسّلام على خيرالأنام لشم الدين في عالق على وتم الجورية خرَج أما ديثه وعلَّق عليه شعيت الأرنؤوط عبالقادرالأرنؤوط STEEL STEELS

في العقداة والتلام عي غيرالأنام

# في الصّلاة والسّلام على خيرالأفام

لشمية الدين أبي عبالت محمد بن قيم الجورية ١٩١ - ١٩٧٩

خرَّج أحاد يثه وعلَّنَ علَيه

عبدالقادرالأرنؤوط

شعيت لأرنؤوط





الطبعةاليث انيذ

۱۱۲۱ هـ-۲۹۹۲ م

دمَشق ۔ بیرُوت



## مق رمة الين اشر

# بسب الدارحمن ارحم

الحمد لله الذي شرف سيدنا محمد الرسول الكريم، وخصه بالصلاة عليه، وأمرنا بذلك في القرآن الحكيم، ومَنَّ علينا باتباع هذا النبي الرحيم، وحَبَّب إلينا اقتفاء آثاره في الحديث والقديم، وخَصَّ أهل هذا الشأن بالخصال، الجميلة والفضل الجسيم، وجعلهم أوْلى الناس برسوله عليه السيد العظيم، لإكثارهم كتابة وقراءة وسهاعاً من الصلاة عليه والتسليم.

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وآله وصحبه أولي الفضل العميم، صلاةً وسلاماً دائمين يُضيءُ نورهما جُنحَ الليل البهيم.

أما بعد، فإن الله بقدرته وسلطانه ورأفته وإحسانه، ابتعث سيدنا عمداً على وشرّف وكرَّم، بالدين القويم، والمنهج المستقيم، والحُلُق العظيم، والحَلْق السَّليم، وأرسله رحمة للعالمين، ونجاةً لمن آمنَ به من المُوحِّدين، وإماماً للمُتقين، وحجةً على الحلائق أجمعين، وشفيعاً في المحشر، ومفخراً للمعشر، ومُزيلاً للغُمَّة عن جميع الأمة، أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به لأقوم الطرق وأوضح السُبُل، وافترض على العباد طاعتَهُ وتعزيره وتوقيره ورعايته، والقيام بحقوقه، وامتثال ما قرَّرهُ في مفهومه ومنطوقه، والصلاة عليه والتسليم، ونشر شريعته بالتعلم والتعليم، وجعل الطرق مسدودة عن جَنَّتِه إلا لمن سلك طريقه، واعترف بمحبته، وشرح له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذَّلة والصَّغار على من خالف أمره، فياسَعْدَ من وُفِق لذلك، وياويح من قصر عن هذه المسالك، وصلى الله وسلم عليه، وزاده فضلاً وشرفاً لديه (ا).

<sup>(</sup>١) اقتباس من مقدمة الحافظ السخاوي في كتابه «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع».

واستجابة لأمر الله الكريم في قوله جلَّ وعلا: ﴿ ياأيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلموا تسلَياً ﴾ كثر تصانيف العلماء في فضل الصلاة على النبي على فمنهم من أدرج ذلك ضمن مصنفاتهم، ومنهم من أفرد ذلك في مصنف خاص، ومن هؤلاء الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية، الذي صنف هذا الكتاب العظيم، الذي هو فرد في معناه، ولم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها، بين فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبين مافي معلولها من العلل بياناً شافياً، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه، وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه على ويحالها، ثم الكلام في مقدار الواجب منها، واختلاف أهل العلم فيه، وترجيح الراجع وتزييف المزيف، مقدار الواجب منها، واختلاف أهل المؤلف رحمه الله تعالى.

ولذا فقد صح مني العزم على طبعه طبعة جديدة تأخذ حظها من التحقيق والضبط، وقمت بمقابلة الطبعة المنيرية على نسخة مخطوطة لكتاب موجود بدار الكتب الظاهرية بدمشق وهي تحت رقم (٥٤٨٠)، وبعد الانتهاء من المقابلة دفعته إلى الأستاذين الجليلين عبد القادر وشعيب الأرناؤوط فقاما بمراجعة المقابلة والتعليق على الكتاب وتخريج أحاديثه، فجزاهما الله خيراً.

وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح أعمالنا ويتجاوز عن سيُّتها إنه سميع قريب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دمشق ۱۰ جمادی الأخر ۱۳۹۹ هـ

الناشر بشيرمخدعيون

## ترجمت المؤنيس

هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز أبو عبد الله الزرعي نسبة إلى زرع أو زرعة قرية من حوران بالشام وتسمى اليوم « إزرع » الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية صاحب القلم السيال ، والسحر الحلال ، وأحد الأفذاذ النبلاء المجاهدين ورؤساء الفضلاء المكافحين الذين كانت لهم في القرن الثامن الهجري قدم ثابتة راسخة ، ويد بارزة ظاهرة ، وهمة فاثقة بالغة ، وحجة ناصعة دامغة في محاربة الملحدين ، ومناهضة المتزندقين ، والرد على الطوائف الشاذة ، والجماعات الضالة ، وتحرير المجتمع ، وتطهيره من العقائد الزائفة والمفاسد الشائعة ، وكان عالماً بالملل والنحل علماً أتقن وأشمل من أصحابها ، فكان له أثر يذكر ، وفضل لا ينكر في خدمة الإسلام والذب عنه .

ولد بدمشق في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وست مئة ونشأ في أسرة مشهورة بالفضل ، معروفة بالعلم ، فجد في الطلب واشتغل بالتحصيل ، وعني بالعلوم المختلفة ، والفنون المتنوعة فبرع في كثير منها وخاصة علوم الشريعة والعربية حتى بلغ رتبة التدريس وارتقى منصب الإفتاء والإمامة فدرس «بالصدرية» وأمَّ مدة « بالجوزية » .

شبوخه: قرأ العربية على مجد الدين أبي بكر محمد المرسى التونسى المتوفى سنة ثماني عشرة وسبع مئة ، ومحمد بن أبي الفتح البعلى المتوفى سنة تسع وسبع مئة ، وأخذ الفرائض عن والده المتوفى سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة، والفقه عامة عن مجد الدين اسماعيل بن محمد الحراني الحنبلي المتوفى سنة تسع وعشرين وسبع مئة ، وشيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلي المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبع مئة وتلقى الأصول عليه وعلى صفى الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي الشافعي المتوفى سنة خمس عشر وسبع مئة ، وسمع الحديث على زين الدين إبراهيم بن محمد أبى نصر الشيرازي الشافعي المتوفى سنة أربع عشرة وسبع مئة ، وصدر الدين إسماعيل بن يوسف بن مكتوم السويدي الدمشقى المتوفى سنة ست عشرة وسبع مئة ، وأبي بكر أحمد بن عبد الدائم النابلسي المتوفي سنة ثماني عشرة وسبع مئة، وتقي الدين سليمان بن حمزة أبي الفضل المقدسي المتوفى سنة خمس عشرة وسبع مئة ، وعيسى بن عبد الرحمن الصالحي الحنبلي المتوفى سنة سبع عشرة وسبع مئة ، وأم محمد فاطمة بنت إبراهيم بن محمد بن جوهر البطائحي المتوفاة سنة إحدى عشرة وسبع مئة . وذكر ابن رجب أنه سمع على شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن أبي العباس النابلسي الحنبلي العابر للرؤيا المتوفى سنة سبع وتسعين وست مئة فيكون قد بدأ السماع في سن السابعة .

أما تلامذته الذين أخذوا العلم عنه فخلق كثير من حياة شيخه إلى أن مات ، وانتفعوا به ، وكان الفضلاء كابن عبد الهادي وغيره يتتلمذون عليه ، فمن اخذ عنه ولده الحافظ إبراهيم وولده عبد الله ، والحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب مؤلف ذيل طبقات الحنابلة ، والشيخ شمس الدين محمد بن عبد القادر النابلسي المعروف

بالجنة صاحب مختصر طبقات الحنابلة لأبي يعلى وغيرهم .

وقد احتفل به المؤرخون وأصحاب كتب التراجم قديماً وحديثاً ، فترجموا له وأثنوا عليه وأشادوا بفضله وربما أفردوا له كتباً ليتحدثوا عن مناقبه وآثاره كالشيخ عبد العظيم شرف الدين ، والشيخ مسلم الغنيمي .

#### أقوال العلماء فيه:

قال الحافظ عماد الدين ابن كثير الشافعي :

«كان ملازماً للاشتغال ليلاً ونهاراً ، كثير الصلاة والتلاوة ، حسن الخُلق ، كثير التودد ، لا يحسد ولا يحقد ، ولا أعرف في زماننا [ من هو ] أكثر عبادة منه » وكان يطيل الصلاة جداً ويمد ركوعها وسجودها ، وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار ويقول : « هذه غدوتي لولم أفعلها سقطت قواي»(١)

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي :

« كان جريء الجنان ، واسع العلم ، عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف ، وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله ، بل ينتصر له في جميع ذلك ، وهو الذي هذّب كتبه ونشر علمه ، وكانت ملازمته لابن تيمية منذ عاد من مصر سنة اثنتي عشرة وسبع مئة إلى أن مات » .

وقال ابن رجب الحنبلي :

« ما رأيت أوسع منه علماً ، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان فيه ، وهو ليس بمعصوم ولكن لم أرفي معناه مثله » .

وقال القاضي برهان الدين الزرعي :

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة لابن تيمية وهذا الفعل فعده وابن قيم كان من يقتدي بشيخه ويتابعه في أعمال الطاعة والبر والاصلاح

« ما تحت أديم السماء أوسع علماً منه » أي في عصره . وقال ملا على القارى الحنفي :

« ومن طالع [ شرح ] منازل السائرين تبين له أنهما كانا(١)من أكابر اهل السنة والجماعة ومن أولياء هذه الأمة » .

مؤلفاته: كان رحمه الله من أبرز العلماء الذين رزقوا حظاً كبيراً في التأليف، ونالوا مجداً عظيماً في التصنيف، فاشتهرت كتبه في مختلف الأقطار على كر العصور والأدهار، واستفاد منها العام والخاص، واعتنى ها المحب والشانى، والموافق والمخالف، ساعده على التأليف فصاحة لسانه، وثبات جنانه، وسعة علمه وبيانه، وقوة جدله وبرهانه، وملازمته لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية مدة كبيرة أخذ عنه فيها معظم علمه، بل لولا بركة شيخه هذا لما كان لهذا الإمام مثل هذا الشأن.

ولقد كان ابن القيم باراً باستاذه ، ملازماً له في السراء والضراء رد على مخالفي شيخه في بعض المسائل الفقهية والكلامية من أهل المذاهب والفرق المختلفة ، واقتنى من كتب السلف والخلف ما لم يتهيأ لغيره تحصيل عشره ، حتى باع ورثته شيئاً كثيراً سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم ، وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيراً .

فم مؤلفاته:

ا ـ زاد المعاد في هدي خير العباد ، وقد طبع عدة طبعات أجودها التي بتحقيق الشيخين الفاضلين عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرنؤوط حفظهما الله تعالى وهي في خمسة أجزاء .

٢ ـ بدائع الفوائد ، وهي من نفائس كتبه وتقع في أربعة أجزاء طبعت في المطبعة المنيرية بالقاهرة .

 <sup>(</sup>۱) هو وشیخه ابن تیمیة ، فقد ذکر فی شرحه لمنازل السائرین کثیرا من أحوال شیخه رحمهما الله تعالی .

٣ ـ مدارج السالكين شرح منازل السائرين ، وقد طبعت في مصر
 بتحقيق الشيخ حامد الفقي في ثلاثة مجلدات كبار .

٤ ـ طريق الهجرتين وسفر السعادتين ، وقد طبع عدة طبعات في المطبعة المنيرية والمكتبة السلفية بالقاهرة ، ومنه نسخة خطية بخط المؤلف في المكتبة الظاهرية بدمشق .

٥ ـ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ، وقد طبع قديماً في المطبعة المنيرية بعناية الشيخ حامد الفقي وطبعناه طبعة ثانية بتحقيق الشيخين عبد القادر الأرنؤوط وشعيب الأرنؤوط .

٦ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، طبع في مصر في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مجلدين .

٧ ـ مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية الخير والإرادة ، طبع في مصر
 في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مجلد .

٨ ــ الروح ، في مجلد وقد طبع في الهند وفي مصر .

٩ ـ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، وقد طبع في مصر مطبعة مدني .

١٠ ـ رفع اليدين .

١١ ـ الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة ، وقد طبع في المطبعة السلفية بمكة المكرمة .

١٢ ـ تهدذيب سنن أبي داود ، طبع في مصر في مطبعة السنة المحمدية .

١٣ ـ سفر البحر .

١٤ \_ الرسالة الحلبية في الطريقة المحمدية .

10 ـ تفسير الفاتحة ، وهو جزء من مدارج السالكين<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) وقد طبعناه بتحقيقنا .

- ١٦ تفسير أسماء القرآن .
- ١٧ ـ بيان الاستدلال على بطلان محلل السباق والقتال .
- ١٨ ـ معانى الأدوات والحروف ( وهو جزء من بدائع الفوائد ) .
- ١٩ ـ كتاب الفروسية وقد طبع في مصر بعناية محمد عزت العطار الحسيني .
  - ٢٠ ـ طب القلوب .
  - ٢١ ـ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب وهو هذا الكتاب .
  - ٢٢ ـ روضة المحبين وقد طبع بعناية السيد أحمد عبيد عافاه الله .
- ٢٣ اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على الجهمية ، وقد طبع
   في مكة المكرمة .
- ٢٤ ـ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ، وهو كتاب الداء والدواء .
- ٢٥ عقد محكم الأحقاء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى رب السماء ( لعله الوابل الصيب نفسه ) .
- ٢٦ ـ نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمنقول ( قلت :
   لعله المنار المنيف نفسه الآتى ذكره ) .
- ۲۷ ـ تحفة الودود بأحكام المولود ، وقد طبع في الهند بعناية الشيخ عبد الصمد شرف الدين وأعدنا طباعته بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرنؤوط حفظه الله تعالى .
  - ٢٨ ـ نكاح المحرم.
  - ٢٩ ـ تفضيل مكة على المدينة .
    - ٣٠ فضل العلماء .
  - ٣١ ـ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، وقد طبع في مصر .

٣٢ \_ الكبائر .

٣٣ ـ حكم تارك الصلاة ، وقد طبع في مصر مع كتاب الصلاة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى .

٣٤ \_ نور المؤمن وحياته .

٣٥ \_ حكم اغمام هلال رمضان .

٣٦ \_ التحرير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير .

٣٧ \_ جوابات عابدي الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان .

٣٨ ـ بطلان الكيمياء من أربعين وجهاً .

٣٩ \_ الفرق بين الخلة والمحبة .

٠٤ \_ مناظرة الخليل لقومه .

٤١ \_ الفتح القدسي .

٤٢ \_ التحفة المكية .

٤٣ \_ أمثال القرآن .

٤٤ \_ أيمان القرآن .

٥٥ \_ المسائل الطرابلسية .

٤٦ ـ الطاعون .

٤٧ \_ الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم .

٤٨ \_ فضل العلم .

٤٩ \_ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان .

٥٠ \_ المهدي (قلت هو زاد المعاد نفسه) .

١٥ \_ المهذب .

٥٢ ـ هداية الحياري من اليهود والنصاري .

٥٣ ـ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل.

- ٥٤ ـ السنة والبدعة .
- ٥٥ ـ أحكام النساء (قلت الصحيح أنه لابن الجوزي لا لابن قيم الجوزية).
- ٥٦ ـ الكافية الشافية ، وهي منـظومة في العقـائد وقـد طبعت مع في شرحها مجلدين .
- ٧٠ ـ الفوائد وهو كتاب فريد في بابه وقد حققناه وهو
   تحت الطبع .

#### وفاته :

انتقل هذا الإمام الكبير إلى الدار الآخرة عند آذان العشاء من ليلة الخميس ثالث عشر رجب سنة إحدى وخمسين وسبع مئة ، وصلي عليه بالجامع الأموي ثم بجامع الجراح بعد صلاة الظهر وكانت جنازته حافلة ودفن بمقابر باب الصغير عند والديه رحمه الله ونفع المسلمين بعلومه .

بث محمرعيون

الاساوعر فرحاز دلل مسال العصاع لوالد كاللهم اذالصلاه على رالي صل الدعليه وسم اسال فوز العوارواحه مع للصارة على النوعلى للدعليه وسلوه حائزه مرفح ودوافيا ودوسما وعدموا ن فارالاول فالعسلاد عله يمسروع المازيان كان للادك والعلالماعة عجالان باطامهم

على فدسه المالين عالم وعلى على المالية المالية المالية على المالية وعلى المالية وعلى المالية وعلى المالية والمالية والما سعوالادله وسلستعة وجوالصواب والسالوم علالا والعلطاعلما العوزوان فارتضامعتما اوطالعة مفسة كحروان الإسعادا الكالم وعااله وعالات والاعدا علنه الصلاه والسلاولانمولونة للافرهو جرمنه وللاعوع دردهاه فدوي على الإعلاع وخ والمارعم للسد سواله على وخصال وطوالاء على على المالوالاه ارصلعلمه احاماعم لاعمادالانسمارا فالمطاع والعالوه اداجماها سعاراله وصبع عبلارطه واوم لعوجه عنه وهنا كالمتواللوالصد لعلوص الدعده والفرحة وكروه والوا tollow about the feet of a beat a sellow مندولانسها والترسطان يرايدله لعمد ويدرواما

> alle alle of the last of the way by the said to see لسسسوالله البخة كالخيم وتستشرواء وصلواله عليم وكله وسلم

اوب مرابعة الزع الخسال المرافق و دماله عيد خا و معيدة جلالامها مرفيضال المحادر وماله عيد خا و معيدة المرابعة و معيدة جلالامها مرفيض الما يتمام والسيلاعل مرسية الموالد و المداء محتبي الموات و المرابعة المواردة والمعالمة المحادث الواردة والعمال المعالمة المرابعة ومعلولها وسناما و معلولها المعالمة المعالمة المسلام ويحسبها مرجسها ومعلولها وسناما و معلولها المعالمة المعالمة

المجية كوالقواء موويط طوالصلاه عليدو كالعام اللامى ميانا نشافئا توانقرار فيزالدعاوشوفه ومالسنه لعلده

معدادالواجه منهاواختلاف العالالعام فدورج الواج وراع الجاشة ومحمولها رءه ق وصفه وليملندرسسدالعالمه

of all of the specific and the state of the عولي مستعود وخالاء عندة كالمائار سوللاط كالاعلم طلم

ويحزع علىم يسعدن عاده ومخالله عده فطال له يسهل بسعدها مجريغ صائطيا ألارهم ولمالطاع في النهج لاردع لما ألماره والهلا خافد عليه حورواه احدوسه والنساى والموسدى وتحدوالحدى أمرنا لافعان بصحطيك فيصيفه فتطوعليك كالدمولواا للصحلطامجة والا

الورقة الأخيرة

الورقة الثانية



# بسب النيارهم الرحم

## رب يَسْـر وأعِن، وصلى الله على محمد وآله وسلَّمَ

قال الشيخ الإمام العالم العلّم أله شمسُ الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أبوب الزّرعي الحنبلي إمام الجوزية رحمه الله .

#### وهو خمسة أبواب

وهو كتاب فرد في معناه ، لم يُسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزاريها بيَّنَا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام [عليه عَلَيْتُه ] وصحيحها مِن حسنها ومعلولها ، وبيَّنَا مافي معلولها مِن العِلل بيانا شافياً ، ثم أسرار هذا الدعاء وشر فه ، وما اشتمل عليه من الحِكم والفوائد ، ثم في مواطن الصلاة عليه عَلَيْتُه وعالها ، ثم الكلام في مقدار الواجب منها ، واختلاف أهل العلم فيه ، وترجيح الراجح وتزييف المزيّف ، و مَغْبَرُ الكِتاب فوق وصفه ، والحمدُ لله رب العالمين.

#### 

#### ماجاء في الصلاة على رسول الله ﷺ

ا - عن أبي مسعود عُقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، فقال له قال : أتانا رسولُ الله عنه، فقال له بشير بنُ سَعْدِ رضي الله عنه: أمرنا اللهُ أن نُصلِّي عليك، فَكَيْفَ نُصلِّي عَلَيْكَ؟ بشير بنُ سَعْدِ رضي الله عنه: أمرنا اللهُ أن نُصلِّي عليك، فَكَيْفَ نُصلِّي عَلَيْك؟ قَالَ : قُـولُوا : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إَبْرَاهِيمَ ، إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إَبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إَبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إَبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ ».

رواه الإمام أحمد ، ومسلم والنسائي والترمذي وصححه ".

ولأحمد في لفظ آخر نحوه « فَكَيْفَ نُصِّلِي عَلَيْكَ إِذَا نحنُ صَلَّينَا في صلاِتنا ؟ »(٢).

<sup>(</sup>١ أخرج مالك في « الموطأ » (١/٥١، ١٦٦) في قصر الصلاة بالسفر : باب ما جاء في الصلاة على الدي صلى الله عليه وسنم ... وأحد (١/٥٠ و ١١٩)، ومسلم (٥٠٥) في الصلاة : باب الصلاة على الذي صلى الله عليه وسنم بعد التشهد، والنسائي م/ه ؛ في الصلاة : باب الامر بالصلاة على الذي صلى الله عليه وسنم، والترمذي (٣٢١٨) في التفسير من سورة الاحزاب، والدار مي ١/٠٣ وابن حزيمة (١٠١)، والحاكم ٢/١٠ وأبو داود (٠٩٨) في الصلاة : باب الصلاة على الذي صلى الله عليه وسنم بعد التشهد . وقوله « والسلام كاقد علم » معناه : قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليك أيها الذي ورحة الله و ركاته .

<sup>(</sup>٢) وهي أيضاً عند ابن خزيمة والحاكم .

# الكلام على هذا الباب في فصول الفصل الأول فيمن روى أحاديث الصلاة على النبي مُتَّالِيْنَةٍ عنه

رواها أبو مسعود الانصاري البدري ، وكعب بن عُجرَة ، وأبو مُميد السَّاعدي ، وأبو سعيد الخُــدري ، وطلحةُ بن عُبيد الله ، وزيدُ بن حارثة ، و يُقال: ابن خارجة، وعلى بن أبي طالب، وأبو هُريرة، وبُريدة بن الْحَصَيْبِ، وسهلُ بنُ سعد السَّاعِدِي ، وابنُ مسعود ، وفَضَالةُ بنُ عبيد ، وأبو طلحة الأنصاري، وأنس بن مالك، وعمر بن الخطاب، وعامر بن ربيعة، وعبد الرحن ابن عرف ، وأبيُّ بنُ كعب ، وأوسُ بنُ أوس ، والحسنُ والحسينُ ابناعلي ابن أبي طالب، وفاطمةُ بنتُ رسول الله عَيْكَ ، والبراء بنُ عازب، ورُويفِعُ بنُ ثابت الأنصاري، وجابرُ بن عبدالله، وأبو رافع مولى رسول الله عَيْلًا، وعبدُ الله انُ أبي أوفي ، وأبو أمامـة الباهلي ، وعبد الرحمن بن بشير بن مسعود ، وأبو بُردة بنُ نِيار ، وعمارُ بن ياسر ، وجابرُ بن سَمُرة ، وأبو أمامة بنُ سهل بن حنيف، ومالك بن ألحويرث، وعبد الله بن [ الحارث] بن جَزْءِ الزُّبيدي، وعبدالله بن عباس، وأبو ذر، وواثِلةُ بن الأسقع، وأبو بكر الصديق، عبدالله ابن عمرو، وسعيد بن عمير الانصاري عنأبيه عمير، وهو من البدريين، وحبَّان ابن منقذ ، رضي الله عنهم أجمعين .

ا \_ فأماحديثُ أبي مسعود، فحديث صحيح، رواه مسلم في «صحيحه » عن يحيى بن يحيى ، وأبو داود عن القعنبي ، كلاهما عن مالك ، والترمذي عن إسحاق بن موسى ، عن معن ، عن مالك ، والنسائي عن أبي سلمة ، والحارث بن

مسكين ، كلاهما عن ابن القاسم ، عن مالك ، عن نُعيم [ بن عبد الله ] المُجمِّر ، عن مُحمد بن عبد الله بن زيد .

وأما زيادة أحمد فيه « إذا نحن صلينا في صلاتنا » فرواه بهذه الزيادة عن يعقوب: ثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال: حسد ثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاري ، عن أبي مسعود قال: « أقبل رجل (۱) حتّى جلس بين يدي رسول الله عَيْظِهُ ونحن عنده فقال: يارسولَ الله ، أمّا السلامُ عليك، فقد عرفناه، فكيفَ نُصلِي عليكَ إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك؟ قال: فصمت رسولُ الله عَيْظِهُ حتى أحببنا أن الرجل لم يسأ له ، فقال: إذا أنتُم صَلَّيتُم عَليَّ ، فَقُولُوا: الله عَيْظِهُ صَلِّ عَلى مُحَمَّد الرجل لم يسأ له ، فقال: إذا أنتُم صَلَّيتُم عَليَّ ، فَقُولُوا: الله عَيْظِهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وذكر الحديث، ورواه ابن خزيمة، والحاكم في «صحيحيها (۲)» بذكرهذه الزيادة، وقال الحاكم فيه : على شرط مسلم ، وفي هذا نوعُ مساهلة منه ، فإن مسلماً لم يحتج والله السحاق في الأصول ، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد .

وقد أُعِلَّت هذه الزيادة بتفرد ابن اسحاق بها ، ومخالفة سائر الرواة في تركهم ذكرها ، وأجيب عن ذلك بجوابن :

أحدُهما: أن ابن اسحاق ثقة لم يُجَرَّح بما يوجب ترك الاحتجاج به، وقد و ثقه كِمارُ الائمَّة، وأثنوا عليه بالحفظ والعدالة الَّلذَين هما ركنا الرواية.

<sup>(</sup>١) هو بشير بن سعد المنقدم .

<sup>(</sup>٢) في هذا التعبير تساهل ، فإن كاب الحاكم اسمه « المستدرك » وفي كتابه عدد غيرقليل من الضع ف رالموضوع ، فكيف يدرج في الصحيح ? !

والجواب الثاني [ أن ابن إسحاق ] إغاب مِن تدليسه ، وهنا قد صرح بسماعه للحديث من محد بن إبراهيم التيمي ، فزالت تهمة تدليسه ، وقد قال الدارقطني في هذا الحديث وقد أخرجه من هذا الوجه : كلَّهم ثقات ، هذا قوله في كتاب السنن (۱) .

وأما في «العلل» فقد سئل عنه ، فقال: يرويه محمد بن إبراهيم التيمي ، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبي مسعود ، حدث به عنه محمد بن إسحاق ، ورواه نعيم المجمور ، عن محمد بن عبد الله بن زيد أيضا ، واختلف عن نعيم ، فرواه مالك بن أنس عن نعيم عن محمد عن أبي مسعود ، حدث به عنه كذلك القعنبي ومعن وأصحاب «الموطأ»، ورواه حماد بن مَسْعَدة عن مالك ، عن نعيم ، فقال : عن محمد بن زيد ، عن أبيه ، ووهم فيه ، ورواه داود بن قيس الفراء عن نعيم ، عن أبي هريرة ، خالف فيه مالكا ، وحديث مالك أولى بالصواب .

قلت: وقد اختُلفَ عـــلى ابن إسحاق في هذه الزيادة ، فذكرها عنه إبراهيم بن سعد كما تقدم ، ورواه زهير بن معاوية عن ابن اسحاق بدون ذكر الزيادة ، كذلك قال عبد بن حميد في « مسنده » عن أحمد بن يونس ، والطبراني في « المعجم » عن عباس بن الفضل ، عن أحمد بن يونس، عن زهير . والله أعلم . قال عالم الله بن أحمد بن قدامة القديم ، في « نسب الأنصار » : أبه قال عالم الله بن أحمد بن قدامة القديم ، في « نسب الأنصار » : أبه

قال عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي في « نسب الأنصار »: أبو مسعود عُقبة بن عمر و بن ثعلبة البدري، نزل بماء بدر أو سكنه، فسُمي البدريّ

<sup>(</sup>١) ١/ه ه ٣ وفيه : هذا إسناد حسن متصل .

لذلك ، ولم يشهد بدراً عند جمهور أهل العلم بالسِّير ؛ وقد قيل : إنه شهدها ، واتفقوا على أنه شهد العقبة (۱) ، وولاه عليُّ رضي الله عنه على الكوفة لما خرج إلى صفِّين ، وكان يستخلفه على ضَعَفَة الناس، فيُصلي بهم العيد في المسجد ، قيل : مات بعد الأربعين (۲) ، وقيل : بعد الستين .

٢ ــ وأما حديث كعب بن عُجْرة ، فقد رواه أهلُ الصحيح، وأصحابُ السنن والمسانيد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه ، وهو حديث لامغمز فيه بحمد الله تعالى .

ولفظ «الصحيحين» فيه: عن ابن ابي ليلى قال: لَقِينِي كَعْبُ بنُ عُجْرَةً وَفَقَالَ : « أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ؟ خَرَجَ عَلَيْنا رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ فَقُلْنَا : قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، قَلْنَا ، قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ، كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ ، قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى أَلَ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ ، فَي قَلْ أَلْ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ ، فَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ ، فَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَيْتِ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ » فَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ ، فَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا اللهُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ ، فَكَيْنُ أَلَى أَلْ مُحَمَّدٍ ، كَمَا اللّهُ مُعَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَيْتِ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّنَ عَلَى اللهُ عَمْدَ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا اللهُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمْدُ نَعْمِيدٌ ، فَعَلَى آلِ مُولَى أَلْ مُحْمَدً وَعَلَى آلِ مُعْمَدً وَعَلَى آلِ إِنْ الْعَامُ الْمُعْمَدُ ، وَعَلَى آلِ مُعْمَدِهُ ، وَعَلَى آلِ مُدْتَعَلَيْ ، وَعَلَى آلِ مُعْمَدًا مُعْمَلِهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَمْدُولُولُولُهُ اللّهُ الْعُلْمُ الللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

<sup>(</sup>١) أي: العقبة الثانية .

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في « الاصابة » ٤/٢ ، والصحيح أنه مات بعدها ، فقد ثبت أنه أدرك إمارة المفيرة على الكوفة ، وذلك بعد سنة أربعين قطعاً ، قيل : مات بالكوفة ، وقيل : بالمدينة .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر هنا الرابع، وهو مسلم في « الكنى » كما ذكر ذلك الحافظ في « الاصابة »

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٨/٩٠٤ و ١٠٤ في النفسير في تفسيرسورة الاحزاب، و ١٣٨/١٦ و ١٣٨/١٦ في الصلاة : باب و ١٣٨/١٨ في الصلاة : باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم (٢٠٦) في الصلاة : باب الصلاة على السلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، والترمذي (٣٨٣) في الصلاة : باب ماحاء في صفة الصلاة =

٣ ـ وله حديث آخر رواه الحاكم في « المستدرك » من حديث محمد بن إسحاق \_ هو الصّغاني \_ حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا محمد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة قال : سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة قال : قال رسولُ الله عَيْلِيّة « احضُرُ وا ، فَحضَرْ نَا ، فَلَمّا ارْ تَقَى الدَّرَجَة قالَ : آمِينَ مُ الْ رَقَى الدَّرَجَة الثّالِيّة ، فقال : آمِينَ ، ثُمَّ ارْ تَقَى الدَّرَجَة الثّالِيّة ، فقال : آمِينَ ، ثُمَّ ارْ تَقَى الدَّرَجَة الثّالِيّة ، فقال : آمِينَ ، ثُمَّ ارْ تَقَى الدَّرَجَة الثّالِيّة ، فقال : آمِينَ ، فَلَمّا نَزلَ عَن المِنْبَر ، قُلْنا : يَارَسُه لَ الله لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ اليّومَ شَيئًا مَا كُنّا نَسْمعُهُ ، فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ عَرَضَ لِي ، فَقَالَ : بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضانَ ، فَلَمْ يُغفَرْ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ عَرَضَ لِي ، فَقَالَ : بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضانَ ، فَلَمْ يُغفَرْ لَهُ ، فَقَالَ : بَعْدَ مَنْ ذُكِرْتَ عَنْدَهُ ، فَلَمْ يَعْفَرْ لَهُ ، فَقُلْتُ : آمِينَ ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَة ، قالَ : بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عَنْدَهُ ، فَلَمْ يُعْفَرْ لَهُ ، فَقُلْتُ ، فَقُلْتُ أَمِينَ ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَة ، قالَ : بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عَنْدَهُ ، فَلَمْ يُكْلِكُ ، فَقُلْتُ أَمِينَ ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَة ، قَالَ : بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عَنْدُ أَبُو يُهِ الكِبَرُ أَوْ أُحدُهُمَا ، فَلَمْ يَدُخُلِ الجَنَّة ، فَقُلْتُ : آمِينَ " » قالَ الحَدِرُكَ أَبَوْيُهِ الكِبَرُ أَوْ أُحدُهُمَا ، فَلَمْ يَدُخُلُ الجَنَّة ، فَقُلْتُ : آمِينَ " » قالَ الحَام : صحيح الإسناد .

و كعب بن عُجرة أنصاري سَلَمِي كُنيته فياقِيل: أبو إسحاق، عدادُه في بني سالم أخي عمرو بن عوف وهو قوقل، ويعرف بنوه بالقواقِلة، لأن عوفا هذا كان له عز و منعة ، وكان إذا جاء خائف إليه يقول له: قو قِل حيث شئت ، أي: انزل، فإنك آمِن.

<sup>=</sup> على النبي صلى الله عليه وسم ، والنسائي ٧/٣ في الصلاة : باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وابن ماجه ( ٤٠٤ ) في إقامة الصلاة : باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والدارمي ٢٤٠ ، وأحمد في « المسند » ٤١/٤ و ٣٤٣ و ٤٢٢

<sup>(</sup>١) حديث صحيح رواه الحاكم في « المستدرك » ٤/٣ ه ١ ، رصححه ووافقه الذهبي، وفي اللبات عن أبي هريرة عند أحمد ٢/٤ ه ٢ و ٢ ٤٣ ، والترمذي ( ٣٣٥ ) في الدعوات وصححه ابن حبان ( ٣٣٨٧ ) وابن خزيمة ( ١٨٨٨ ) وعن مالك بن الحويرث عند ابن حبان ( ٣٣٨٦ ) أيضاً .

وقال ابن عبد البر : كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث البلوي ، ثم السّوادي من بني سواد ، حليف للانصار ، قيل : حليف لبني حارثة بن الحارث بن الخزرج ، وقيل : حليف لبني عوف بن الخزرج ، وقيل : حليف لبني على للانصار ، وقال الواقدي : ليس بحليف للانصار ، وقيل : حليف لبني سالم من الانصار ، وقال الواقدي : ليس بحليف للانصار ، ولكنه من أنفسهم ، وقال ابن سعد : طلبت اسمه في نسب الانصار ، في أجده يكنى أبا محسد ، وفيه نزلت (ففيد يَّهُ مِنْ صِيام أو صَدَقَة أو نُسُك ) (١) يكنى أبا محسد ، وفيه نزلت (ففيد يَهُ مِنْ صِيام أو صَدَقة أو نُسُك ) (١) وخمسين و و ابن خمس و سبعين سنة ، روى عنه أهل المدينة وأهل الكوفة .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٠٩/٨ في التفسير ، ومسلم ( ١٠٠١ ) ( ٥٥ ) في الحجج : باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى من حديث كعب قال : حلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا ، أما تجد شاة ? قلت : لا ، قال : صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من طعام ، واحلق وأسك » فترل قوله تعالى ( فن كان منكم مريضاً ، أو به أذى من رأسه ... ) في خاصة ، ثم كانت للمسلم و عامة . وقد كان ذاك في عمرة الحديبية .

بَجِيد<sup>»</sup> (۱) .

ورواه مسلم عن ابن نُمَـــير ، عن رَوْح بن عبادة ، وعبد الله بن نافع الصائغ .

ورواه أبو داود أيضاً عن ابن ِ السَّرح [ أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو] عن ابن وهب، والنسائي عن الحارث بن مسكين ، عن محمَّد بن مسلمة ، لاهماعن ابن القاسم .

وابن ماجه عن عمَّار بن طالُوت، عن عبد الملك بن الماجشون، خمستهم عن مالك كما تقدم.

وأبو حميد الساعدي. قال ابن عبد البر: اختُلِف في اسمه ، فقيل: المنذر ابن سعد بن المنذر. وقيل: عبدُ الرحمن بن سعد بن المنذر [ وقيل: عبدُ الرحمن ابن عمرو بن سعد بن المنذر ، وقيل: عبدُ الرحمن بن سعد بن مالك] وقيل: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج ابن ساعدة ، يُعَدُّ في أهل المدينة ، توفي في آخر خلافة معاوية ، روى عنه من الصحابة جابر ، ومن التابعين عروة بن الزبير ، والعباس بن سهل بن سعد ، ومحمد بن عمرو بن عطاء ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وجماعة من تابعي أهل المدينة .

٥ - وأما حديث أبي أُسَيْدٍ وأبي حُمَيد ، فرواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن سلمان بن بلال ، عن '' ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الملك بن سعيد ابن سويد الانصاري قال : سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقُولان : قال رسول الله عن الله عنه أَخْدَدُ أُمُ المَسْجِدَ ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أُبواب رَحْمَتِك ، وَإِذَا حَرَجَ ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أُبواب رَحْمَتِك ، وَإِذَا حَرَجَ ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ الْمُنْ أَلْ أَنْ أَسْا لُكَ مِنْ فَضْلِكَ » ('').

7 - وأما حديث أبي سعيد الخُـدري رضي الله عنه: قال • قلنا: يا رَسُولَ اللهِ هَذا السَّلامُ عَليكَ قدْ عَرَ فْنَاهُ ، فكيفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ: قُولوا: « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى عُمَدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْراهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحمَّدٍ وَآلِ مُحمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَـلى آلِ إِبْراهِيمَ » . فرواه البخاري في على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَـلى آلِ إِبْراهِيمَ » . فرواه البخاري في مصحيحه » عن عبد الله بن يوسف، عن الليث بن سعد ، وعن إبراهيم بن حمزة ، عن عبد الله بن يوسف، عن الليث بن سعد ، وعن إبراهيم عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن خباب ، عن أبي سعيد ، ورواه النسائي عن قتيبة ، عن بكر بن عن عبد الله بن خباب ، عن أبي سعيد ، ورواه النسائي عن قتيبة ، عن بكر بن مضر ، عن ابن الهاد ، ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن خالد

<sup>(</sup>١) في الاصل : بن ربيعة وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ٧١٣ ) في صلاة المسافرين : باب مايقول إذا دخل المسجد، وأخرجه أبو داود ( ٣٠٤ ) في الصلاة : باب مايقول الرجل عند دخوله المسجد ، والنسائي ٣/٣ في المساجد : باب مايقول الرجل عند دخوله المسجد ، وابن ماجه ( ٧٧٧ ) من حديث أبي حميد أو أبي أسيد بلفظ « إذا دخل أحدكم المسجد ، فليسلم على الذي صلى الله عليه وسلم ، ثم ليق : اللهـــم افتح لي أبواب رحمتك ، فاذا خرج فليقل : اللهم إني اسألك من فضلك »، وإسناده صحيح ، وصححه ابن حبان ( ٣٢١ ) و بن خزيمة ( ٢٠٤ ) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه .

ابن مخلَّد عن عبد الله بن جعفر ،عن ابن الهاد (١).

وأبوسعيد الله على الله الله على الله الله على ا

٧ ـ وأما حديث طلحة بن عبيدالله ، فقال الإمام أحمد في « المسند »: حدثنا محمد بن بشر ، حـ دثنا مُحمد بن يعيى الأنصاري ، حدثني عثان بن مَوْهَب عن موسى بن طلحة [ عن أبيه ] قال : قلت « يارسول الله كيف الصَّلاةُ عليك ؟ قال : قُل : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحمدٍ ، وَعَلَى آل مُحمدٍ ، كَمَا صَلَّىت عَلى إبراهِيم ، إنَّك حميد ، وبارك على مُحمدٍ ، وعلى آل مُحمدٍ ، كَا باركت على آل إبراهِيم ، إنَّك حميد ، وبارك على مُحمدٍ ، وعلى آل مُحمدٍ ، كَا باركت على آل إبراهِيم ، إنَّك حميد مُحيد مُحيد " » .

ورواه النسائي عن عُبيد الله بن سعد ، عن عمّه يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن شريك ، عن عثان بن مَوْهَب ، عن مُوسى بن طلحة ، عن أبيه «أن وجلا أتى النبي عَيْكَ فقال: كيفَ نصلي عَلَيْكَ يا نبي الله؟ قال : قُولُوا : اللّهُم صلّ عَلَى محمدٍ ، كما صلّيْتَ عَلَى إبراهيم ، إنّك حميد مجيد محمدٍ ، كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد محمدٍ ، كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد محمدٍ ، كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد محمدٍ ، كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد محمدٍ ، كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد محمدٍ ، كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد مجيد محمدٍ ، كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد مجيد محمدٍ ، كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد مجيد محمدٍ وعلى آل محمدٍ ، كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد محمدٍ وعلى آل محمدٍ ، كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد محمدٍ وعلى آل محمدٍ ، كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد مجيد محمدٍ وعلى آل محمدٍ ، كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد محمدٍ وعلى آل محمدٍ ، كما باركت على إبراهيم ، إنك محمدٍ وعلى آل محمدٍ وعلى أله محمدٍ وعلى أله محمدٍ وعلى أله محمدٍ وعلى أله محمدٍ وعلى ألك محمدٍ وعلى أله محمدٍ وعلى أله محمدٍ وعلى أله محمدٍ وعلى أله مح

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري ٧٤٧/١١ في الدعوات : باب الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم، وفي تفسير سورة الاحزاب، والنسائي ٩/٣، ، في السهو : باب نوع آخر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وابن ماجه(٩٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه احمد ١٦٢/١ ، والنسائي ٨/٣ ؛ وإسناده صحبح .

أخبرني إسحاق بن إبراهيم ، أنا محمد بن بشر ، حدثنا نُجَمِّعُ بنُ يحيى عن عثمان بن مَوْهَبٍ ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه قال : ﴿ قُلْنَا : يارسول الله كيفَ الصلاة ُ عليك ؟ قال: قُولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُحمَّدٍ ، كَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ ، وَ بَارِكُ عَلَى نُحَمدٍ ، وَ عَلَى آلِ نُحَمدٍ ، كَا آلِ نُحَمدٍ ، كَا اللَّهُ عَلَى الرَّكْتَ عَلَى إَبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ ، وَ بَارِكُ عَلَى نُحَمدٍ ، وَ عَلَى آلِ نُحَمدٍ ، كَا اللَّهُ عَمدٍ ، عَلَى إَبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْراهِيمَ ، إِذَّكَ حَمِيدٌ بَحِيدٌ ».

واحتج الشيخان بعثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة .

٨ \_ وأما حديث زيد بن خارجة ، فرواه الإمام أحمد عن على بن بحر ، حدثنا عيسى بن يونس ، حدثنا عُمّان بن حكيم ، حدثنا خالد بن سَلَمة أن [ عبد الحميد بن ] عبد الرحمن دعا موسى بن طلحة حين عرَّس على ابنه فقال : يا أبا عيسى ، كيف بلغك في الصلاة على النبي عَلِيلَة ؟ فقال موسى : سالت زيد بن خارجة ، فقال : أنا سالت رسول الله عَلِيلَة كيف الصلاة عليك؟ فقال : " صَلُّوا وا جتم دُوا ، ثمَّ قُولُوا : اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آل مُحمد فقال : أنا سَالت مَعِيدٌ مَهِ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آل مُحمد فقال : أنا سَالت مَعِيدٌ مَهِ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آل مُحمد فقال : أنا سَالت مَعِيدٌ مَهِ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آل مُحمد فقال : أنا سَالت مَعِيدٌ مَهِ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آل مُحمد فقال : أنا سَالت مُعِيدٌ مَهِيدٌ ، إن .

ورواه النسائي عن سعيد بن يحيي الأموي ، عن أبيه ، عن عثمان به، ورواه إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي » عليه عن علي بن عبيدالله. حدثنا مروان بنُ معاوية ، حدثنا عثمان بن حكيم، عن خالد بن سلمة، عن مُوسى بن طلحة، أخبرني زيد بن حارثة \_ أخو بني الحارث بن الحزرج \_

<sup>(</sup>١) اخرجه احمد ١/٢، و ١٩٩، والنسائي %/93، وإسماعيل بن إسحاق في « فضل الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم » س ١٥، وإسناده صحيح.

قال : قلتُ : يارسول الله ، قد علمنا كيف نسلّم عليك ؟ فذكر نحوه ، فقال : زمد بن حارثة .

وقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة في كتاب « الصحابة » : روى عبد الله الله عن عثان بن حكيم ، عن خالد بن سلمة قال : سمعت موسى بن طلحة ، وسأله عبد الحميد : كيف الصلاة على النبي عليه ؟ فقال سالت ريد بن خارجة الأنصاري ... فذكره .

وأما زيد بن ثعلبة من بني سلمة \_ ويُقال: ابن خارجة \_ الخزرجي الأنصاري ابن زيد بن ثعلبة من بني سلمة \_ ويُقال: ابن خارجة \_ الخزرجي الأنصاري ذكره ابن مندة في « الصحابة » والصواب: زيد بن خارجة ، وهو ابن أبي زهير الأنصاري الخزرجي ، شهد بدرا ، تُوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه ، وهو الذي تكلم بعد الموت (٢) ، قاله أبو نعيم وابن مندة ، وابن عبد البر ، وقيل: بل هو خارجة بن زيد ، والأول أصح ، والله أعلم .

٩ \_ وأما حديثُ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فرواه الترمذي

<sup>(</sup>١) في الاصل: عبد الله، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) في « الاصابة » ٧/١ و في ترجمة زيد بن خارجــة : وذكر البخاري وغيره انه الذي تكم بعد الموت ، في ترجمة اخيه سعد بن خارجة : وروى ابن منده من طريق داود بن ابي هند ، وعن حبيب بن سالم عن النعبان بن بثير قال : كان شاب من سراة شباب الانصار وخيارم ، يقال له : زيد بن خارجة ، وكان ابوه واخوه سعد بن خارجة أصببا يوم أحد وانه تكلم بعد موته ... وورواها ابونعيم مطولة . . وفيها انه قال : باعبد الله بن خولة هـــل أحسست لي خارجة وسعداً ، وكذا رويناها مطولة في الجزء الثاني من حديث محد بن نصر بن احد بن محد بن مكرم بإسناده عن ابراهيم بن المهاجر، عن حبيب بن سالم ، وفي الحادي عشر من « امالي الحاملي » الاصبهانية .

عن يحيى بن موسى ، وزياد بن أبوب ، حدثنا أبو عامر العَقدي، عن سليان بن بلال ، عن عِمارة بن غزيَّة ، عن عبدالله بن حسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن حسين بن علي ، عن علي قال : قال رسولُ الله عَيْنِيَّة .

اليَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، فَلمْ يُصَلِّ عَلَيَّ » (().

قال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب، وفي بعض النسخ : حديث غريب، ورواه النسائي، وابن حبان في « صحيحه »، والحاكم في « المستدرك ».

الحزّ الله عن مالم الحزّ الله عن الوليد بن بُكَير ، عن مالم الحزّ ال عن أبي إسحاق السّبيعي ، عن الحسن بن علي ، عن علي رضي الله عنه ، عن النبي عَلِيْ قال : « مَا مِنْ دُعَاءِ إِلا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ والأرْض حِجَابُ حَتَّى النبي عَلِيْ مَكَمَدٍ عَلِيْ ، فإذا صُلِي عَلَى النبي عَلِيْ ، انْخَرَقَ الحِجَابُ ، فواذا صُلِي عَلَى النبي عَلَيْ ، انْخَرَقَ الحِجَابُ ، فواذا مُلَى عَلَى النبي عَلَيْ ، انْخَرَقَ الحِجَابُ ، والنّ عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَيْ اللّهُ عَلَى النّبي عَلَيْ اللّهُ عَلَى النّبي عَلَيْ اللّهُ عَلَى النّبي عَلَيْ اللّهُ عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَيْ اللّهُ عَلَى النّبي عَلَيْ اللّهُ عَلَى النّبي عَلَيْ ، اللّهُ عَلَى النّبي عَلَيْ اللّهُ عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّبي عَلَيْ اللّهُ عَلَى النّبي عَلَيْكُمْ ، لم يُسْتَجَبِ الدُّعَالَى اللّهُ عَلَى النّبي عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

#### ولكن للحديث ثلاث علل:

<sup>(</sup>١) اخرجة الترمذي (٤٠ ه٣) في الدعوات ، واخرجه احمد في « المسند » ٢٠١/١ ، رابن حبان ( ٢٠١/١ ) والحاكم ٤٠/١ ، وإسماعيل القاضي ص ٤٤ وسنده قوي ، وله طريق آخرعند إسماعيل القاضي رقم ( ٣١ ) بسند جيد يصح به .

<sup>(</sup>٢) قال المنذري في « الترغيب والترهيب » ٣/ه ١٦ : وعن علي وضي الله عنــ قال : كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه و-ـــلم رواه الطبراني في « الاو ـــط » موقوف ، ورواته ثقات ، ورفعه بعضهم ، والموقوف احـــج ، وذكره الهيثمي في « الجمع » ٠ / / ٠٠ ، وقال : رجال ثقات ، واخرج الترمــذي ( ٢٨٤ ) عن عمر موقوفاً « الدعاء وقوف بين الساء والارض لايصعد منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم » وفي سنده ابو قرة الاســـدي وهو مجهول .

إحداها : أنه من رواية الحارث الأعور عن على .

العلة الثانية : أن شعبة قال : لم يسمع أبو إسحاق السَّبيعي من الحارث إلا أربعة أحاديث فعدَّها ولم يذكر هذا منها ، وقاله العِجلي أيضا .

العلة الثالثة : أن الثابت عن أبي إسحاق وقفه على علي رضي الله عنه .

وروى النسائي في مسنده عن أبي الأزهر: حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا حبّان (۱) بن يسار الكلابي، عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحنفية ، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه بن سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بالمِكِيالِ الأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ البَيْتِ. وَلَيْنَا أَهْلَ البَيْتِ. وَلَيْنَا أَهْلَ البَيْتِ وَالْوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمدٍ النَّبِيِّ وَأَوْوَاجِهِ أَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّ يَّتِهِ وَأَهْلِ بَيتِهِ، كَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ».

وحِبَّان بن يسار وثقه ابن حبان ، وقال البخاري: إنه اختلط في آخر عمره ، وقال أبو حاتم الرازي : ليس بالقوي ولا بالمتروك ، وقال ابن عدي : حديثُه فيه ما فيه ، لاجل الاختلاط الذي ذكر عنه .

قلتُ : لهذا الحديث علة ، وهي أن موسى بن اسماعيل التَّبُوذَكِي خالف عمرو بن عاصم فيه ، فرواه عن حِبان بن يسار : حدثني أبو الطرِّف الخزاعي، حدثني محمد بن عطاء الهاشمي ، عن نعيم المُجْمِر، عن أبي هريرة أن

<sup>(</sup>١) في الاصل حسان ، وهو تحريف .

رسولَ الله عَلِيْ قال : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بالِكْيَالِ الأَوْفَى... » فذكره ، ورواه أبو داود (۱) عن موسى بن إسماعيل به.

وله علة أخرى: وهي أن عمرو بن عاصم قال: أخب برنا حِبان بن يسار ، عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي ، وقال موسى بن إسماعيل: عبيدالله بن طلحة بن عبيد الله بن كُريز، وهكذا هو في « تاريخ البخاري »، وكتاب ابن أبي حاتم ، « والثقات » لابن حبان و « تهذيب الكمال » لشيخنا أبي الحجاج المزِّي، فإما أن يكون عمرو بن عاصم وهم في اسمه، وإما أن يكونا اثنين ، ولكن عبد الرحمن هذا مجهول لايعرف في غير هدذا الحديث ، ولم يذكره أحدد من المتقدِّمين ، وعمرو بن عاصم وإن كان روى عنه البخاري يذكره أحدد من المتقدِّمين ، وعمرو بن عاصم وإن كان روى عنه البخاري ومسلم ، واحتجَّابه ، فهوسي بن إسماعيل أحفظ منه .

والحديث له أصل من رواية أبي هريرة بغير هذا السند والمتن ، ونحن نذكره .

11 \_ قال محمد بن إسحاق السَّرَّاج: أخبرني أبو يحيى ، وأحمد بن محمد البرتي ، قالا: أنبأنا عبد الله بن مسلمة بن قَعْنَبٍ ، أنبأنا داود بن قيس ، عن نُعيم بن عبد الله ، عن أبي هُريرة رضي الله عنه « أنهم سألوا رسولَ الله عنه أنهم سألوا رسولَ الله مَعْمدٍ ، كَيْفَ نُصلِّ عليكَ ؟ قال : قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمدٍ ، كَا صَلَّيْتَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمدٍ ، كَا صَلَّيْتَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمدٍ ، فَا صَلَّيْتَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمدٍ ، كَا صَلَّيْتَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمدٍ ، فَا صَلَّيْتَ وَبَارِكُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>۱) رقم (۲۸۲) .

إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ فِي العَالِمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ ، والسَّلاَمُ كَا قَدْ عَلِمْتُمْ » وهذا الإسناد إسناد صحيح على شرط الشيخين ((رواه عبد الوهّاب بن مندة، عن الخفاف ، عنه .

وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمد ، أخبرنا صفوان بن سُلَيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هُريرة أنه قال: « يارَسُولَ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يعني في الصَّلاةِ ؟ قَالَ: تَقُولُونَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى السَّلاةِ ؟ قَالَ: تَقُولُونَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، ثُمَّ تُسَلِّمُونَ إِبْرَاهِيمَ ، ثُمَّ تُسَلِّمُونَ عَلَى الرَّاهِيمَ ، ثَمَّ تُسَلِّمُونَ عَلَى الْمَرَاهِيمَ ، ثُمَّ تُسَلِّمُونَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْمَ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَي

إبراهيم هذا هو ابن [ محمد بن أبي ] يحيى الأسلمي ، كان الشافعيُّ يرى الاحتجاجَ به على عُجَرِهِ وَ بَجَرِهِ ، وكان يقول : لَأَنَ يَخِرَّ إبراهيمُ مِن السماء أحبُّ إليه مِن أن يكذب ، وقد تكلم فيه مالكُ والناس ، ورَمُوه بالضعف والترك ، وصرَّح بتكذيبه مالك ، وأحمد، ويحيى بن سعيد القطان ، ويحيى بن معين ، والنسائي ، وقال ابن عُقدة الحافظ : نظرتُ في حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثيراً ، وليس بمنكر الحديث ، وقال أبو أحمد بن عدي : هو كا قال ابن عقدة ، وقد نظرتُ أنا في حديثه الكثير ، فلم أجدُ فيه منكراً إلا عن شيوخ يُحتَملون ، يعني أن يكون الضعف منهم ومن جهتهم ، ثم قال ابن عدي : وقد نظرت في أديك و تبحرتها ، وفتشتُ الكُلَّ ، فليس فيها حديثُ منكر ، وقد وثقه محمد بن سعيد الأصبهاني مع الشافعي .

<sup>(</sup>١) دارد بن قيس لم بخرج له البخاري ، فهو على شرط مسلم . ووقع في الأصل « أبو داود ابن قيس » بزبادة « أبو » . هو تحريف .

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف ابراهيم بن محمد .

ولابي هريرة أيضاً أحاديثُ في الصلاة على النبي عَلِيْكِمْ .

17 \_ منها ما رواه العُشاري من حديث محمد بن موسى ، عن الأصمعي حدثني محمد بن موسى ، عن الأصمعي حدثني محمد بن مروان الشَّدي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَيِّلِيَّةِ « مَنْ صَلَّى عَلِيَّ عِنْدَ قَبْرِي، وَكَلَ اللهُ بِهِ مَلَكا يُبِلِّغُنِي، وَكُفِي أَمْرَ دُنْيَاهُ وَ آخِرَتِه ، و كُنْتُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شَهِيداً أَوْ شَفَعاً ».

لَكُن محمد بن موسى هذا هو محمد بن يونس بن موسى الكُدَيمي متروك الحـــدىث (۱).

١٣ ــ ومنها حديثُ صالح مولى التوأمة (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْ «مَاجَلَسَ قَوْمْ بَعْلِسًا، فَلَمْ يَذْكُرُ واللهَ تعالى، وَلَمْ رُيصَلُوا عَلَى نَدِيّة عَلَى الله عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ تِرَةً يَوْمَ القِيَامَةِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ، وَإِنْ شَاءَ آخذَهُمُ » (٣).

<sup>(</sup>١) وفيه أيضاً محمد بن مرم إن السدي وهو متهم بالكذب ، فالحديث موضوع .

<sup>(</sup>٢) هوصالح بن نبهان ، ومولاته : هي التوأمة بنت أمية بن خلف الجمحية .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٣٧٧) في الدعوات ، وأحمد ٣/٣٤٤ و ٣٥٤ و ٤٨٤ و ٤٨٤ و ٤٨٤ و ٥٩٤ او ١٩٤٥ و ٥٩٤ و ٤٨٤ او ١٩٤٥ و ١٩٤٥ و ١٩٤٥ القاضي في « غمل اليوم والليلة » (١٥٤) وإسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي » ص ٢٢ ، ورجاله ثقات غير صالح مولى النوأمة ، فإنه اختلط بأخرة ، لكنه لم ينفرد به ، فقد تابعه أبو صالح السمان عند أحمد ٢٣٢٧ ، والحاكم ٢١٨١ ، وابن حبان (٢٣٢٧) باللفظ الذي سيذكره المصنف عن ابن حبان وسنده صحيح على أن رواية القدماء عن صالح مولى التوأمة لابأس بها كابن أبي ذئب كما سيذكر المؤلف، وقد رواه عنه في المسند ١٣٧٥ ، وأصل الترة : إلى النبعة ، ومعناها ها هنا : التبعة ، يقال الله سبحانه وتعالى (ولن يتركم أعمالكم ) أي : لن ينقصكم ، ومعناها ها هنا : التبعة ، يقال : وترت الرجل ترة على وزن وعدته عدة . تنبيه : عزا المؤلف الحديث إلى أبي داود وهمو عنده (٥٥٨٤) لكنه مختصر لم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولفظة «ما منقوم يقومون من مجلس لايذكرون الله فيه و إلا قاموا عن مثل جيفة حار ، وكان لهم حسرة ».

ورواه الترمذي من حديث عبدالرحمن بن مهدي ، عن سفيان الثوري، ` عن صالح بن أبي صالح ، وقال فيــه : حديث حسن .

ورواه عن يوسف بن يعقوب ، حدثنا حفصُ بن عمر ، حدثنا شُعبة ، عن أبي الله على أبي سعيد ، وأبي عن أبي الله عنها أنهما شهدا على رسول الله عليه فذكر مِثلَه .

ورواه إسماعيل بن إسحاق في كتاب « فضل الصلاة على النبي عَلَيْكُم » من حديث محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن صالح .

ورواه أبو داود، والنسائي، وابن حبان في « صحيحه » من رواية سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة، وهو على شرط مسلم.

ورواه ابن حبان أيضاً من حديث شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح، عن أبي أبي صالح عن أبي هُريرة رضي الله عنه ، ولفظه « مَا قَعَدَ قَوْمُ مَقْعَداً لا يَذْكُرونَ اللهَ عنه ، ولفظه « مَا قَعَدَ قَوْمُ مَقْعَداً لا يَذْكُرونَ الله فيه ، وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ القيامَةِ وَإِنْ دَخُلُوا الجَنَّةَ لِلثَّوابِ » . وهذا الإسناد على شعرط الشيخين .

وأخرجه الحاكم في « مستدركه » (١) من رواية ابن أبي ذئب ، عن سعيد الله بن الحارث، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن الله بن الحارث، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْكُ قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري .

وفيا قاله نظر ، فإن إبراهيم بن الحسن بن يزيد راويه عن آدم بن أبي

إياس ضعيف متكلم فيه ، وعلته أن أبا إسحاق الفزاري رواه عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة موقوفاً .

وصالح مولى التوأمة كان شُعبة لايروي عنه، وينهى عنه، وقال مالك: ليس بثقة، فلا تأخذن عنه شيئاً، وقال يحيى: ليس بالقوي في الحديث، وقال مرة: لم يكن ثقة، وقال السعدي: تغيير، وقال النسائي: ضعيف. قلت: للحفاظ في صالح هذا ثلاثة أقوال، ثالثها أحسنها وهو أنه ثقة في نفسه، ولكن تغير بأخرة، فمن سمع منه قديماً، فسماعه صحيح، ومن سمع منه أخيراً، ففي سماعه شيء، فمن سمع منه قديماً ابن أبي ذئب، وابن جريج، وزياد بن سعد وأدركه مالك، والثوري بعد اختلاطه، وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال: ما أعلم باساً بن سمع منه قديماً.

ثم إن هذا الحديث قد رواه سلمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي من أبي هريرة ، ولكن لم يذكر فيه الصلاة على النبي عليه ، وتابعه ابن أبي أويس عن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن سهيل .

وقال إسماعيل في كتاب « الصلاة على النبي عَيْظِيَّة »: حدثنا سليمانُ بن حرب ، حدثنا سعيدُ بن زيد ، عن ليث ، عن كعب ، عن أبي هريرة قال : قال رسولُ الله عَيْظِيَّة « صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّ صَلاَتُكُم عَلَيَّ زَكَاةٌ لَكُم قَالَ : واسْألُوا الله لَيْ الوَسِيلَة عُلَى ذَرَجَة لله لَيْ الوَسِيلَة عُلَى ذَرَجة في الجَنَّة لايَنالُهَا إِلَّا رَجُل ، وأر بُحو أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الرَّجُل » (۱) .

<sup>(</sup>١) « فضل الصلاة على النبي » ص ٤٩ ، وليث هو ابن أبي ســليم ضعيف ، وسعيد بن زيد ضعيف ، لكنه متابع عند أحمـــد ٣٦٥/٣ ، وابن أبي شيبة ٣٦٧/٢ ، والشطر الثاني من الحديث صح حج ، لأن له شاهداً من حديث عبد الله بن عمرو .

حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا معتمِر عن ليث ... فذكره بإسناده ولفظه .

ورواه ابن أبي شيبة في « مسنده ».

وقال إسماعيل أيضا : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدَّمي ، حدثنا عمر بن هارون، عن موسى بن عُبيدة ، عن محمد بن ثابت ، عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْتُ قال : « صَالُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللهِ ، وَرُسُلِهِ ، فَإِنَّ اللهَ بَعَثَهُم كَمَا بَعَثَني، صَلُواتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ » (١) .

قلت: سعيد بن زيد هذا هو أخو حماد بن زيد ضعفه يحيى بن سعيد جداً ، وقال السعدي: يُضعفون حديثه ، وليس بحجة ، وقال النسائي: ليس بالقوي '`` ، وروى له مسلم ، وأما الإمام أحمد ، فكان حسن القول فيه ، قال: ليس به بأس ، وقال يحيى بن معين: ثقة ، وقال البخاري: ثقة ، وعمر بن هارون ، وموسى بن عبيدة ، ومحمد بن ثابت، وإن لم يكونوا بحجة، فالحديث له شواهد ومثله يصلح للاستشهاد.

18 \_ ومن حديث أبي «ريرة رضي الله عنه أيضا في الصلاة على الذي على الذي مارواه الترمذي، عن الدورقي ، حدثنا ربعي بن إبراهيم ، عن عبدالرحمن ابن إسحاق ، عن سعيد بن أبي سعيد المقُبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَنْ " رَجْمَ أَنْفُ رَبُحل فَ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ ،

<sup>(</sup> ٩ ) فضل الصلاة على النبي ص ٨ ع وسنده ضعيف جداً عمر بن هارون متروك، وشيخه موسى بن عميدة ضعيف .

<sup>(</sup> ٢ ) لكن تابعه شريك عند أحمد رابن فضيل عند ابن أبي شيبة كما تقدم ، فالضعف ليس منسه ولكن من شيخه ليث بن أبي سليم .

وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَذْكَ عِنْدَهُ أَبُواهُ الْكَبَرَ، فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ »(''.

قال الترمذي: وفي الباب عن جابر، وأنس، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وربعي بن إبراهيم: هو أخو إسماعيل بن إبراهيم، وهو ثقة وهو ابن عُليَّة.

ويُروى عن بعض أهل العلم قال : « إذا صلَّى الرجلُ على النبي عَيْلِيَّةً مرة في المجلس ، أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس ».

ورواه الحاكم في « المستدرك » وعبد الرحمن بن اسحاق احتج به مسلم ، وقال فيه أحمد بن حنبل : صالح الحديث ، وتكلم فيه بعضهم ، وقال فيه أبو داود : ثقة إلا أنه قدري .

ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا أبو ثابت ، حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْلَةُ رقي المتبر فقال: آمِينَ ، آمِينَ ، آمِينَ ، فقيلَ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا ؟ فَقَالَ : قَالَ لِي جِبْريلُ : رَغِمَ أَنْفُ رَجُل دَخلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، فَقُلْتُ: آمِينَ ، ثُمَ قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَدْرَكَ أَبُونَهِ أَو نَهُ أَدُركَ أَبُونَهُ وَأَدْتُ : آمِينَ ، ثُمَ رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَدْرَكَ أَبُونَهُ فَقُلْتُ : آمِينَ ، ثُمَ رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ ، فَلَ : آمِينَ » (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٩٣) وهو صحيح ، وقد تقدم تخريجه في الصفحة ٧ التعليق

رقم (۱) .

<sup>(</sup>٣) فضل الصلاة على النبي ص ٣٤ ، وسنده حسن .

كثير بن زيد وثقه ابن حبان ، وقال أبو زرعة : صــدوق ، وقد تكلم فيــه .

ورواه ابن حبان في صحيحه (١) من حديث محمد بن عمرو، عن أبى سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة ... فذكره وقال فيه : ﴿ مَنْ ذُكِرَتَ عِنْـدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَيَاتَ ، فَدَخَلَ النَّارَ ، فَأَ بْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ: آمِينَ ، فَقُلْتُ: آمِينَ ».

ومحمد بن عمرو هذا أخرج له البخاري، ومسلم في المتابعات ، ووثقه ابن معين ، ويصحح له الترمذي .

« ورغ » بكسر الغين المعجمة، أي : لصق بالتراب وهو الرَّغام ، وقال ابن الأعرابي : هو بفتح الغين ، ومعناه : ذلَّ .

10 \_ ومن حديثه أيضاً مارواه مسلم في "صحيحه" من حديث العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلِيلَة قال : 

« مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً ، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرَاً » ، ورواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن حبان في "صحيحه » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح " . وفي بعض ألفاظه " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً ، كُتِبَ لَهُ إِبَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ » ذكرها ابن حبان .

<sup>(</sup>۱) رقم ۲۳۸۷).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٠٤) في الصلاة : باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد التشهد، وأبو داود (٣٠٥) في الصلاة : باب فضل المود (٣٠٥) في الصلاة : باب فضل المصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والنسائي ٣/٠٥ في السهو: باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

17 \_ ومن حديث أبي هريرة ماروى ابن خزيمة في «صحيحه»: حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا أبو بكر الحنفي ؛ حدثنا الضحاك بن عثان ؛ حدثنا سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله عَيْلِيم قال : ﴿ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الله عِن أَبِي هريرة رضي الله عَن أَبِي عَلَيْ الله عَلَيْ فَال : ﴿ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الله عَبَ اللّهُمَ الْفَتَحُ لَي الْوَابَ رَحْمَتِكَ ؛ فَإِذَا خَرَجَ ، فَلْيُسَلِّم عَلَى النَّبِيِّ عَيْلِيمٍ ، وَلْيَقُلُ : اللّهُمَ أَجِر نِي مِن رَحْمَتِكَ ؛ فَإِذَا خَرَجَ ، فَلْيُسَلِّم عَلَى النَّبِيِّ عَيْلِيمٍ ، وَلْيَقُلُ : اللّهُمَ أَجِر نِي مِن الشَّيْطَانِ » (١٠).

ورواه ابن حبان في «صحيحه » عن عبد الله بن محمد ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن أبي بكر الحنفي به .

۱۷ \_ و منها ما رواه الحسن بن احمد بن إبراهيم بن في ل (') صاحب الجزء المعروف، عن مُسلم بن عمرو ، حدثنا عبد الله بن نافع ، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هُريرة رضي الله عنه ، عن النبي عَلِي الله الله قال: « لَا تَجْعَلُوا نَبُو تَكُم قُبُوراً ، و لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً ، و صَالُوا عَلَي ، فَإِن صَلَا تَكُم تَبْلُغُنى حَيْثًا كُونا مُ "'.

۱۸ ــ ومن حــديثه ايضاً ما رواه مسلم بن إبراهيم ؛ حــدثنا عبد السَّلام ابن عجلان ، حدثنا أبو عثمان النهدي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : " إِنَّ لِلهِ سَيَّارَةً مِنَ الملائِكَةِ إِذَا مَــرُّوا بِحَلَقِ الذِّكْرِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : اقْعُدُوا، فَإِذَا دَعَا القَوْمُ ، أُمِّنُوا عَلى دُعائِهِمْ ، فإذا صَلَّوْا عَلى بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : اقْعُدُوا، فَإِذَا دَعَا القَوْمُ ، أُمِّنُوا عَلى دُعائِهِمْ ، فإذا صَلَّوْا عَلى

<sup>(</sup>١) صحيح ابن خزيمة (١٥٤) ، وابن حبان (٣٢١) وسنده جيد .

 <sup>(</sup>٢) هو الحسن بن أحمد بن ابراهيم البالسي أبو طاهر محسدث رحال قطن مدينة أنطاكية ،
 وتوفي سنة بضع عشرة وثلاثمة وقد قارب التسعين « سير أعلام النبلاء » ٢٠٧/٩ .

<sup>(</sup>٣) وأخرجه ابوداود (٣٠٤٠) في المناسك : باب زيارة القبور ، وأحمد ٣٩٧/٠ ، وسنده حسن .

النَّيِّي عَلِيْ ، صَلُّوا مَعَهُمْ حَتَّى يَفُرُنُوا ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : طُوبَى فِلْ النَّي عَلِيْ ، صَلُّوا مَعْفُورًا فَهُمْ » (١) رواه أبو سعيد القاص في ﴿ فوائده ﴾ .

19 \_ ومن حديثه أيضاً مارواه الإمام أحمد ، وأبو داود قال أحمد : حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا حيوة ، حدثنا أبو صخر أن يزيد بن عبد الله ابن قسيط أخبره ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله على قال : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَي إِلاَّ رَدَّ اللهُ إِليَّ رُوحِي حَتَّى أُرُدَّ إِلَيْهِ السَّلامَ »(٢)

أبو صخر: اسمه تحميد بن زياد، ورواه أبو داود عن محمد بن عوف، عن عبد الله بن يزيد المقرىء، وقد صح إسناد هذا الحديث.

وسألتُ شيخنا عن سماع يزيد بن عبد الله من أبي هريرة، فقال : ماكأنه أدركه وهو ضعيف ، ففي سماعه منه نظر "".

وقال أبو الشيخ في كتاب « الصلاة على الذي » عَلِينًا : حدثنا عبد الرحمن ابن أحمد الأعرج ، حدثنا الحسن بن الصباح ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعش عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِينًا : « مَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى عَنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى مِنْ بَعِيدٍ أُعلِمْتُهُ » وهذا الحديث غريب جداً .

<sup>(</sup>١) عبد السلام بن عجلان قال أبو حام : يكتب حديثه ، وتوقف غيره في الاحتجاج به .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۲۷/۲ه ، وأبو دارد (۲۰۶۱) وسنده حسن .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر أحد أنه لم يدرك أبا هريرة ، وقد قال ابن سعد : مات بالمدينة سنة اثنتين وعشرين سنة ومائة ، وذكر ابن حسان الزيادي أنه بلغ تسعين سنة ، ثم إنه قد خرج له الشيخان ، ووثقه ابن معين والنسائي وابن عدي وابن سعد ، وابن عبد البر وغيرم ، وقول أبي حاتم : ليس بالقوى متعقب من ابن عبد البر ، كما في « التهذيب » من ترجمته .

٢٠ ـ ومن حديثه أيضا مارواه أبو نُعيم عن الطبراني : حدثنا عبيد الله ابن محمد العمري ، حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيَّة : « مَامِنْ مُسْلِم يُسلِّم وَ يَسلَّم عَن أَبِي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيَّة : « مَامِنْ مُسْلِم يُسلِّم عَن أَبِي مَرْدُ عَلَيْهِ السَّلام ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْ فِي مَرْق ولا فِي عَرْب إلا أَنَا و مَلائِكة رَبِّي مَرُدُ عَلَيْهِ السَّلام ، فَقَالَ لَهُ قَالُ : وَمَا يُقالُ لِكُريم فِي جِيرَتِهِ وَجِيرَانِهِ ، إِنَّهُ مِمَّا أَمرَ بِهِ مِنْ حِفْظِ الجِورانِ ، وحِفْظِ الجِيرانِ » ().

قال محمد بن عثمان الحافظ: هذا وضعه العمري وهو كما قال ، فإن هذا الإسناد لا يحتمِل هذا الحديث .

71 \_ وأماحديث بُريدة بن الخصيب، فرواه الحسن بن شاذان، عن عبدالله ابن إسحاق الخراساني، حدثنا الحسن بن مُكْرِم، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا إسماعيل بن أبي خالدعن أبي خالدعن أبي داود، عن بُريدة قال: قُلنا: يارسول الله قلد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلُواتِكَ، وَرَحْمَتَكَ عَلَى نُعَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إبراهِيم، وَمَواتِكَ، وَرَحْمَتَكَ عَلَى نُعَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إبراهِيم، إنَّكَ حَمِيدٌ بَعِيدٌ بَعِيدٌ ».

وأبو داود: هو نُفيع بن الحارث الأعمى (٢) وإن كان متروكا مطرح الحديث ، فالعمدة على ماتقدم ، ولا يضر إخراجُ حديثه في الشواهد دون الأصول .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » وعبيد الله بن محمـــد العمري رماه النسائي بالكذب كما في « الميزان » (٣٩٣) وقال الدارقطني كما في « اللسان » ١٦٧/٤ : ليس بصحيح تفرد به العمري وكان ضعيفاً .

<sup>(</sup>٢) مترجم في « الميزان »(٩١١٠) فقال البخاري : يتكلمون فيه ، وقال يحيى بن معين : ليس بشيء، رقال النسائي: متروك .

77 \_ وأما حديث سهل بن سعدالساعدي ، فرواه الطبراني في «المعجم» عن عبد الرحمن بن معاوية العتبي ، حدثنا عبيد الله بن محمد بن المنكدر ، حدثنا ابن أبي فُديك عن أبي بن عباس بن سهل ، عن أبيه ، عن جده سهل بن سعد أن رسول الله عَيْنِيَة قال : « لا صَلاة لِن لاو ضُوء له ، ولا و ضُوء لِن لَم يَد كُرِ السَّم الله عَلَيْة ، ولا صَلاة لِن لَم يُصل عَلى النَّبِيِّ عَيْنِيَة ، ولا صَلاة لِن لَم يُصل عَلى النَّبِيِّ عَيْنِيَة ، ولا صَلاة لِن لَم يُصل عَلى النَّبِيِّ عَيْنِيَة ، ولا صَلاة لِن لا يُحب الا يُحب الا نصار ».

رواه ابن ماجه (١) من حديث عبد المهيمن بن عباس أخي أبي بن عباس.

فأما أبي بن عباس ، فقد احتج به البخاري في « صحيحه » ، وضعفه أحمد ، ويحيى بن معين وغيرهما ، وأما أخوه عبد المهيمن ، فمتفق على تركه ، واطراح حديثه ، فإن كان عبد المهيمن قد سرقه من أخيه ، فلا يضر الحديث شيء ، ولا ينزل عن درجة الحديث الحسن ، وإن كان ابن أبي فديك أو من دونه غلِط مِن عبد المهيمن إلى أخيه أبي \_ وهو الأشبه \_ والله أعلم ، لأن الحديث معروف بعبد المهيمن ، فتلك علة قوية فيه .

٢٣ \_ وله حديث آخر رواه عبد الله بن محمد البغوي : حدثنا محمد بن حبيب (٢٠) ، حدثنا ابن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد قال : « خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بأبي طلحة ، فقام إليه فتلقّاه ، فقال .

<sup>(</sup>١) رقم (٠٠٠) في الطهارة : باب ما جاء في التسمية في الوضوء، وعيد المهمين ضعيف، وأبي أبن عباس ضعفه ابن معين ، وقال أحمد : منكر الحديث ، وقال النسائي والدولاني : ليس بالقوي ، وقال الخافظ في التقريب » : فيه ضعف .

<sup>(</sup>٢) هو مجهول لايعرف ، وفي الباب عـــن أبي طلحة بنحوه عنداتهاعيل القاضي (١) ر(٢) و (٣) وابن حبان ( ٢٠٩١ ) .

بأبي أنتَ وأمي يارسولَ الله إنِّي لأرى السرورَ في وجهك، قال: أَجَلُ إِنَّهُ أَتَانِي جُبْرِيلُ آنِفًا فَقَالَ وَاحِدَةً \_ جُبْرِيلُ آنِفًا فَقَالَ وَاحِدَةً \_ جُبْرِيلُ آنِفًا فَقَالَ وَاحِدَةً \_ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَعَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجاتٍ » .

قال ابنُ حبيب: ولا أعلُمه إلا قال: « وصَلَّت عَلَيْـهِ المَلَائِكَةُ عَشْرَ مَلَّاتٍ » وهذا الحديث بمسند سهل أولى منه بمسند أبي طلحة .

٢٤ ـ وأما حديث ابن مسعود فرواه الحاكم في « المستدرك » من حديث الليث بن سبعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن يحيى بن السباق ، عن رجل من آل الحارث ، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله عنية قال : « إذا تَشَهَّدَ أَحدُ كُمْ في الصَّلاةِ ، قَلْيَقُلْ « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كما صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِبْرَاهُ الْبَهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَالْفَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْبُهُ وَيَعَلَى إِبْرَاهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَةُ وَالْمُعْرَاقُولُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَلَالَالْمَالَةُ وَلَالَهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَلَالَهُ وَالْمَالَةُ وَلَالَهُ وَالْمَالَةُ وَلَالَهُ وَالْمَالَةُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَالْمَالِمِيْلُولُ وَلْمَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالْمَالَةُ وَلَالَالْمَالَال

وفي تصحيح الحاكم لهذا نظر ظاهر ، فإن يحيى بن السباق وشيخه غيرُ معروفين بعدالة ، ولا جرح ، وقدد ذكر أبو حاتم بن حبان يحيى بن السباق في كتاب «الثقات » .

وقد روى الدارقطني من حديث عبد الوهّاب بن مجاهد ، حدثني مجاهد حدثني ابنُ أبي ليلى، أو أبو معمر، قال : « علّمني ابنُ مسعود التشهدَ ، وقالَ . علمنيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كما كان يُعلّمنا السورة من القرآن :

<sup>(</sup>١) « المستدرك » ١/٩٦٠ ، وسنن البيهقي » ٢/٩٧٠

التّحيّاتُ بله والصّلواتُ والطّيّباتُ السّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ، السّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصّالحِينَ ، أشهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ ، وَالشّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ بَيْتِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٍ ، كَا صَلّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَيدُ مجيدٌ ، اللّهُمَّ صَلّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ ، وَمَعَى أَبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَيدُ مجيدٌ ، اللّهُمَّ صَلّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ ، اللّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهُل بَيْتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَيدُ مَعِيدُ بَاللّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهُل بَيْتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَيدُ مَعِيدُ بَعِيدُ ، اللّهُمَّ بَارِكْ عَلَى أَهُل بَيْتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَيدُ نَعْ اللهِ وَصَلُواتُ اللهِ وَصَلُواتُ اللهِ وَصَلُواتُ اللهِ مِنِينَ عَلَى مُعَمَّدٍ النّهِ يَّالًا مُعَهُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ » قال : وكان مجاهد مُحَمَّدٍ النّهِ يَ السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ » قال : وكان مجاهد يقول « إذا سلم فبلغ : وعلى عبداد الله الصالحين : لقد سلم على أهدل الساء والأرض » (١).

وعلة هذا الحديث: أنه من رواية عبد الوهّاب بن مجاهد، وقد ضعفه يحيى بن معين، والدارقطني، وغيرُهما، وقال فيه الحاكم: يروي عن أبيه أحاديث موضوعة.

وله علمة أخرى: وهي أن ابن مسعود المحفوظ عنه في التشهد إلى « أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ثم روي عنه موقوفاً ومرفوعاً: فإذ قلت هذا ، فقد تمت صلاتك ، فإن شئت أن تقوم ، فَقُمْ ، وإن شئت أن تقعد فاقعد » (٢) والموقوف أشبه وأصح .

٢٥ \_ ومن حديث ابن مسعود أيضاً مارواه محمد بن حمدان المروزي

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في سننه ١/٤ ٣٥ ، وقال : ابن مجاهد ضعيف الحديث .

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على هذا الحديث مفصلًا في « نصب الراية » ١/٢٤ ، ه ٢٠٠٠.

حدثنا عبد الله بن نُجبيق ، حدثنا يوسف بن اسباط ، عن سفيان الثوري ، عن رجل ، عن يزرِّ ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وسول الله عنه مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى ، فَلَا دِينَ لَهُ »(١).

وروى الترمذي في « جامعه » من حديث موسى بن يعقوب الزَّمْعي ، عن عبد الله بن كيسان ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:قال رسول الله عَلَيُّةِ: ﴿ إِنَّ أُوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُ مُمْ عَلَيَّ صَلَاةً » (٢) قال الترمذي : حديث حسن غريب .

ورواه أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه » من حديث خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب، وقال فيه: عن عبد الله بن شداد ، عن أبيه ، عن ابن مسعود.

وهو في « مسند البزار » والترمذي عنده عن ابن شداد عن ابن مسعود وعند أبي حاتم عن ابن شداد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكذلك رواه البغوي عن أبي بكربن أبي شيبة ، حدثنا خالد بن عَمْلَد ، حدثنا موسى ... فذكره وقال : عن ابن شداد ، عن أبيه ، عن ابن مسعود .

وقدروى ابن ماجه في « سننه »من حديث المسعودي عن عون بن عبدالله عن أبي فاختة ، عن الأسود بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : « إذًا

<sup>(</sup>١) عبد الله بن خبيق ذكره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ه/٢٤ ، فَـــهُ يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، ويوسف بن إسباط وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم ؛ لايحتج به ، وقال البخاري :
كان قد دفن كتبه، فكان لا يحيى بحديثه كاينبغي، والرجل الراوي عن زر مجبول، فالحديث لا يصحر (٢) أخرجه الترمذي (٤٨٤) في الصلاة : باب ماجاء في فضل الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم ، وأبن حبان (٣٨٩) ومومى بن يعقوب يخطى مكثيراً وعبد الله بن كيسان لم يوثقه غير ابن حبان .

صليتم على رسول الله على ، فأحسنُوا الصّلاة عليه ، فإنّكُم لاتدرون لعلّ ذلك يُعْرَضُ عليه ، قال: فقالوا له: فعلّمنا ، قال: قُولُوا اللّهُمَّ اجعل صلواتِك ورحمتك وبركاتِك على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وخاتَم النبيين محمّد عبدك ورسولك ، إمام الخير ، وقائد الخير ، ورسول الرحمة ، اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبيطه به الأولون والآخرون ، اللهمَّ صلِّ على محمد ، وعلى آل عمد ، كا صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنّك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد محمد ، وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد محمد ، وعلى آل أبراهيم ، إنك حميد محمد ، وعلى آل أبراهيم ، إنك حميد محمد ، " . " .

٢٦ \_ ومن حديثه أيضاً مارواه النسائي من حديث سفيان، عن عبدالله ابن السائب، عن زاذان ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي على قال: « إِنَّ لِلهِ مَلائكة سَيَّاحِينَ يُبلِغُو نِي عَنْ أُمِّتِي السَّلامَ » (٢) وهذا إسناد صحيح

ورواه أبو حــاتم بن حِبان في « صحيحه » عـن أبي يعلى ، عن أبي " خيثمة ، عن وكيع ، عن سفيان به .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٩٠٦) في إقامة الصلاة : باب الصلاة على النبي ، أوالمسعودي رُمي بالاختلاط ، وباقي رجاله ثقات ، وأبو فاختة : أسمه سعيد بن علاقة أوجاء في الأصل : «ابن فاختة» وهو تحربف .

<sup>(</sup>٢) أخرجة النسائي ٣/٣٤ أني السهو : باب السلام على النبي صلى أالله عليه وسلم ، والمدار مي المدار مي المدار مي ا ٣١٧/٣ ، واسماعيل القاضي ص ١١ ، وإسناده صحيح ، وصححه ابن إحبان (٣٣٩٣) والحاكم . ٢٢/٢ ، ووافقه الذهبي .

### وأما حديث فضالة بن عبيد

٧٧ \_ فقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء، قال : حدثنا حيوة بن شريح ، قال : أخبرني أبو هانىء مُحيد بن هانىء أن أبا على عمرو بن مالك الجنبي ، حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله عليه قال : مسمع رسول الله عليه رجلاً يدلُعو [في صَلاتِه] لم مُعجّد الله ، ولَم مُيصلِ على النبي عَليه ، فقال رَسُولُ الله عَليه : عَجل هَذَا ثُمَّ دَعاهُ ، فقال لَهُ أو يُعكِر و إنه عَليه ، ثمَّ يُصلِي لغيره : " إذا صَلَى أحدُ كُم ، فليبدأ بتمجيد ربّه، والثّناء عليه ، ثمَّ يُصلّي على النبي صَلّى الله عَليه وسَلّم ، ثمَّ يَد عُو بَعد بِا شَاء " "."

فرواه الإمام أحمد ، وأبو داود وهذا لفظه والنسائي والترمذي وقال: حديث صحيح .

فرواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن المقرىء ، والنسائي عن عدد ابن سلمة ، عن ابن وهب ، عن حيوة ، وابن خزيمة في « صحيحه » عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، عن عمه ، عن أبي هانىء . قال أبو عبدالله والمقدسي . وأظن سقط أمن روايته حيوة . وعن بكر بن إدريس بن الحجاج ابن هارون المصري، عن أبي عبد الرحمن ، ورواه ابن حبان في «صحيحه» عن محمد بن إسحاق السراج .

# وأما حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه

۲۸ \_ فقال الإمام أحمد في « المسند » : حدثنا شريح ، حدثنا أبو معشر ، عن إسحاق بن كعب بن عُجرة ، عن أبي طلحة الأنصاري ، قال « أصبَح رسولُ الله عَلَيْكَ يوماً طيّب النفس يُرى في وجهه البيشر ، قالوا : يارسولَ الله أصبحت اليوم طيّب النفس يُرى في وجهك البشر ، قال : أجل يارسولَ الله أصبحت اليوم طيّب النفس يُرى في وجهك البشر ، قال : أجل أتاني آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فقال : مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلاة ، كَتَب الله له بها عَشر حسناتٍ ، ومَعا عَنْ مُ عَشر سَيّاتٍ ، ورَفع له عَشر دَرَجاتٍ ، ورَفع له عَشر دَرَجاتٍ ، ورَقع له عَشر دَرَجاتٍ ،

حدثنا أبو كامل ، حدثنا حمادُ بن سلمة ، عن ثابت ، عن سلمان مولى الحسن بن علي ، عن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبيه أن رسولَ الله عليه جاء ذات يوم وانشرور يُرى في وجهه ، فقالُوا : يا رسولَ الله إنا لَنرى السرورَ في وجهك ؟ فقال: " إنّه أتاني اللّك ، فقال : يا محمّل أمَا يُرْضِك أَنَّ رَبّك عَزَّ وَجَلّ يَقُول : إنّه لا يُصلّي عَلَيْك أَحد من أمّتك إلا صلّيت عَليه عَشراً ، وَلا يُسلّم عَلَيْك أحد من أمّتك إلا صلّيت عليه عَشراً ، قال : بلى "" ورواه النسائي عليك أحد من أمّتك إلا سَلَّم عن حماد ، ورواه ابن حبان في "صحيحه" أيضاً من حديث ابن المبارك وعفان عن حماد ، ورواه ابن حبان في "صحيحه" أيضاً من حديث حماد .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحد ٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٢٩/٤ و ٣٠ ، والنسائي ٣/٤ في السهو : باب فضل التسليم على النبي صلى الله عليه و ٢٠) وهو حديث صحيح بطرقه ﴿ الله عليه وسلم ، وابن حبان (٢٣٩١) واسماعيل القاضي (١) و (٢) وهو حديث صحيح بطرقه ﴿ وله شاهد من حديث أنس عند اسماعيل القاضي رقم (٤) وآخر من حديث عمر عنده أيضاً رقم (٥).

### وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

79 \_ فقال النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى ، عن أبي داود ، حدثنا أبو سلمة وهو المغيرة بن مسلم الخراساني ، عن أبي إسحاق، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال « مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ، وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ مَرَّةً ، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْراً » (١).

حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا يحيى بنُ آدم ، حدثنا يونسُ بنُ أبى إسحاق ، حدثنا يونسُ بنُ أبى إسحاق ، حدثني بُريد بنُ أبي مريم ، عن أنس أنَّهُ سَمِعَه يقولُ : قالَ رسولُ الله عَلَيْهِ مَنْ صَلَّى عَلَيْ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وَحطَّ عَنْهُ بَهَا عَشْرَ سَلِّمَاتٍ ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجاتٍ » '''.

ورواه الإمام أحمد في « المسند » عن أبي نعيم ، عن يونس ، ورواه ابن حبان في « صحيحه » عن محمد بن الحسن بن الخليل ، عن أبي كُريب ، عن محمد ابن بشر العبدي ، عن يونس .

وعلته ما أشار إليه النسائي في كتابه الكبير أن مخلد بن يزيد رواه عن يونس بن أبي إسحاق ، عن بريد بن أبي مريم ، عن الحسن ، عن أنس ، وهذه العلة لاتقدح فيه شيئاً ، لأن الحسن لاشك في سماعه من أنس ، وقد صح سماع

<sup>(</sup>١) وهو في«مسند الطيالسي» ٩/١ هـ ٢ ، ورجاله ثقات، إلا أن أبا إسحاق لم إسمع من أنس، ولم يره ، فهو متقطع ، وفي الأصل « أبو مسلمة » بدل « أبي سلمة » وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح أخرجه أحمد ۲۶۱/۳ ، وابن حبان (۲۳۹۰) والحاكم ۱/۱ ه. و ورجاله ثقات .

بُريد بن أبي مريم من أنس أيضاً هذا الحديث ، فرواه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم في « المستدرك » من حديث يونس بن أبي إسحاق عن بُريد بن أبي مريم قال: سمعت (۱) أنس بن مالك ، فذكره ، ولعل بُريدا سمعه من الحسن ، ثم سمعه من أنس ، فحد ثن به على الوجهين ، فإنه قال: كنت أزام ل الحسن في محمد ، فقال: حدثنا أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله علي فذكره ، ثم إنه حدثه به أنس ، فرواه عنه كا تقدم ، لكن يبقى أن يُقال: يحتمِل أن يكون هذا هو حديث أبي طلحة بعينه أرسله أنس عنه ، عن النبي علي ويدل عليه .

٣٠ ـ مارواه اسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أخي، عن سلمان بن بلال، عن عبد الله بن عمر، عن ثابت البناني قال : قال أنس بن مالك : قال أبو طلحة رضي الله عنه : " إن رسول الله عليه خرج عليهم يوما يعرفون البيشر في وجهه ، فقالوا : إنا نعرفُ الآنَ البشر في وجهك (٢) » فذكر حديث أبي طلحة المتقدم والله أعلم .

٣١ \_ وروى العُشاري من حديث الحكم بن عطية، عن ثابت ، عن أنس قال : قال رسولُ الله عَلِيَّةُ « مَنْ صَلَّى عَلَىَّ فِي يَوْم ِ أَلْفَ مَرَّةٍ ، لم يَتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ » "" .

قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتاب « الصلاة على النبي عَلَيْكُ »:

<sup>(</sup>١) في المطبوع من ابن حبان و « المستدرك » « عن أنس » وقد جاء التصريح بساعه من أنس عند النسائي  $\gamma$  ، و سنده صحيح .

<sup>(</sup>٧) فضل الصلاة على النبي رقم (١) وعبد الله بن عمر ضعيف ، لكن الحديث صحيح بطرقه كما تقدم .

<sup>(</sup>٣) اسناده ضعيف لضعف الحكم بن عطية .

لا أعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية ، قال الدارقطني : حدث عن ثابت أحاديث لا يُتابع عليها ، وقال الإمام أحمد : لا بأس به إلا أن أبا داود الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة، وقال : وروي عن يحيى بن معين أنه قال : هو ثقة.

٣٧ ـ وقال جعفر الفريابي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا الفضل أبن دُكين ، حدثنا سلمة بن وَردان قال : سمعت أنساً يقول : ارتقى رسولُ الله على المنبر ، فَرَقِي دَرَجةً فقال : آمِينَ ، ثم ارتقى دَرَجةً ، فقال : آمِينَ ، ثم ارتقى الثالثة ، فقال : آمِين ، ثم استوى ، فجلس ، فقال أصحابه : أيْ نَدِيّ الله علام أمّنت ؟ فقال : أتاني جبريل فقال : رغم أنف امرى ادرك أبويه الكبر أو أحدَهما ، لم يَدْخُل الجنّة ، فقلت : آمِين ، وَرَغِمَ أنفُ امْرى المرى الدرك أو ينده ورمضان ، فلم يُغفَر الله المؤلدة : آمِين ، وَرَغِمَ أنفُ امْرى الله عنده ولكم المرى المؤلدة والكرب المؤلدة والكرب المؤلدة والمؤلدة والمؤلد

رواه أبو بكر الشافعي عن معاذ بن معاذ ، حدثنا القَعنبي ، حدثناسلمة ابن وَردان، فذكره . وسلمة هذا : لين الحديث قد تُكُلِّمَ فيه، وليس ممن يطرح حديثه ، ولا سيا حديث له شواهد ، وهو معروف من حديث غيره .

٣٣ \_ ومن حديث أنس أيضاً مارواه أبو يعلى المَوْصِليُّ حـدثنا شباب خليفة بن خياط، حدثنادُرُست بن حمزة، عن مطرالوراق، عن قتادة، عن أنس

<sup>(</sup>١) قال السخاري في « القول البديع » ص ١٤٢ : وأخرج ابن أبي شببة والبزار في « مسنديها » من طريق سلمة بن وردان عنه ، وقال البزار : سلمة صالح ، وله أحاديث يستوخش منها لانعلم رواها بألفاظه غيره، قلت : بل هو ضعيف ، والظاهر أن قول البزار : إنه صالح عنى به الدبانة ، لكن لحديثه هذا شواهد وقد مرت ، فهو صحيح .

عن رسول الله عَلِيْ قال: « مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ يَسْتَقْبِلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، و يُصلِّيانِ عَلَى النَّيِيِّ عَلِيْ لَمْ يَتَفَّرَ قَا حَتَى تُغْفَرَ فَهُمَا ذُنُو بُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنها وَيُصلِّيانِ عَلَى النَّيِيِّ عَلِيْ لَمْ يَتَفَرَقَا حَتَى تُغْفَرَ فَهُمَا ذُنُو بُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنها وَيُصلِّيانِ عَلَى النَّيِيِّ عَلِيْ لَمْ يَتَفَرَقَا حَتَى تُغْفَرَ فَهُمَا ذُنُو بُهُمَا مَا تَقَدَّمُ مِنها وَمَا تَأَخَرَ » (١).

٣٤ ـ ومن حديث أنس أيضا ما رواه ابن أبي عاصم: حدثنا الحسن ابن البزار ، حدثنا شبابة ، حدثنا المغيرة بن مسلم ، عن أبي إسحاق ، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَيْنَا « صَلَّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ عَلَيْ » كَفَّارَةٌ لَكُمْ ، فَمَنْ صَلَّى عَلِيَّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ » " .

٣٥ \_ ومن حديثه أيضاً ما رواه ابن شاهين ، حدثنا محمد بن أحمد بن البراء ، حدثنا محمد بن عبد العزيز الدِّينَورِي ، حدثنا قُرة بن حبيب القُشيري، حدثنا الحكم بن عطية ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك قال:قال رسولُ الله عَيَّا : «من صَلَّى عَلَى قَوْم أَ لُف مَرَّةٍ ، كُمْ تَ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَّنةِ "" وتقدم «من صَلَّى عَلَى قَوْم أَ لُف مَرَّةٍ ، كُمْ تَعُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَّنةِ "" وتقدم

 <sup>(</sup>١) درست بن حزة ضعيف ضعفه الدارقطني ، وقال البخاري : لايتابع على حديثه ،
 وعد الذهبي في « الميزان » هذا الحديث من منكراته ، وجاء في « القول البديع » أخرجه الحسن بن سفيان في « مسنده » وابن حبان في « الضعفاء » : وهوضعيف جداً .

 <sup>(</sup>٢) وذكره السخاوي ص ١٠٠ من رواية ابي بكر بن أبي عاصم ، وأبي القاسم التيمي بلفظ
 « فإن الصلاة كفارة لكم وزكاة ، فن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراً » وقال: قال أبو حاتم :
 إن أبا إسحاق السبيعي لايصح له من أنس سماع ، بل ولا رؤية .

 <sup>(</sup>٣) محد بن عبد العزيز منكر الحديث ضعيف والحكم بن عطية ضعيف أيضاً، وقال السخاوي ص١٢٦٠ رواه ابن شاهين في ترغيبه وغيره ، وابن بشكوال من طريقه ، وابن سعون في « أماليه » وهو عند الديلي من طريق أيي الشيخ الحافظ ، وأخرجه الضياء في « الختارة » وقال : لا أعرفه ، إلا من حديث الحكم بن عطية ، قال الدارقطني : حدث عن ثابت أحاديث لايتابع عليها ، وقال أحد : لا بأس به إلا أن أبا داود الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة إلى أن قال السخاوي ، وبالجملة، فهو حديث منكرة إلى أن قال السخاوي ، وبالجملة، فهو حديث منكر كما قاله شيخنا .

### وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

سلمة بن وَردان قال : سمعتُ أنسَ بنَ مالكِ قَالَ : خرج النبيُّ عَلِيْكُ يتبَّرزُ ، فلم يعد أحداً يتبعه ، فَفَرَعَ ، عُمَرُ ، فاتبعه بمطهرة \_ يعني إدَاوَةً \_ فوجدهُ ساجداً يبعه ، فَفَرَعَ ، عُمَرُ ، فاتبعه بمطهرة \_ يعني إدَاوَةً \_ فوجدهُ ساجداً في شَرَبَةٍ ، فتنحَّى عُمَرُ ، فَجَلَسَ وَرَءاهُ حتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : أَحسَنْتَ في شَرَبَةٍ ، فتنحَى عُمَرُ ، فَجَلَسَ وَرَءاهُ حتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ ، قَالَ : فقالَ : « مَنْ يا عُمَرُ ، حين وَجدْ تني ساجداً ، فتنحيت عَنِّى: إنَّ جِبْريلَ أَتانِي ، فقال : « مَنْ مَلْ عَلَيْكَ وَاحِدةً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً ، ورَفَعَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ » (١٠) .

وهذا الحديثُ يحتمِل أن يكون في مسند أنس ، وأن يكون في مسند عمر ، وجعلهُ في مسند عمر أظهرُ لوجهين : أحدهما : أن سياقه يدل على أن أنسآ لم يحضر القصة ، وأن الذي حضرها عمر .

الثاني أن القاضي إسماعيل قال:

٣٧ \_ حدثنا يعقوبُ بن حميد ، حدثني أنسُ بنْ عياض ، عن سلمة بن وردان ، حدثني مالك بن أوس بن الحَدثَان، عن عُمَر بن الخطاب رضي اللهُ عنه

<sup>(</sup>١) أخرجــه اسماعيل بن إسحاق رقم (١) و (٥) والبخاري في « الأدب المفرد » رقم (٢٤) وسلمة بن وردان ضعيف ، لكن متن الحديث صحيح لشواهده الكثيرة ، والشربة ضبطه في ، «النهاية»بفتح الراء :حوض يكون في أصل النخلة وحولها علاً ماء تشربه ، وكذاقال في « الصحاح » : إنه حوض يتخذ حول النخلة تتروى منه ، والجمع شرب وشربات ، وضبطها في « القاموس » بفتح . الشين وبفتح الراء والباء المشددة ، وقال : إنها الأرض المعشبة لاشجر بها .

قال: « خرج النبيُّ عَلَيْكُ يتبَّرزُ ، فاتَّبعتُهُ بإدَاوَةٍ مِنْ مَاهٍ ، فَوَجَدْتُه سَاجِداً فِي قَلَل: « خرج النبيُّ عَنْهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : أُحسَنْتَ يَا عُمَرُ حِينَ شَرَبَةٍ ، فَتَنْحَيْتُ عَنْهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : أُحسَنْتَ يَا عُمَرُ حِينَ تَنَحَيْتَ عَنِيَّ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي ، فَقَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلاَةً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ دَرَجاتٍ » . \*

فإن قيل: فهذا الحديثُ الثاني علة للحديث الأول ، لأن سلمة بن وَردان (١) أخبر أنه سمعه من مالك بن أوس بن الحَدثَان .

قيل: ليس بعلة له ، فقد سمعه سلمة بن وردان منهما.

٣٨ ـ قال أبو بكر الإسماعيلي في كتاب مسند عمر : حدثني عبد الرحمن ابن عبد المؤمن، أنبأنا أبوموسى الفَرْوي، حدثني أبوضرة ، عن سلمة بن وردان قال : سمعت أنس بن مالك يقول : « خرَجَ رسولُ الله عَيْلِيَّةُ وَمَعَــهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِإِدَاوَةٍ وَحِجَارَةٍ ، فو جَدَهُ قَـد قَـد قَرغَ ، وَو جَدَهُ سَاجِـداً في شَر بَةٍ ، فتتحى عُمَرُ » \_ وذكر الحديث ...

حدثنا عمران بن موسى، حدثنا ابن كاسب، حدثنا أنس بن عياض ، عن سلمة بن وَردان ، حدثني مالك بن أوس بن الحدثان ، عن عمر وحدثني أنس بن مالك \_ ثم ساقه من حديث الفضل بن دُكين ، حدثنا سلمة بن وَردان سمعت أنس بن مالك ، ومالك بن أوس بن الحدثان فذكره .

٣٩ \_ وقال ابنُ شاهين : حدثني العباس بن العباس بن المغيرة ، حدَّثنا

<sup>(</sup>١) في الأصل: سلمة بن داود وهو تحريف .

عبيد الله بن ربيعة قال ؟ سمعت عبد الله بن شريك ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي عَلَيْهِ أَنه قال: « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مِهَا عَشْرَا ، فَلْيُقِلَّ عَبْدُ بَعْدُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ أَوْ لِيُكْثِرُ » (۱) .

• ٤ - ومن حديث عمر رضي الله عنه في الباب مارواه الترمذي في « جامعه » من حديث النضر بن شُميل عن أبي قُرَّةَ الأسدي ، عن سعيد بن المسيِّب عن عمر رضي الله تعالى عنه قال : « إِنَّ الدُّعَاء مَوْقُوفُ ۚ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ﴾ (٢) هكذا رواد موقوفاً.

وكذلك رواه الإسماعيلي في مسند عمر من حديث النضر أتم من هذا قال :

ا ٤ - أخبرني الحسن ، حدثنا محمد بن قدامة ، وإسحاق بن إبراهيم ، قالا : أخبرنا النضر ، عن أبي قرة : سمعت سعيد بن المسيِّب يقولُ : قَالَ مُحَرُ بُنُ الخطاب رضي الله عنه : ﴿ مَامِنْ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَاتِي فَضَاءً مِنَ الأرْضِ فَيُصَلِّي بِهِ الضُّحَى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَصْبَحْتُ عَبْدَكَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ، خَلَقْتَنِي وَلَمْ أَكُ شَيئًا أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنبي ، فَإِنِّي قَدْ أَرْهَقْتَنِي ذُنُوبِي ، وَأَحَاطَتْ بِي إِلا وَلَمْ اللهُ لَهُ فِي ذَلِكَ المَقْعَدِ ذَنْبَهُ وَإِنْ أَنْ تَغْفِرَهَا ، فَاغْفِرْ فِي يَارَحْن ، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ فِي ذَلِكَ المَقْعَدِ ذَنْبَهُ وَإِنْ أَنْ تَغْفِرَهَا ، فَاغْفِرْ فِي يَارَحْن ، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ فِي ذَلِكَ المَقْعَدِ ذَنْبَهُ وَإِنْ

كَانَ مِثْلَ زَبِدِ البَحْرِ "().

٤٢ \_ وقال عمرُ بن الحطاب رضي الله عنه : ذُكِرَ لي أن الدُّعاء يكونُ بين السماء والأرض لايصعدُ مِنه شيء حتى تُصلِّي على نبيك عَلَيْكُ .

٤٣ \_ قال : وقال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه : ذُكِر لي أن الأعمال تتماهي ، فَتَقُولُ الصَّدَقَةُ : أَنَا أَفْضَلُكُن .

وقال عمر: مَا مِنْ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَتَصَّدَّقُ بِزَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا ابْتَدَرَّتُهُ حَجَنَةُ الْجَنَّة .

قال الإسماعيلي : الأول في صلاة الضحى موقوف ، وكذلك الصدقةُ بزوجين من ماله موقوف ، والباقي سواء .

قلتُ: يُريد به أن حديثَ الصلاة ، وحديث تباهي الأعمال يحتِملُ الرفع ، ويحتمل الوقف على السواء .

وقد روي حديث الصلاة على النبي بي الله من حديث معاذ بن الحارث عن أبي قرة مرفوعاً ، لكنه لايثبت ، والموقوف أشبه ، والله أعلم .

وحديث أنس بن مالك عنه المتقدِّم قد روي بطريق آخر.

على \_ قال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بُحير بمصر ، حدثنا عمرو ابن الربيع بن طارق ، حدثنا يحيى بن أبوب ، حدثني عبيد الله بن عمر ، عن الحم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد ، عن عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) الربد ، بفتحتين من البحر وغيره كارعوة .

رضي الله عنه قال: « خرج رسولُ الله عَلَيْهِ لحاجته ، فلم يجد أحداً يتبعه ، ففزع عمر، فأتَّه بمطهرة من خلفه، فوجد النبيَّ عَلَيْهِ ساجداً في شَرَبَةٍ ، فتنحَّى عنه مِنْ خلفه حتى رفع النبيُّ عَلَيْهُ رأسه، وقال: «أحسَنْتَ يَا مُمَرُ حِينَ وَجَدتَنِي سَاجِداً فَتَنَحَيْتَ عَنِي ، إنَّ جِبْريلَ أتانِي، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ سَاجِداً فَتَنَحَيْتَ عَنِي ، إنَّ جِبْريلَ أتانِي، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ وَاحِدةً صَلَّى الله عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ وَاحِدةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْراً ، ورَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجاتٍ ».

قال الطبراني: لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى بن أبوب ، تفرد به عمرو بن طارق (١).

وأما حديث عامر بن ربيعة فقال أحمد في « مسنده »:

وع حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عاصم بن عبيد الله قال : سمعت عبد الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَع عبد الله بن عامر بن ربيعة يُحدِّثُ عن أبيه قال : سمعت رسولَ الله عَلَيْهِ مِع عبد الله بن عامر بن ربيعة يُحدِّثُ عن أبيه قال : سمعت رسولَ الله عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى المنبر ويقُولُ « مَنْ صَلَّى عَلِيَّ صَلاَةً ، لَمْ تَزَل الملاَئكَةُ تُصلِّى عَلَيْهِ مَنْ ذَالِكَ أَوْ لِيكُثِرْ " " .

ورواه ابن ماجه عن بكير بن خلف ، عن خالد بن الحارث ، عن شعبة .

٤٦ ــ ورواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر العُمري ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن عامر عن أبيه ، ولفظه « مَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ، فَأَكْثِرُوا أَوْ أَقِلوُ اللهُ .

<sup>(</sup>١) إسناد، حسن وقالالسخاوي في « القولالبديىع » ص١٠٧ : إسناده جيد ، بل صححه بعضهم ، ومن طريق الطبراني أخرجه الضياء في « الختارة » .

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٣/٢٤٤، وإبن ماجه (٩٠٧)، وقد تقدم تحسينه في التعليق رقم (١) من
 ص ٤٠، نجيته من طريق آخر عند أبي نعيم في « الحلية » ١٨٠/١.

وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعبد الله ابن عمر العمري وإن كان حديثهما فيه بعض الضعف ، فرواية هذا الحديث من هذين الوجهين الختلفين يدل على أن له أصلا ، وهذا لاينزل عن وسط درجات الحسن ، والله أعلم .

#### وأما حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

فقال الإمام أحمد في « مسنده »:

لا عن يزيد بن الهاد ، عن عمرو بن سلمة الخزاعي ، ويونس ، قالا : حدثنا لميث ، عن يزيد بن الهاد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن أبي الحويرث ، عن محمد ابن جبير بن مطعم ، عن عبد الرحمن بن عوف قال : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالَةً فَا تَبَعْثُهُ حَتَّى دَخَلًا ، فَسَجَدَ ، فَأَطَالَ السُّجُودَ ، حَتَّى خِفْتُ ، أو فَا تَبَعْثُهُ مَتَى فَعْتُ أَنْ فَرَفَعَ خَشِيْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ تَوَقَّاهُ أَوْ قَبَضَهُ ، قَالَ : فَجِئْتُ أَنْظُرُ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : فَجَرْبِيلَ قَالَ فَقَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : فَدَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : مَالكَ يَا عَبْدَ الرَّحْن ؟ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : مَالكَ يَا عَبْدَ الرَّحْن ؟ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : مَالكَ يَا عَبْدَ الرَّحْن ؟ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : مَالكَ يَا عَبْدَ الرَّحْن ؟ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : مَالكَ يَا عَبْدَ الرَّحْن ؟ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَدَك مَن صَلّى عَلَيْك مَا اللهُ عَلْ عَلَيْك مَا اللهُ عَلَيْك مَا اللهُ عَلَيْك مَا اللهُ عَلَيْك مَا اللهُ عَلَيْك مَا عَلَيْك مَا عَلَيْك مَا عَلَيْك مَا عَلَيْك مَا عَلْه عَلَيْك مَا عَلَيْه » . (١)

٤٨ \_ حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا سليان بن بلال ، حدثنا عمرو
 ابن أبي عمرو، عن عبدالواحد بن محمدبن عبد الرحمن بن عوف، عن عبدالرحمن

<sup>(</sup>١) أخرجه احمد ١٩١/١ وأبو الحويرث واسه عبد الرحمن بن معاوية الأنصاري الزرقي سيء الحفظ ، وباقي رجاله ثقات .

ابن عوف فذكره ، وقال فيه « فَسَجَدْتُ للهِ شُكْرًا »(١).

ورواه الحاكم في « المستدرك » من رواية سليان بن بلال عن عمرو ، وقال : صحيح الإسناد .

ورواه ابن أبي الدنيا عن يحيى بن جعفر .

29 \_ حدثنا زيدُ بنُ الحُباب ، أخبرني موسى بن عبيدة ، أخبرني قيس بن عبدالرحمن عبدالرحمن بن أبي صعصعة ، عن سعدبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده عبدالرحمن ابن عوف قال : « سجد رسولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَجدة ، فأطالها ، فقلتُ له في ذلك : فقال : إنِّي سَجَدْتُ هٰذِهِ السَّجْدَةَ شُكْراً لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيما أَبْلانِي " في أُمَّتي ، فقال : إنِّي سَجَدْتُ هٰذِهِ السَّجْدَةَ شُكْراً لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيما أَبْلانِي " في أُمَّتي ، فقال : عَلَيْ صَلَاةً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشراً ».

وموسى بن عُبيدة وإن كان في حديثه بعضُ الضعف ، فهو شاهد لما تقدم .

• • وقال المخلص: حدثنا البغوي، حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة ، حدثنا خالد ابن مخَلد، عن سليمان بن بلال ، حدثنا عمرو بن أبي عمرو ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عبد الرحمن أن النبي عَلِيْكُ قال : « لَقيني جِبْريلُ ، فبشرني أن الله عز و جَلَّ يقولُ لَكَ : مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَاةً ، صَلَّيتُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ ، سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَسَجَدْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١٩١/١، والحاكم، والبيهقي ٣٧١/٣ وعبد الواحد بن محمد بن عبد الرحن ذكره البخاري وتبعه ابن أبي حاتم، فلم يذكرا فيله جرحاً، وذكره ابن حبان في الثقات، ولاقي رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) الإبلاء : الانعام .

# وأما حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه

وأخرجه الترمذي عن هنَّاد عن قبيصة به، وأخرجه الإمام أحمد في « المسند » وأخرجه الإمام أحمد في « المسند عن وكيع عن سفيان به، وأخرجه الحاكم في « المستدرك » وقال الترمذي: حديث

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الترمذي (٩٥٩) في صفة القيامة ، وأحمد في « المسند » ه/٣٦، واستاده حسن ، وصححه الحاكم ١٣/٧، ووافقه الذهبي .

حسن صحيح ، وعبد الله بن محمد بن عقيل احتج به الأعَـــة الكبار كالحميدي وأحمد وإسحاق وغيرهم ، والترمذي يصحح هذه النرجمة تارة ، ويحسنها تارة .

وسئل شيخنا أبو العباس عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبي بن كعب دُعالاً يدعو به لنفسه، فسالَ النبي عَلَيْكُم: هل يجعل له منه رُبعَه صلاةً عليه عَلَيْكِم؟ فقال: إن زِدْتَ ، فهو خير فقال: إن زِدْتَ ، فهو خير لك، فقال له: النَّصْفَ ، فقال: إن زِدْتَ ، فهو خير لك ، إلى أن قال: أجعل لك صلاقي كُلَّها ، أي أجعل دعائي كُلَّه صلاةً عليك ، قال: إذا تُكفى همَّك ويغفر لك ذنبك ، لأن من صلى على النبي عَلَيْكُ صلاة صلى الله عليه بها عشراً ، ومن صلى الله عليه ، كفاه همّه ، وغفر له ذنبه ، هذا معنى كلامه رضي الله عنه .

### وأما حديث أوس بن أوس رضي الله عنه

70 \_ قَالَ: قال رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنَ الْحَلَقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أَفْضَلَ ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُ وا عَلَى مِنَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلاتَنَا وَقَدَ أَرَمْتَ \_ يعني وَقَدْ بَلِيْتَ \_ فَقَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ صَلاتُنَا وَقَدَ أَرَمْتَ \_ يعني وَقَدْ بَلِيْتَ \_ فَقَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأُنْبِياءِ » (''.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في « المسند » ٤/٤ ، وأبو داود (١٠٤٧) في الجمعة باب تفريع أبواب الجمعة ، والنسائي ٣/١٥ ، ٢٥ ، في اجمعة باب إكثاراالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيوم الجمعة ووابن ماجه (١٠٤٥) في اقامة الصلاة :باب فضل اجمعة و (١٦٣٦) ، واسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة (١٧٣٣)، وابن حبان (٥٠ ه) والحاكم ٢٨٧/٢، ووافقه الذهبي ، وحسنه المنذري =

قال الإمام أحمد في « المسند »: حدثنا تُحسين بن علي الجعفي ، عن عبدالرحمن ابن يزيد بن جابر ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن أوس فذكره ، ورواه أبو داود عن هارون بن عبد الله ، والنسائي عن إسحاق بن منصور ، وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثلاثتُهم عن حسين الجعفي .

ورواه ابن حبان في « صحيحه » والحاكم في « المستدرك » أيضاً من حديث حسين الجعفي .

وقد أعله بعض الحفاظ بان حسينا الجعفي حدث به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن أوس بن أوس قال : ومن تأمل هذا الإسناد لم يشك في صحته ، لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأغة أحاديثهم ، وعلته : أن حسينا الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، وإنمس مع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا يحتج به فلما حدث به حسين الجعفي، غلط في اسم الجد، فقال : إبن جابر ، وقد بين ذلك الحفاظ ، وذبهوا عليه ، فقال البخري في « التاريخ الكبير » : عبد الرحمن ابن يزيد بن تميم السلمي الشامي عن مكحول سمع منه الوليد بن إمسلم عنده مناكير ، ويقال : هو الذي روق عنه أبو أسامة ، وحسين الجعفي ؛ وقالا : هو ابن يزيد بن جابر ، وغلطا في نسبه ويزيد بن تميم أصح ، وهو ضعيف الحديث " .

والحافظ ابن حجر، وصححه النووي في « الأذكار » وله شاهدمن حديث أبي الدرداء عند ابن ابن ماجه (١٦٣٧) ورجاله ثقات لكنه منقطع ، وآخر من حديث أبي أمامة عند البيهةي ، وحسن اسناده المنذري إلا أن مكحولاً قبل إلم يسمع من أبي أمامة . وقوله : أرمت إبوزن ضربت ، وأصله أرممت ، أي : بليت ، فحذفت احدى الميميين ، كما قالوا: احست في احسست، وظلت في ظللت .

<sup>(</sup>١) انظر « التاريخ الكبير » ه/ه٣٠ « الجرح والتعديل » ه/٣٠٠٠ .

وقال الخطيب: روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ووهموا في ذلك ، والحمل عليهم في تلك الأحاديث.

وقال موسى بن هارون الحافظ: روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، وكانذلك وَهما منه، هو لم يلق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فظن أنه ابن جابر نفسه وابن تميم ضعيف، وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ماذكره هؤلاء الأثمة.

#### وجواب هذا التعليل من وجوه:

أحدها: أن حسين بن على الجعفي قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، قال ابن حبان في « صحيحه » : حدثنا ابن خزيمة ، حدثنا أبو كريب ، حدثنا حسين بن على ، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، فصرح بالسماع منه .

وقولهم : إنه ظن أنه ابن جابر ، وإنما هو ابن تميم ، فغلط في اسم جده؛ بعيد فإنه لم يكن يُشتبه على أحسين هذا بهذا مع نقده وعلمه بهما ، وسماعه منهما .

فإن قيل: فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب « العلل »: سمعت أبي يقول أ: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر إلا أعلم أحداً من أهل العراق يحدث عنه والذي عند دي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد وهو عبد الرحمن بن إيزيد بن تميم ، لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة خسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة لا يحتمل أن

'يحدث عبدُ الرحمن بنُ يزيد بن جابر مثله ، ولا أعلم أحداً من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئاً .

وأما حسين الجعفي ، فإنه روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن آبي الأشعث ، عن أوس بن أوس ، عن النبي عَلَيْكَم في يوم الجمعة أنه قال : « أَ فَضَلُ الْاَ يَّام بَوْمُ الجُمعَة ، فيه الصَّعْقَةُ ، وَفِيه النَّفْخَةُ ، وَفِيه كذا » وهو حديث منكر لا أعلم أحدد أرواه غير حسين الجعفي ، وأما عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة . يزيد بن جابر ثقة . م كلامه .

قيل: قــد تُكلِّم في سماع حسين الجعفي ، وأبي أسامة من ابن جابر ، فأكثر أهل الحديث أنكر واسماع أبي أسامة منه ، قال شيخنا ''في « التهذيب » قال ابن غير \_ وذكر أبا أسامة \_ فقال: الذي يروي عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر نرى أنه ليس بابن جابر المعروف، وذكر لي أنه رجل يسمى باسم ابن جابر ، قال يعقوب: صدق ، هو عبد الرحمن بن فلان بن تميم ، فدخل عليه أبو أسامة فكتب عنه هذه الأحاديث ، فروى عنه ، وإنما هو إنسان يسمى باسم ابن جابر . قال يعقوب: وكاني رأيت ابن غير يتهم أبا أسامة أنه علم ذلك ، وعرف ، ولكن تغافل عن ذلك ، قال: وقال لي ابن غير: أما ترى روايت لا تشبه سائر حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه ؟ وقال لا عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت محمد بن عبد الرحمن ابن أخي حسين الجعفي عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت محمد بن عبد الرحمن ابن أخي حسين الجعفي

<sup>(</sup>١) أي الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في « تهذيب الكيال » والمطبوع « تهذيبه »للحافظ ابن حجر .

عن عبد الرحمن بن يزيد ، فقال : قدم الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، ثم قدم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر ، والذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر ، هو ابن تميم . وقال ابن أبي داود : سمع أبو أسامة من ابن المبارك عن ابن جابر ، وجيعا يحدثان عن مكحول ، وابن جابر أيضا دمشقي ، فلما قدم هذا ، قال : أنا عبد الرحمن ابن يزيد الدمشقي ، وحدث عن مكحول ، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر الذي روى عنه ابن المبارك ، وابن جابر ثقة مامون يجمع حديثه ، وابن تميم ضعيف . وقال أبو داود : متروك الحديث ، حدث عنه أبو أسامة ، وغلط في اسمه قال : حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي ، وكل ما جاء عن أسامة ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، فإنما هو ابن تميم .

وأما رواية حسين الجعفي عن ابن جابر ، فقد ذكره شيخنا في « التهذيب » وقال: روى عنه حسين بن علي الجعفي ، وأبو أسامة حماد بن أسامة إن كان محفوظاً . فجزم برواية حسين عن ابن جابر ، وشك في رواية حماد .

فهذا ما ظهر في جواب هذا التعليل .

ثم بعد أن كتبت ذلك رأيت الدارقطني قد ذكر ذلك أيضا ، فقال في كلامه على كتاب أبي حاتم في « الضعفاء » « قـــوله: حسين الجعفي » روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ، خطا، الذي يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ، فيغلط يزيد بن جابر ، وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ، فيغلط في اسم جده . تم كلامه .

وللحديث عنة أخرى: وهي أن عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من أبي الأشعث، قال على بن المديني: حدثنا الحسين بن على بن الجعفي ، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر سمعته يذكر عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن أوس بن أوس فذكره .

وقال إسماعيل بن إسحاق في كتابه ``: حدثناعلي بن عبدالله ـ فذكره . وليست هذه بعلة قادحة ، فإن للحديث شواهِدَ مِن حديث أبي هريرة وأبي الدرداء ، وأبي أمامة ، وأبي مسعود الأنصاري ، وأنس بن مالك ، والحسن عن النبي عَيْقَ مرسلاً .

وم الله عن ابن الهاد ، عن محمد بن إبر اهيم ، عن أبي سامة عنه ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ « خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وفيهِ أُهْسِطَ ، وفيهِ تِيْبَ عَلَيْه ، وفيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمْعَةِ ، فيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وفيهِ أُهْسِطَ ، وفيهِ تِيْبَ عَلَيْه ، وفيهِ مَاتَ ، وفيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ ، ومَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِي مُصِيخَةٌ يَوْمَ الجُمْعَةِ مِن مَاتَ ، وفيهُ الشَّمْسُ شَفقا مِنَ السَّاعَةِ إلا الجِنَّ والإنسَ، وفيها سَاعَةُ لأيصادِفها عَبْدُ مُسْلِمْ وَهُو يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً إلّا أَعْطَاهُ إِيَّاه " " .

فهذا الحديث الصحيح مؤيد لحديث أوس بن أوس دال على مثل معناه. \$0 \_ وأما حديث أبي الدرداء ، ففي « الثقفيات » أخبرنا أبو بكر بن محمد بن أبر اهيم بن علي بن المقرىء ، أخـــبرنا أبو العباس محمد بن الحسن

<sup>(</sup>۱) رقم (۲۲) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في « الموطأ » ١٠٨/١ ، وإسناده صحبح ، وقد نقدم تخريجه .

ابن قتيبة العسقلاني ، حدثنا حرملة ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن سعيد عن أبي الدرداء : قال عن أبي الدرداء : قال رسول الله عَلِي « أَكْثِرُ وا الصلاة عَلِي يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَإِنه يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهده الله عَلِي وَمْ الله عَلَي مَلْ الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى

٥٥ \_ وأما حديثُ أبي أمامة ، فقال البيهقي : حدثنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد، حدثنا الحسين بن سعيد، حدثنا أبراهيم بن الحجاج، حدثنا حماد بن سلمة ، عن برد بن سنان ، عن مكحول الشامي ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عَلَيْ ﴿ أَكْثِرُوا عَلَي مِنَ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةِ ، فَإِنَّ صَلَاةً أُ مَتِي تُعْرَضُ عَلَي فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُم عَلَي صَلَاةً ، كَانَ أَكْثَرُهُم عَلَي صَلَاةً ، كَانَ أَكْثَرَهُم عَلَي صَلَاةً ، كَانَ أَقْرَبُهُم مِنِّي مَنْز لَةً » .

نكن لهذا الحديث علتان ، إحداهما : أن برد بن سنان قد تُكُم فيه وقد وثقه خيى بن معين وغيره . العلة الثانية : أن مكحولاً قد قيل: إنه لم يسمع من أبى أمامة، والله أعلم.

٥٦ \_ وأما حديث أنس ، فقال الطبراني : حدثنا محمد بن على الأحمر ،

<sup>(</sup>١) قال السخاوي : ورواه ابن ماجه (١٦٢٧) ورجاله ثقات ، لكنه منقطع ، ورواه الطبران و « الكبير » بلفظ « أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة » . قال العراقي : إسناده لا يصح .

حدثنا نصر بن على ، حدثنا النعمان بن عبد السلام ، حدثنا أبو ظَلَال '' عن أنس قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ « أَكَثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجَمْعَةِ ، فَإِنَّهُ أنس قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ وَجلًّ ، فَقَالَ : مَا عَلَى الأرْضِ مِنْ مُسْلم يُصَلِّي أَتَانِي جِبْرِيلُ آنِفاً عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجلًّ ، فَقَالَ : مَا عَلَى الأرْضِ مِنْ مُسْلم يُصلِّي عَلَيْهِ عَشَراً » .

ورواه ابن أبي السري ، حدثنا داود بن الجراح ، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي عَلِيَّةً « أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (") » وكان الصحابة ُ رضي الله عنهم يستحبُّون إكثار الصلاة على النبي عَلِيَّةً يوم الجمعة.

قال محمد بن يوسف العابد ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب : قال لي ابن مسعود رضي الله عنه: يا زيد بن وهب لا تَدْع إذا كان يوْمُ الجُمُعَةِ أَنْ تُصَلِّيَ ابن مسعود رضي الله عنه: يا زيد بن وهب لا تَدْع إذا كان يوْمُ الجُمُعَةِ أَنْ تُصلِّي يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى النَّبي عَلِي الله مَ مَرَّةً ، تَقُولُ : اللَّهمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ النَّبي اللَّهمِّ مَل النَّبي عَلِي الله الله مَ مَل اللهم مَل اللهم مَل اللهم من اللهم من اللهم من اللهم اللهم من اللهم اله

٥٨ \_ وأما حديث الحسين بن على رضي الله عنهما ، فقال أبو يعلى في « مسنده »: حدثنا موسى بن محمد حبان ، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الله

<sup>(</sup>١) وأسِم هلال بن أبي هلال ضعيف .

<sup>(</sup>٢) جبارة بن مغلس ، وأبو إسحاق خازم ، ويزيد الرقاشي ، ثلاثتهم ضعفاء .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي السري عنده أوهام كثيرة ، وسعيد بن بشير ضعيف .

ابن نَفع، خبرنا العلاء بن عبد الرحمن، قال: سمعت الحسنَ بن علي بن أبي طالب قال: قال رسولُ الله عَيْظِيَّه « صَلُّوا في أبيُو تِكُم، وَلا تَتَّخِذُ وَهَا غُبُوراً، وَلاَ تَتَّخِذُوا بَيْقِي عِيَداً ، صَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا ، فَإِنَّ صَلاَتُكُم وَسَلاَمُمُ يَبْلُغِنِي أَيْنَا كُنْتُمْ » .

وعلة هذا الحديث أن مسلم بن عمرو رواه عن عبدالله بن نافع ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُم أَنهُ قَال : ﴿ لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً ، وَصَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّ صَلَاتَـُم تَبْلُغُني حيثا كُنتُم » وهذا أشبه .

99 \_ وقال الطبراني في «المعجم الكبير»: حدثنا احمد بن رشدين المصري، حدثنا سعيد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن جعفر ، اخبرنا محميد بن ابي زينب ، عن حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه أن رسول الله عَيْنَ قال : حَيْثًا كُنْتُمْ فَصَلُوا عَلَى الله عَيْنَ مَلَاتُكُم تَبْلُغُني ».

• 7 - واما حديث الحسين أخيه رضي الله عنه، فقال الطبراني في «المعجم»: حدثنا يوسف بن الحكم الضبي، حدثنا محمد بن بشير الكندي، حدثنا عبيد بن حميد، حدثني فيطر بن خليفة ، عن أبي جعفر محمد بن على بن حسين ، عن أبيه ، عن جده حسين بن على رضي الله عنه قال : قال رسور الله عنه من ذكرت من ذكرت من فخطيء الصّلة على ، خطيء طريق الجنّة يه (١).

<sup>(</sup>١) حديث حسن ، أخرجــه الطبراني في « الكبير » ١/١٣٩/١ ، ومحمد بن بشير الكندي ليس بالقوي ، ورواه اسماعيل القاضي (١٤) من حديث سليان بن بلال عن جعفر ، عن أبيهمر سلا وسنده جيد ، وله شاهد من حديث ابن عباس موفوعاً عند ابن ماجه (٩٠٨) ورواه ابن أبي عاصم عن محمد بن الحنفية مرسلًا كما ذكر المؤلف ، وقدتقدم تخريجه برقم ١٧ .

وعلته أن ابن أبي عاصم رواه عن أبي بكر \_ هو ابن ابي شيبة \_ حدثنا حفص بن غيّات ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن النبي عَيَالُتُهُ مرسلا .

ورواه عمرو بن حفص بن غياث ، عن ابيه عن محمد بن عمرو ، عن ابي سلمة ، عن ابي عن الله عنه ، عن النبي عن الله عنه ، عن النبي عن النب

ورواه إسماعيل بن إسحاق ، عن أبر اهيم بن الحجاج، حدثنا وهيب، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن النبي عليه مرسلا (١)

ورواه على بن المديني ، حدثنا سفيان ، قال : قال عمرو عن محمد بن على ابن حسين عن النبي عليه مرسلا ، ثم قال سفيان : قال رجل بعد عمرو : سمعت محمد بن على يقول : قال رسول الله عليه ، ثم سمى سفيان الرجل، فقال : هو بسام وهو الصيرفي (۲) .

ذكره إسماعيل عن علي ، وقال : حدثنا سليان من بن حرب وعارم ، قالا : حدثنا حماد أن بن حرب وعارم ، قالا : حدثنا حماد أن بن زيد ، عن عمرو ، عن محمد بن علي ، قال : قال رسول الله عليه مرسل (") .

وله شاهد من حديث عبدالله بن عباس ، سيأتي إن شاء الله تعالى . 71 \_ وق\_ال النسائي : أخبرنا سليان بن عبيدالله ، حدثنا أبو عامر ،

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي رقم (٤٤) وسنده صحيح .

<sup>( \* )</sup> فضل الصلاة على النبي رقم ( \* ؟ ) وسنده صحيح وقوله:قال رجل بعد عمرو« بعد »هنا « مع » .

 <sup>(</sup>٣) فضل الصلاة على النبي رقم (٤٣) وسنده صحيح .

حدثنا سُلمان ، عن عُمارة بن عَزيَّة ، عن عبدالله بن على بن حسين ، عن على بن حسين عن على بن حسين عن أبيه ، عن النبيِّ عَلِيَّهُ قال : « البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَم يُصَلِّ عَلَيْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَم يُصَلِّ عَلَيْ () .

انا أحمد بن الخليل ، حدثنا خالد \_ وهو ابن نحَلد القَطَو اني \_ حدثنا سليان بن بلال ، حدثني عمارة بن عَزَّية به .

ورواه ابن حِبان ، والحاكم في « صحيحيها » من حديث خالد بن مخلد ، والترمذي في « جامعه » وقال: حديث حسن صحيح غريب ، وزاد في سنده عن علي بن أبي طالب .

قلت: وله عِلَهُ ذكرها النسائي في «سننه الكبير»، فقال: رواه عبد ألعزيز بن محمد، عن عُمارة بن عَزَّية ، عن عبد الله بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، قال: قال على بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال رسولُ الله عنه ، أن البَخيل الذي إذا ذُكِرْتُ عِنْدَهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ».

قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه '`` . اختلف يحيى الحماني وأبو بكر ابن أبي اويس في إسناد هـذا الحديث ، فرواه أبو بكر عن سليان ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢/١٠٢، والترمذي (٤٠٥٠) وإسماعيل القاضي (٣١)و (٣٣)والطبراني في « الكبير ) ٢/١٣٩/، وسنده قوي ، وصححه ابن حبان (٣٣١٨) والحساكم ٢/١٠٥٠، ووافقه الذهبي . وليس هو في « سنن النسائي » المطبوع ، وإنما : أخرجه في « الكبرى » كما نبه عليه السخاوي .

ر۲) ص:۲: ٠

عرو بن ابي عمرو، ورواه الحماني عن سليان بن بلال، عن عَمَارة بن عَزيّة ، وهذا حديث مشتهر عن عُمارة بن غزية ، وقدد رواه عنه خمسة : سليان بن بلال وعمرو بن الحارث، وعبد العزيز الدراوردي، وإسماعيل بن جعفر ، وعبد الله ابن جعفر والد على - ثم ساقها كلها - ورواه عن إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن على بن حسين ، عن أبيه فذكره .

## وأما حديث فاطمة رضي الله عنها

77 \_ فقال ابوالعباس الثقفي: حدثنا أبو رجاء، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز \_ هو ابن محمد \_ عن عبد الله بن الحسن ، عن أمه أن النبي عَلَيْكِ وَالله عنها « إَذَا دَخَلْتِ الله عِبَ الله عنها قول عنه عنه عنه وسلم أن الله عنها على عُمَّد وسلم أن الله أمّ النه أعفر في ، وسلم في أبواب رحمت عن المسجد ، فقولي كذلك » إلا انّه قال « وسلم في أبواب رزقك » والله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المسجد ، فقولي كذلك » إلا انّه قال « وسلم في المسجد أنواب رزقك » إلا انّه قال « وسلم في الله عنه الله الله عنه الله عن

77 \_ ورواه الترمذي عن على بن حُجر ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن ليث ، عن عن عبد الله بن الحسن ، عن أمه فاطمة بنت الحسن رضي الله عنه ، عن جدتها فاطمة الكبرى، قال إسماعيل : فلقيت عبدالله بن الحسن بمكة ، فسالتُه عن

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات إلا أنه منقطع، وأخرجه الترمذي (۲۱۶) و اسماعيل القاضي (۸۲) و (۸۳) و (۸۲) و (۸۲) .

هذا الحديث ، فحدثني به ، قال : وليس إسناده بمتصل ، فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها لم تدرك فاطمة الكبرى ".

ورواه ابن ماجه عن أبي بكر ، عن ابن علية ، وأبي معاوية ، عن ليث نحوه .

## وأما حديث البراء بنعازب رضي الله عنه

7٤ \_ فقال أحمـــد بن عمرو بن أبي عاصم : حدثنا يعقوب بن حميد ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن محمد بن عبيد الله ، عن مولى البراء بن عازب ، عن البراء أن النبي عَلِيْ قال : « مَنْ صَلّى عَلَى الله ، كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَمُحِيَ عَنْهُ بِهَا عَشْرُ سَيّئاتٍ ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ ، وَكُنَ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُنَ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، "".

<sup>(</sup>١) لكنه حديث صحيح بشواهده ، فغي الباب عن أبي حميد أو أبي أسيد أخرجه أبوداود (٢٠٤) وابن ماجه (٧٧٧) بلفظ « إذا دخل أحدكم المسجد ، فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك » وإسناده صحيح ، وأخرجه مسلم (٧١٣) عنها بلفظ « إذا دخل أحدكم المسجد ، فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج ، فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك ». وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (٧٧٣) وابن السني (٨٥) وصححه ابن خزيمة (٧٧٣) وابن السني (٨٥)

<sup>(</sup>٢) مولى البراء لا يعرف ، لكن في الباب مــا يشهد له ، فقد روى أحمد ٣٦٠ و ٢٦٠ و ٣٦٠ والبخاري في « الأدب المفرد » (٣٤٣) والنسائي ٣/٠٥ من حــديث أنس بلفظ « من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ، وحطت عنه عشرة خطيئات ، ورفعت له عشر درجات» وسنده صحيح ، وصححه الحاكم .

#### وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه

وه \_ فقال النسائي في « سننه الكبير »: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سُويد أبن مَنجوف ، حدثنا أبو داود الطيالسي ، حدثنا يزيد بن إبراهيم التُسْتَري ، عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلِيْلًا « مَا اجْتَمَعَ قَوْمُ ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْ غَيْر ذِكْرِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ وَصَلاَةٍ عَلَى النَّبِي عَلِيْلًا إلاً قَامُوا عَنْ أَنْبَنَ مِنْ جِيفَةٍ » (١) .

قال أبو عبد الله المقدسي: هذا عندي على شعرط مسلم.

77 \_ وقال أحمد بن عمر و بن أبي عاصم : حــدثنا أحمد بن عصام ، حــدثنا أبه عاصم ، عن موسى بن عبيدة ، عن إبر اهيم بن محمد، عن أبيه ، عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْتُهُ ﴿ لا تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّ اكِبِ إِنَّ الرَّاكِبَ يُمِلاً قَدَحَهُ ، فَإِذَا فَرَغَ وَعَلَّقَ مَعَالِيقَهُ ، فَإِنْ كَانَ فيهِ مَاءُ شَرِبَ إِنَّ الرَّاكِبَ يُمِلاً قَدَحَهُ ، فَإِذَا فَرَغَ وَعَلَّقَ مَعَالِيقَهُ ، فَإِنْ كَانَ فيهِ مَاءُ شَرِبَ مِنْهُ حَاجَتَهُ أَوْ الوُضُوء تَوَقَ أَ وَإِلاَّ أَهْرَاقَ القَدَحَ ، فَا جُعَلُونِي فِي أُولِ الدُّعالِي فَي أَول الدُّعالِي فَي أَوْل الدُّعَالِي فَي أَوْل الدُّعَالِي فَي أَوْلُ الدُّعَالِي فَلْ اللهُ عَلْم ،

الطبراني: حدثنا إسحاق الدَّبري، أنبأنا عبد الرزَّاق، عن الشوري، عن موسى بن عُبَيْدَة ، عن محمد بن إبراهيم، عن أبيه عن جابر فذكر نخوه إلا أنه قال: فا جعلُوني في أول الدَّعَاءِ، وَفي أوْسَطَهِ، وفي آخِرهِ "``.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود الطيالسي رقم (١٥٥٦) ومن طريقة البيهقي في « الشعب » والضياء في « الفتارة » والنسائي في « اليوم والليلة » . وتمام في « فوائده » ورجاله ثقات على شرط مسلم .
 (٢) قال السخاوي في « القول البديع »ص٢٣١:رواه عبدبن حميدوالبزار في « مسنديما »=

## وأما حديث أبي رافع مولى النبي وليلين

7٨ \_ فقال الطبراني : حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري \_ عبدينة سنجار سنة ثمان وسبعين ومائتين \_ حدثنا مُعَمَّر بن محمد بن عُبيد الله بن أبي رافع صاحب النبي عَيِّلِيَّة قال : حدثني أبي محمد ، عن أبيه عُبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع قال : قال رسولُ الله عَيِّلِيَّة « إِذَا طَنَّتُ أُذُنُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَذُ كُرْنِي وَ لَيُصَلِّ عَلَيَّ » ( ) قال الطبراني : لا يُروى عن أبي رافع إلا بهذا الإسناد تفرد به مُعَمَّر بن محمد .

79 \_ وقال محمد بن إسحاق بن خُزيمة : حدثنا أبو الخطَّاب زياد بن يحيى الحساني ، حدثنا مُعَمَّر بن محمد بن عُبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله علي قال : أخبرني أبي محمد ، عن أبيه عبيد الله ، عن أبي رافع قال : قال

ي وعبد الرزاق في « جامعه »، وابن أبي عاصم في « الصلاة ، والتيمي في « الترغيب »، والطبراني والبيهةي في « الذهب » والضياء ، وأبو نعيم في « الحلية » ، ومن طريقة الديلي ، كام من طريق موسى بن عبيده الربذي ، وهو ضعيف والحديث غريب ، وأورده الشوكاني في « الفوائد المجموعة» م س ٣٣٧ ، وقال : قال الصنعاني : موضوع ، والقدح بفتح القاف والدال . قال الهرري : وتبعه ابن الأثير : أراد لا تؤخروني في الذكر ، والراكب يعلق قدحه في آخرة الرحال ، ويجعله خنفه .

<sup>(</sup>١) معمر بن محمد بن عبيدالله قال البخاري فيه : منكر الحديث ، وقال يحيى بن معين : ابس بثقة ، وقال ابن حبان : ينفود عن أبيه بنسخة أكثرها مقلوبة اوقد عد الذهبي في « الميزان » هـــذا الحديث من مناكبره ، وأبوه محمد بن عبد الله ضعيف ، وأور ده السخاوي في « القـــول البديـح » وابن ص ه ٢٠ وزاد نسبته إلى ابن عدي ، وابن السني في « اليوم والليلة » والحرائطي في « المكارم » وابن أبي عاصم وأبي مومى المديني وابن بشكوال وضعفه . ونسبه في « المطالب العالية » ٣/٠٣٠ البزار وأبي بعلى .

رسول الله عَلِيَّةُ: ﴿ إِذَا طَنَّتُ أُذُنُ أَحَدِكُمْ فَلْيَذْ كُرْنِي ، وَلْيُصَلِّ عَلَيَّ ، وَ ْلَيَقُلْ ذَكَرَ اللهُ عَلِيًّ ، وَ لْيَقُلْ ذَكَرَ نِي بِخَيْرٍ ﴾ (١) .

# وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه

٧٠ فقال الترمذي في « جامعه » حدثنا على بن عيسى بن يزيدالبغدادي، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، وحدثنا عبد الله بن منير، عن عبد الله بن بكر عن غبد الله بن أبي أوفى، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكَ : هَ فَائد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكَ « مَنْ كَانَتْ لَهُ إلى الله حَاجَةُ، أو إلى أحدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَلْيَتَوَضَّا أَ، فَلْيُحْسِن الوَضُوءَ ، ثُمَّ لِيُصلِّ ركْعَتَ بْنِ ، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ ، وَليصلِّ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ ، وَليصلِّ عَلَى الله وَسُلِ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ ، وَليصلِّ عَلَى الله وَبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ النّبِي عَلَيْكُم ، شبحانَ الله رَبِّ العَرْشِ العَلْمِ الكَرِيم ، سُبحانَ الله رَبِّ العَرْشِ العَرْشِ العَظْيم ، الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالِمِينَ ، أسالُكُوم مِنْ كُلِّ إِثْم ، لاَتَدَعْ لي ذَنْبَا العَظْيم ، الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالِمِينَ ، أسالُكُوم مِن كُلِّ إِثْم ، لاَتَدَعْ لي ذَنْبَا مَغْفَرَتِكَ ، وَالعَنيَمة مِنْ كُلِّ بِر ، وَالسَّلاَمَة مِنْ كُلِّ إِثْم ، لاَتَدَعْ لي ذَنْبَا يَعْفَرْتَهُ ، وَلاَ عَلَيْ مَنْ كُلِّ إِلاَّ فَرَجْتَهُ ، وَلاَ حَاجَةً هِي لَكَ رَضَى الاَّ قَضَيْتَها يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ » (\*)

قال الترميذي: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال، وفائد بن

<sup>(</sup>١٠) قال السخاوي ص ٢٧٥ : هذا من ابن خزيـة عجيب ، لأن إسناده غريب وفي ثبوته نظر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٧٤) في الصلاة: باب ماجاء في صلاة الحاجة، وابن ماجه (١٣٨٤) في إقامة الصلاة : باب صلاة الحاجة،والحاكم ٢/٠٣٠، ومداره على فائد بن عبد الرحن الكوفي وهو ضعيف كا ذكر المؤلف .

عبد الرحمن يُضعَّفُ في الحديث ، وفائد هو أبو الورقاء .

وقال الإمام أحمدبن حنبل: فائد متروك الحديث، وقال يحيى بن معين: ضعيف ، وقال أبو حاتم بن حبان : كان ممن يروي المناكير عن المشاهير ، ويأتي عن ابن أبي أوفى بالمعضلات ، لا يجوز الاحتجاج به .

ورواه الحاكم في « المستدرك » وقـــال : إنما أخرجته شاهداً ، وفائد مستقيم الحديث ('' كذا قال .

# وأما حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه

٧١ \_ فقال الطبراني في « المعجم الكبير»: حدثنا عبدُ الملك بن يحيى بن بكير المصري، حدثنا أبي، حدثنا ابن كهيعة عن بكر بن سوادة، عن زياد ابن نُعيم، عن وفاء بن شريح الحضرمي، عن رُويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال رسول الله عَيْلِيَة : من قال « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَ أَنْزِ إِلَهُ المَقْعَدَ الْمَقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ القِيامِةِ ، وَ جَبتْ لَهُ شَفَاعَتَى (٢)».

ورواه إسماعيل بن إسحاق في كتابه عن يحيى ، حدثنا زيدُ بن الحُباب، أخبرني ابن لَهيعة، حدثني بكر بن سوادة المعافري ،عن زياد بن نعيم الحضرمي عن ابن شُريح ، حدثني رويفع الأنصاري فذكره .

<sup>(</sup>١) وتعقبه الذهبي بقوله : بل متروك .

<sup>(</sup>٢) أخرجه إسماعيل القاضي (٣٥)، وأحد ١٠٨/٤، وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة واسمه عيد الله . والمقعد المقرب : يحتمل أن يراد به الوسيلة ، أو المقام المحمود .

## وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه

٧٧ \_ فقال الطبراني : حدثنا محمد بن إبراهيم بن عوف ، حدثنا سعيد ابن عمر و حسن الحضرمي ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن يحيى بن الحارث ، عن القاسم ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عَيِّلِيَّهُ : « مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا عَن القاسم ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عَيِّلِيَّهُ : « مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا عَن القاسم ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عَيِّلَهُ ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ عَيِّلِيَّهُ ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ عَيِّلِيَّهُ ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ عَيِّلِيْهُ ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ تِرَةً » (١١) .

٧٣ \_ وقال الطبر اني في «المعجم» الكبير: حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب الأُشْنَاني ، حدثنا محمد بن عُبيد الحاربي ، حدثنا موسى بن عمير ، عن مكحول، عن أبي أمامة قال: قال رسولُ الله عَلَيْ : « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وأما حديث عبد الوحن بن شير بن مسعود رضي الله عنه

٧٤ \_ فقال إسماعيل من إسحاق في كتابه: حدثنا سلمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود

<sup>(</sup>٢) موسى بن عمـــير هو الجعدي الضرير قال أبو حاتم : ذاهب الحديث كذاب ، وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لايتابعه عليه الثقات ، ومكحول لم يسمع من أبي أمامـــة ، إنما رآه رؤية . فالحبر موضوع .

قال: ﴿ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهُ أَمَرْ تَنَا أَن نُسَلِّمَ عَلَيْكَ وَآن نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَقَدْ عَلَمِنا كَيْفَ نُسَلِّمْ عَلَيْكَ ؟ قال : تَقُولُون : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَمِنا كَيْفَ نُسَلِّمْ عَلَيْك ، فكَيَفَ نُصلِّي عَلَيْكَ ؟ قال : تَقُولُون : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آل مُحَمَّدٍ ، كَا عَلَى آل مُحَمَّدٍ ، كَا عَلَى آل مُحَمَّدٍ ، كَا اللَّهُمَ بَارِك عَلَى آل مُحَمَّدٍ ، كَا بَرَاهِيمَ ، اللَّهُمَ بَارِك عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » (١)

حدثنا مسدَّد ، حدثنا بزید بن زریع ، حدثنا ابن ُعون ، عن محمد بن سیرین ، عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود فذکره .

٧٥ ـ حدثنا نصر بن علي ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا هشام ، عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رضي الله عنه قال : قلنا ، أو قيل للنبي عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رضي الله عنه قال : قلنا ، أو قيل للنبي عَلَيْكَ وَ نُسَلِّم ، فَأَمَا السَّلامُ ، فَتَدُ عَرِفْنَاهُ ، وَلَكِنْ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ تَقُولُونَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ كَي ، صَلَّيْتَ عَلَيْ آلِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ تَقُولُونَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ كَي ، صَلَّيْتَ عَلَي آلِ إِبْرَاهِيمَ ، فذكره بمثله سواء .

<sup>(</sup>١) أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي (٧١) و (٧٢) و رجاله ثقات ، وسنده صحيح إلا أنه مرسل ، فان عبد الرحمن بن بشر بن مسعود ذكره البخاري وأبن أبي حاتم وابن حبان في التابعين ، وقال الدارقطني : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم . وقد روى عن أبي مسعود الأنصاري وأبي هريرة وأبي سعيد ، وخباب بن الأرت ، وروى عنه إبراهيم النخعي وأبو حصين ومحد بن سيرين ، وغيرم ووثقه ابن حبان ، وأخرج له مسلم في «صحيحه» في «النكاح » (١٤٣٨) و (١٤٣٠) وأخرج الحديث النسائي ١٧٧ ع من طريق عبد الوهاب بن عبد الجميد ، قال : حدثنا هما بن حسان ، عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر ، عن أبي مسعود الأنصاري قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعله من رواية عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود ، وربم ا بكون قبل للنبي صلى الله عليه وسلم ، فجعله من رواية عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود ، وربم ا بكون الوهم من عبد الوهاب بن عبد الجميد ، فانه على ثقته كان قد تغير قبل موته بثلاث سنين ، والصواب رواية من أرسال . وحديث أبي هسعود الأنصاري تقدم وهو في «صحيح مسلم » وغيره .

وعبد الرحمن هذا معدود في الصحابة '' ذكره ابن مندة ، وقال : ابن بشير ، وقال ابن عيلية بشير ، وقال ابن عبد البر : ابن بشير ، ويقال : ابن بشير ، روى عن النبي عيلية في فضل على ، روى عنه الشعبي ، وروى عنه محمد بن سيرين ، عن النبي عيلية قالوا : « يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك . . . الحديث » .

## وأما حديث أبي برُدة بن نيار رضي الله عنه

٧٦ \_ فقال النسائي: أخبرني زكريا بن يحيى ، حدثنا أبو كُريب، حدثنا أبو أبي بردة أبو أسامة ، عن سعيد بن سعيد بن عمير بن عُقبة بن نيار ، عن عمه أبي بُردة ابن نيار قال : قال رسول الله عَلِيَّة : « مَنْ صَلَّى عَلَىَّ مِنْ أُمَّتِي صَلَاةً بَعْلِصاً مِنْ قَلْبهِ ، صَلَّى الله عَلَيْهِ بَهَا عَشْرَ صَلُواتٍ ، وَرَفَعَهُ بها عَشْرَ مَلُواتٍ ، وَرَفَعَهُ بها عَشْرَ دَرَجاتٍ ، وَكَتَبَ لَهُ بَهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَ مَعَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئاتٍ » (٢).

لكن علة هـذا الحديث أن وكيعاً رواه عن سعيد بن سعيد ، عن سعيد ابن عُمير الأنصاري، عن أبيه \_ وكان بدريا \_ قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : « من صلّى على » فذكره .

<sup>(</sup>١) الصواب أنه تابعي كما تقدم ، وانظر « الاصابة » رقم ٦٦٧٩ ·

<sup>(</sup>٧) رجاله ثقات ، وقال السخاوي في « القول البديع » ص ١٠٨ : رواه ابن أبي عاصم ، والنسائي في « الدوم والليلة » و « السنن » ، والبيهقي في « الدعوات » و « الطبراني » وليس عنده لفظ « صلاة » ورجاله ثقات . ورواه إسحاق بن راهويه ، والبزار بسند رجاله ثقات أيضاً بلفظ « من صلى علي من تلقاء نفسه صلى الله عليه بها عشر صلوات...الحديث »وأبوبردة هوهان ، بن نيار حليف الانصار .

قال النسائي: أنا الحسين بن حريث ، حدثنا وكيع ... فذكره ، فقد اختلف فيه أبو أسامة ووكيع.

قال الحافظ أبو قريش محمد بن جمعة ": سألتُ أبازُرعة \_ يعني الرازي \_ عن اختلاف هذين الحديثين ؟ فقال : حديثُ أبي أسامة أشبه .

٧٧ \_ وقال الطبراني في « المعج\_م الكبير »: حدثنا عبيد بن غنام ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، عن سعيد بن " سعيد أبي الصباح ، حدثنا سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار الأنصاري ، عن عمه أبي بردة بن نيار ... فذكره.

ورواه ابن أبي عاصم في كتاب « الصلاة على النبي عَلَيْكُم » عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة ، عن سعيد بن سعيد به .

#### وأما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه

٧٨ \_ فقال أبو الشيخ الأصبهاني: أنا إسحاق بن أحمد الفارسي، حدثنا أبو كريب، حدثنا قبيصة، عن نُعيم بن ضمضم قال: قال لي عمران بن حميري: ألا أحدِّثك عن خليلي عمار بن ياسبر رضي الله عنه ؟ قلت : بلي . قال: قال رسول الله عَيْلِيَّمَ: ﴿ إِنَّ لِللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَكًا أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الخَلاَئِقِ ، فَهُوَ رسول الله عَيْلِيَّمَ: ﴿ إِنَّ لِللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَكًا أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الخَلاَئِق ، فَهُوَ

<sup>(</sup>١) توفي سنة ٣١٣ هـ وهو في عشر التسعين ، مترجم في « تذكرة الحفاظ » ص ٧٦٦ .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: سعيد بن أبي سعيد، وهو تحريف .

قَائِمْ عَلَى قَبْرِي إِذَا مِتُ ، فَلَيْسَ أَحَـدُ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلاَةً إِلَّا قَالَ : يَا مُحَمَّدُ صَلَّى عَلَى صَلَّى عَلَى صَلَّى عَلَى فَلْنَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى عَلَيْكَ فُلاَنُ مِنْ فُلاَنٍ . قَالَ : فَيُصَلِّي الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى ذَلِكَ صَلَّى عَلَيْكَ فُلاَنْ مِنْ فُلاَنْ مِنْ فُلاَنْ . قَالَ : فَيُصَلِّي الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى ذَلِكَ الرَّبُ فَلاَنْ مِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرَاً » (().

٧٩ \_ وقال الطبراني في « المعجم الكبير » : حدثنا محمد بن عثان بن أبي شيبة ، حدثنا أبو كُريب ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، عن نعيم بن ضمضم ، عن ابن الحميري قال : قال لي عمار بن ياسر : [يا ابن ] الحميري ألا أحدِّثك عن حبيبي نبي الله عَلِيلِيّة ؟ قلت : « بلى قال : قال رسولُ الله عَلِيلِيّة : يَا عَمَّارُ إِنَّ يِلْهِ مَلَكا أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الحَلَائِقِ كُلِّهَا وَهُو قَائِمٌ عَلَى قَبْرِي إِذَا مِتُ إِلَى يَوْم ِ القِيامَةِ أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الحَلَائِقِ كُلِّهَا وَهُو قَائِمٌ عَلَى قَبْرِي إِذَا مِتُ إِلَى يَوْم ِ القِيامَةِ فَلَيْسَ أَحدُ مِنْ أُمّتِي يُصَلِّي عَلَى صَلاَةً إِلّا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبيهِ ، قَالَ : يَا عُمَّدُ ، صَلَّى عَلَيْكَ فُلاَن مُن فُلاَن يَكذَا وَكَذَا ، فَيُصلِّي الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ الرَّبُ عَرَّ وَجَلَّ عَلَى عَشْرًا ».

٨٠ حدثنا أحمدُ بن داود المكي، حدثنا عبدُ الرحمن بن صالح الكوفي
 حدثنا نعيم بن ضمضم، عن خال له يقال له: عمر ان الحميري، قال: سمعتُ عمار

<sup>(</sup>١) نعيم بن ضمضم مجهول ، وعمران بن حميدي ، قال الذهبي : لا يعرف ، وقال البخاري :  $V_{\rm color} = V_{\rm color} = V_$ 

ابن ياسر يقولُ : سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول ﴿ إِنَّ لِلهِ مَلَكَا أَعْطَاهُ سَمَاعَ العِبَادِ ، فَلَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يُصَلِّى عَلَىَ صَلاَةً إِلَّا أَبْلَغَنيها ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُصَلِّى عَلَى عَشْرَ أَمْتَالِهَا » رواه الروياني في لاَ يُصَلِّي عَلَى عَبْدُ صَلاَةً إِلا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا » رواه الروياني في «مسنده » عن أبي كريب ، عن قبيصة ، عن نُعيم بن ضمضم .

# وأما حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه

٨١ \_ فقال الشافعي في « مسنده » : أخبرني مطرّف بن مازن ، عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي عَيْكِ « أَنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاَةِ عَلَى الجِنَازَةِ : أَنْ يُكَبِّرَ الإَمَامُ ، ثُمَّ يَقُرأً فَاتِحَةَ الكِتَابِ بَعْدَ التَكْبيرةِ الأُولَى سِرَّا في نَفْسِهِ ، ثُمَّ يُصلِّي عَلَى النَّبي عَيْكُ النَّبي عَلَى النَّبي مَعْلَى عَلَى النَّبي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي الْمَامِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبي عَلَى النَّبي عَلَى النَّبِي الْمَامِ عَلَى النَّبِي الْمَامِ عَلَى الْمَامِ عَلَى الْمَامِ عَلَى الْمَلْمُ عَلَى الْمَلْمُ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَلْمُ الْمَامِ عَلَى الْمَلْمُ عَلَى الْمَلْمُ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمَلْمُ الْمُعَلِي عَ

٨٢ \_ وقال إسماعيل بن إسحاق : حــدثنا محمد بن المثّنى ، حــدثنا عمد الأعلى ، حدثنا معمّر ، عن الزهري ، قال : سمعتُ أبا أمامة [ بن سهل ] بن عبد الأعلى ، حدثنا معمّر ، عن الزهري ، قال : سمعتُ أبا أمامة [ بن سهل ] بن حُنيف يُحدِّث سعيدَ بن المسيِّب قال : ﴿ إِنَّ السُّنَّةَ فِي صَلاَةِ الجِنَازَةِ : أَنْ يَقُرأَ مُنتِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْ

<sup>(</sup>١) هو في « الأم » ٢٣٩/١ ، ٢٤٠ ، ومن طريق البيهقي ٣٩/٤ ، ومطرف بن مازن قال النسائي وغيره ليس بثقة ، وأخرجـــه الحاكم ٣٦٠/١ ، وصححه البيهقي ٤/٠ ؛ من طريق آخر وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

وَلاَ يَقْرَأُ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فِي نَفْسِهِ (') ، ورواه النسائي في « سننه » وهذا إسناده صحيح .

وأبو أمامة بنُ سهل بن ُحنيف بن واهب الأنصاري من بني عمرو بن عوف بن ِ مالك ، اسمه « أسعد » سماه رسولُ الله عَيْقَة باسم جده أبي أُمَّه أسعد ابن زرارة ، وكناه بكُنيته ، ودعاله ، وبرَّك عليه .

وعده أبو عمر وغيرُه في الصحابة ، قال ابنُ عبد البر: توفي سنة مائة وهو ابنُ نَيِّفٍ وتسعين سنة . قال : وروى الليث بنُ سعد، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، وكان ممن أدرك النبيَّ عَيِّلَةً .

لكن قد اختُلِفَ في هذا الحديث ، فقال مطرِّفُ بنُ مازن : عن معمر ، عن الرهري ، عن أبي أمامة ، عن رجل من أصحاب النبي عَلِيْكِ : مِنَ السُّنَّة ، ورواه وقال عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي أمامة : من السنة . ورواه الشافعي بالوجهين . وليس هذا بعلة قادحة فيه ؛ فإن جهالة الصحابي لاتضر .

وقولُ الصحابي « من السنة » اختُلِفَ فيه ، فقيل : هوَ في ُحكم المرفوع وقيل : لا يُقضى له بالرفع ، والصوابُ التفصيلُ كا هو مذكور في غير هــــذا الموضع (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه إسماعيل القاضي (٩٤) ، والنسائي ٤/٥٧ في الجنائز : باب الدعـــاء ، وإسناده صحــح كاقال المؤلف رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) قول الصحابي : من السنة كذا بعد من المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قول جهور العلماء من أصحاب الشافعي وغيرم من الاصوليين والمحدثين ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة المتقدمين ، انظر شرح التحرير ٢٠٤/٢ لابن أمير حاج .

## وأما حديث جابر بن سَمُرَةَ رضى الله عنه

معد دثني الربيع ؛ عن سِماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة قال : ﴿ صَعِدَ النَّبِيُ قَيْس بن الربيع ؛ عن سِماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة قال : ﴿ صَعِدَ النَّبِيُ عَلَيْبُ المِنْبرَ ، فَقَالَ : آمِينَ آمِينَ آمِينَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا ؟ فَقَالَ : قَالَ لِي جِبْريلُ \_ فَذَكَرَ الحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ \_ يَا مُحَمَّدُ مَنْ فَدَا ؟ فَقَالَ : قَالَ لِي جِبْريلُ \_ فَذَكَرَ الحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ \_ يَا مُحَمَّدُ مَنْ ذُكُرْتَ عِنْدَهُ ، فَلَا يُعَدّهُ اللهُ ، قُلْ : آمِينَ ، فَدَخلَ النَّارَ فَأَ بُعَدَهُ اللهُ ، قُلْ : آمِينَ ، قُلْتُ : آمِينَ » (٢).

وقيس بن الربيع صدوق سيء الحفظ كان شُعبة يُثني عليه ، وقال أبوحاتم: محلَّه الصدق ، وليس بالقوي ، وقال ابن عدي : عامة رواياته مستقيمة.

وهذا الأصلُ قد روي من حديث أبي هريرة ، ومن حديث كعبِ بن عجرة ، ومن حديث الله بن عجرة ، ومن حديث مالك بن الحويرث ، ومن حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ، ومن حديث جابر بن سمرة ، رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي ابو جعفرالدقيقي من رجال «التهذيب» روى عنه ابو داود وابن ماجه ، وهو صدوق ، توفى سنة ٢٦٦ هـ .

<sup>(</sup>٢) وأورده السخاوي في « القسول البديع » ص ؟ ١٠ ، وزاد نسبته إلى الدارقطني في « الافراد » والبزار في « مسنده » والطبراني في « الكبير » ، من رواية إسماعيل بن ابان ، عن قيس عن سماك عن جابر بهذا ، وقال : لانعلم يروى عن جابر بن سمرة إلا من هذا الوحه . قلت : وإسماعيل بن لبان هو الغنوي ، كذبه يحيى بن معين ، وغيره ، وقيس هو ابن الربيع ضعيف .

فأما حديثُ أبي هريرة ، وجابرِ بن سَمُرةَ، وكعبِ بن عُجرة ، وأنس ابنِ مالك فقد تقدمت .

## وأما حديث مالك بن الحُويرث رضي الله عنه

٨٤ ـ فقال أبو حاتم البُستي في « صحيحه » : حدثنا عبدُ الله بن صالح المُحاربي ببغداد ، حدثنا الحسنُ بنُ على الحلواني ، حدثنا عمران بن أبان ، حدثنا البن الحسن ، بن مالك بن الحويرث ، عن أبيه ، عن جهده قال : « صعد رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المِنْبَرَ ، فَلَمَّا رَقِيَ عَتَبَتَهُ ، قَالَ: آمِينَ ، ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً أُخرَى ، فَقَالَ : آمِينَ ، ثُمَّ وَقَالَ : أَمِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَانِي جِبْريلُ ، وَقَالَ : آمِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَانِي جِبْريلُ ، وَقَالَ : آمِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَانِي جِبْريلُ ، وَقَالَ : آمِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَانِي جَبْريلُ ، وَقَالَ : آمِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَانِي جِبْريلُ ، وَقَالَ : آمِينَ ، ثُمَّ أَمُنْ أَدُركَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَدَخلَ النَّارَ ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قَلْتُ : آمِينَ ، فَقَالَ : وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُعْفَرْ يُصَلِّ عَيْكَ ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ أَمِينَ ، فَقَالَ : وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَيْكَ ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ أَمِينَ ، فَقَالَ : وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَيْكَ ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ آمِينَ ، قَلْتُ : آمِينَ ، ثَلْ : آمِينَ ، ثَلْتُ : آمِينَ ، ثَلْ .

## وأما حديث عبد الله بن جَزْء الزَّبيدي رضي الله عنه

٨٥ \_ فقال جعفر الفِريابي : حدثنا عبدُ الله بن يوسف ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عبدالله بن يزيد الصدفي ، عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٣٨٦) ورجاله ثقات إلا عمران بن ابان الواسطي ، فقد ضعفـه غير واحد ، لكن شواهد هذا الحديث كثيرة ، كما تقدم فهو صحيح بها .

أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ دخل المسجد، فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَلمَّا صَعِدَ أُوَّلَ دَرَجَةٍ، قَالَ: آمِينَ، ثُمَّ صَعِدَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: آمِينَ، ثُمَّ صَعِدَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: آمِينَ، ثُمَّ صَعِدَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: إنَّ فَلمَّا نَزَلَ، قِيلَ لَهُ: رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ شَيئًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُهُ ؟ فَقَالَ: إنَّ فَلمَّا نَزَلَ، قِيلَ لَهُ: رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ شَيئًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُهُ ؟ فَقَالَ: إنَّ جَبْريلَ تَبَدَّى لِي فِي أُوَّلِ دَرَجَةٍ، فَقَالَ: يَا نُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالدِيْهِ جَبْريلَ تَبَدَّى لِي فِي أُوَّلِ دَرَجَةٍ، فَقَالَ: يَا نُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ أَحَد وَالدِيْهِ فَلُمْ يُدْخِدُهُ اللهُ ، ثُمَّ أَبْعَدَهُ اللهُ ، قَالَ: فَقُلْتُ : آمِينَ ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِيَةِ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، أَ بُعَدَهُ اللهُ ، فَقُلْتُ : قَالَ يَعْدَهُ اللهُ ، فَقُلْتُ : مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُعْفَرْ لَهُ ، أَبُعَدَهُ اللهُ ، فَقُلْتُ : آمِينَ ، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: : مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُعْفَرْ لَهُ ، أَبُعَدَهُ اللهُ ، فَقُلْتُ ، قَقُلْتُ : آمِينَ » أَمْ يُعْفَرُ لَهُ يُصَلِّ عَلَيْكَ ، فَأَنْ عَدَهُ اللهُ أَنْ اللهُ ، فَقُلْتُ : آمِينَ » أَنْ اللهُ ، قَقُلْتُ : آمِينَ » أَنْ أَبْعَدَهُ اللهُ ، فَقُلْتُ : آمِينَ » أَنْ أَبْعَدَهُ اللهُ ، فَقُلْتُ : آمِينَ » أَنْ أَنْ عَدَهُ اللهُ ، فَقُلْتُ : آمِينَ » أَنْ أَنْ عَدَهُ اللهُ ، فَقُلْتُ : آمِينَ » أَنْ أَنْ عَدَهُ اللهُ ، فَقُلْتُ أَنْ اللهُ اللهُ يَعْفَلُ اللهُ اللهِ الشَّذَى اللهُ الل

## وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه

مدتنا ليث بن هارون العُكلي ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن بجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « بَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَلَى المنْبَرِ إِذْ عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « بَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَلَى المِنْبَرِ إِذْ قَالَ: آمِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أتاني جبريل ، فقال : مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ: آمِينَ ، فَقُلْتُ : آمِينَ ، قال: ومن ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلْمُ اللهُ ، قُلْ: وَمَنْ قَالَ: وَالدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ، فَمَاتَ ، وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ: أَدْرَكَ وَالدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ، فَمَاتَ ، وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ:

<sup>(</sup>١) ابن لهيعة ضعيف ، لكن الحسديث صحيح لشواهسده كما مر ، واورده السخاوي ، ص ٤٤٤ ، ه ٢٠٤ ونسبه للبزار ، والطبراني وابن ابي عاصم .

آمِينَ ، فقلت : آمِينَ ، وَمَن أَدْرَكَ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، فَلَ : آمِينَ ، فَقُلْتُ : آمِينَ » (١) .

٨٧ \_ ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً في ذلك ما رواه محمد ابن الحسن الهاشمي ، حدثني سليان بن الربيع ، حدثنا كادح بن رحمة ، حدثنا نهشل بن سعيد ، عن الضحاك ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قَالَ رُسُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الصَّلاَةُ جَارِيَةً لَهُ مَادَامَ اسْمي في ذَا لِكَ الكِتَابِ " " .

و كادح هذا ، ونهشل غير ْ ثقتين (") ، وقد اتهما بالكذب ، لكن لم يرو في هذا الأصل إلا هذا الحديث .

۸۸ \_ وحديث آخر من رواية ابن الجارود: حدثنا محمد بن عاصم، حدثنا بشير بن عبيد، حدثنا محمد بن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن بن عبدالله، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه فذكره.

وقد روي موقوفا من كلام جعفر بن محمد ، وهو أشبه ، يرويه محمد بن حمير عنه قال : « من صلَّى على رسول الله عَلَيْهُ في كتاب ، صلَّت عليه الملائكةُ عُدوة ورواحاً ما دام اسمُ رسول الله عَلِيْهُ في ذلك الكتاب ».

<sup>(</sup>١) قال السخاوي ص ٣٤٠ : رجاله ثقات إلا يزيد بن أبي زياد وهو مختلف فيه .

<sup>(</sup>٧) قال السخاوي في « القول البديع » ص ٥٥١ : وفي سنده من أتهم بالكذب ، وقال ابن كثير : ليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة ، وقد روي من حديث آبي هريرة ، و $\mathbf{Y}$  يصبح ايضاً ، وقال الذهبي : احسبه موضوعاً .

وقال أحمد بن عطاء الروذباري: سمعت أبا صالح عبد الله بن صالح يقول: رؤي بعضُ أصحاب الحديث في المنام، فقيل له: ما فعل اللهُ بك؟ فقال: غفر لي، فقيل: بأي شيءٍ ؟ فقال: بصلاتي في كُتبي على النبيِّ عَيْنِكُمْ .

معجمه عن عبدان الطبراني في «معجمه عن عبدان ابن أحمد، حدثنا أجبارة بن مغلّس، حدثنا حماد بن زيد ؛ عن عمروبن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله عَيْلِيّة . « مَنْ نَسِيَ الصَّلاةَ عَلَيَّ خَطِيءَ طَرِيقَ الجُنّةِ » ورواه ابن ماجه في سننه "عن جبارة بن مغلّس ، وجبارة هذا كان ممن وُضِعَ له الحديثُ حدَّث به وهو لا يشعُرُ .

وهذا المعنى قــد روي من حديث أبي هريرة ، وحسين بن عــلي ومحمد ابن الحنفية ، وابن عباس .

فأما حديث حسين بن على، وابن عباس فقد تقدما .

## وأما حديث محمد بن الحنفية رضي الله عنه

• • وقال ابن أبي عاصم في كتاب « الصلاة على النبي » . حــدثنا أبو بكر ، حدثنا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قــال : قــالَ رســـولُ اللهِ عَلَيْكُ « مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، فَنَسِيَ الصَّلاةَ عَلَيَّ خَطِيءَ طَرِيقَ

<sup>(</sup>١) رغم (٨٠٩) قال البوصيري : إسناده ضعيف لضعف جبارة بن المغلس .

#### وأما حديث أبي هريرة رضى الله عنه

91 \_ فقال عبد الخالق بن الحسن السقطي : حدثنا محمد بن سلمان بن الحارث ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثني أبي ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : « مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ ، خطيء طريق الجُنَّةِ »(٢).

#### وأما حديث أبي ذر رضى الله عنه

٩٢ \_ فقال إسماعيلُ بن ُ إسحاق في كتاب « الصلاة على النبي عَلِينَةُ »: حدثنا حجاج بن المنهال ، حدثنا حماد ُ بن سلمة ، عن معبد بن هـ لال العنزي ، قال : حدثني رجل من أهـل دمشق ، عن عوف بن مالك ، عن أبي ذر رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) إسناده جيد، لكنه مرسل جعفر بن محمد هو الصادق ، وابوه محمد بن علي هو الباقر وليس هو محمد بن الحنفية ، ورواه إسماعيل القاضي رقم (٤١) من طريق إسماعيل بن ابي ابيس، عن سليان ابن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ويظهر ان لحمد بن الحنفية سندا غير هذا ، فقد نسبه إليه الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » ٨/١٠ ، والسخاوي في « القول البديع » وقسد وصله الطبراني في « الكبير » ١/١٣٠ بسند ضعيف وقد تقدم ، وهو حديث صحيح بثواهده.

<sup>(</sup>٧) حديث حسن بطرقه ، وقـد قال السخاوي في « القول البديع » ص ٢٤٠ : رواه البيه في « الشعب » و « السنن الكبرى » والتيمي في « الترغيب » وابن الجراح في الخامس من إماليه بلفظ « من ذكرت عنده ، فنسي الصلاة علي ، خطى ه به طريق الجنة » والرشيد المطار ، وقال : إن إسناده حسن ، الحافظ ابو موسى المديني في « الترغيب » له ، وقال : هـذا الحديث يروى عن جماعة ، منه علي بن ابي طالب ، وابن عباس ، وابو امامة ، وام سلمة رضي الله عنهم •

أَن رسول الله عَلَيْ قال : « إِنَّ أَجْلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، فَكُمْ يُصَلِّ عَلَى الله عَلَيْ عَالَمَ الله عَلِيْ عَلَيْهِ » (١٠) .

٩٣ \_ وقال ابن أبي عاصم في كتاب « الصلاة على الذي عَلَيْهُ »: حدثنا عمر بن عثمان، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، عن عثمان بن أبي العاتكة ، عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، عن أبي ذر رضي الله عنه قال : 

﴿ خَرَ جُتُ ذَاتَ يَوْم ، فَا تَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: أَلَا أَخْبِرُ كُمْ بِالْجُلَ النَّاسِ ؟ 
قَالُوا: بَلَى يارَسُولَ اللهِ قَالَ : مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يصلِّ عَلِيَّ، فَذَ لِكَ أَجْلُ النَّاسِ » ".

وهذا من رواية الصحابي عن مثله .

وهذا الأصل قد روي عن النبي عَلِيَّةِ من حديث علي بن أبي طالب، وابنه الحسين رضى الله عنهما، وقد ذُكِرًا.

# وأما حديث واثلة بن الأَسَقع رضي الله عنه

9٤ \_ فقال ابنُ منيع في « مسنده »: حدثنا يوسفُ بن عطية الصَّفَّار ، عن العلاء بن كثير ، عن مكحول ، عن وَاثِلة بن الأسقع قال : قال رسولُ اللهِ عَيْنِ ﴿ أَيُّمَا قَوْمٍ حَلِسُوا فِي مَجْلِسٍ ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا قَبْلَ أَنْ يَذْكُرُوا اللهَ وَيُصَلُّوا

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف عثمان بن ابي العائكة ، وعلى بن يزيد ، لكنه حسن بما قبله ، و أي الاصل « العالمة » بدل « العائكة » وهو تحريف .

عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْكَ كَانَ ذَلِكَ المَجْلِسُ عَلَيْهِم تِرَةً يَوْمَ القِيامَةِ "''يعني حسرة . وهذا الأصلُ قد رواه عن النبي عَلِيْكَ أبو سعيد الخدري ، وأبو هريرة رضى الله عنهما .

#### وأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه

90\_ فقال ابنُ شاهين: حدثنا عبد الله بن سليان بن الأشعث حدثنا على بن الحسين المكتب، حدثنا إسماعيلُ بن يحيى بن عبيد الله التيمي حدثنا فطر بن خليفة، عن أبي الطفيل، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عَيْلَةُ يقول: « مَنْ صَلَّى عَلَيّ كُنْتُ ، شَفِيعَهُ يَوْمَ اللهِ عَلَيّ كُنْتُ ، شَفِيعَهُ يَوْمَ اللهِ عَيْلَةً مِنْ صَلَّى عَلَيّ كُنْتُ ، شَفِيعَهُ يَوْمَ اللهِ عَيْلَةً مَنْ صَلَّى عَلَيّ كُنْتُ ، شَفِيعَهُ يَوْمَ اللهِ عَيْلَةً مِنْ صَلَّى عَلَيّ كُنْتُ ، شَفِيعَهُ يَوْمَ اللهِ عَلَيّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ كُنْتُ ، شَفِيعَهُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) العلاء بن كثير الليتي ، ضعيف ضعفه ابن حاتم ، وابو زرعة ، والبخاري ، والنسائي ، وقال ابن عدي : وللعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة نسخ كلها غير محفوظة ، وهو منكر الحديث ، وقال ابن حبان : يروى الموضوعات عن الاثبات ، وشيخه يوسف بن عطية الصفار اشد ضعفاً منه ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وضعفه ابو حاتم، وابو زرعة ، والدارقطني ، وقال النسائي والدولاي : متروك الحديث ، وقال ابن عدي : عاصة حديثه عا لايتدبع عليه ، وقال ابن حبان : يقلب الاخبار ، ويلزق المتون الموضوعة بالاسائيد الصحيحة لابجوز الاحتجاج به ، ويغني عنه حديث ابي هريرة وابي سعيد ، وهما صحيحان وقد تقدما ، وفي الباب عن ابي امامة عند الطبراني في « الدعاء » و « المعجم الكبير » قال السخاوي: بسند رجاله ثقات ، وجابر بن عبد الله رواء ابو داود الطبالسي ، ومدن طريقه البيهي في بسند رجاله ثقات ، وجابر بن عبد الله رواء ابو داود الطبالسي ، ومدن طريقه البيهي في الصحيح على شرط مسل .

٢) إضاعيل بن يحيى بن عبيدالله التيمي ضعيف جداً قال صالح جزرة : كان يضع الحديث،
 وقال الازدي : ركن من اركن الكذب لاتحل الرواية عنه ، وقال ابن عـدي : عامــة ما يرويه بواطيل ، وكذبه ا و على النيسا بوري والدار قطني والحاكم . فالحبر موضوع .

97 \_ وقال ابن أبي داود أيضاً : حدثنا على بن الحسين، حدثنا إسماعيل ابن يحيى، حدثنا فطر بن خليفة ، عن أبي الطُّفيل، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : سمعت رسُول الله عَيْلِيّة في حجة الوداع يقول : ﴿ إِنَّ الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ

## وأما حديث عائشة رضيالله عنبها

9٧ \_ فقال إبراهيم بن رشيد بن مسلم: حدَّثنا عُمَرُ بنُ حبيب القاضي حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله عَنْ هَا مِنْ عَبْدٍ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً إلاَّ عَرَجَ بَها مَلَكُ تَحتَّى يَجيىءَ بِهَا الله عَنْ هُنْ مَنْ عَبْدٍ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً إلاَّ عَرَجَ بَها مَلَكُ تَحتَّى يَجيىءَ بِهَا وَ وَجُهَ الرَّ مَن عَنْ وَجَلَّ ، فَيَقُولُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعالى : ذُهَبُوا بِهَا إلى قَبْر عَبْدِي تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا وَتَقَرُّ بِهَا عَيْنُهُ »(٢).

٩٨ \_ وقال أبو نُعيم: أخبرنا عبدُ الله بن جعفر، أخبرنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا عبد الرحمن بن هانيء، حدثنا أبو مالك \_ هو عبد الملك بن

<sup>(</sup>١) موضوع كسابقه فيه إسماعيل بن يحيى التيمي الذي نقدم .

<sup>(</sup>٧) عمر بن حبيب القاضي كذبه ابن معين ، وقال النسائي وغيره:ضعيف ، وقال البخاري: يتكلمون فيه ، وذكره السخاوي في « القول البـــديـع » وقال : اخرجـــه ابو علي بن البناء ، والديلي في « مسند الفردوس » وضعفه بعمر بن حبيب .

حسين \_ عن عاصم بن عبيد الله ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسولُ الله عَلَيْهِ « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً ، صَلَّتْ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ أَلْلَا يُكَةُ مَا صَلَّى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ أَوْ يُقِلَ » (() .

#### وأما حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما

99 \_ فقال أبو داود في سننه : حدثنا محمد \_ يعني ابن سلمة \_ حدثنا ابن وهب ، عن ابن لهيع \_ قيل وهب ، عن ابن لهيع \_ قيل وحيوة ، وسعيد بن أبي أبوب ، عن كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سَمِع النبي عَلَي الله يقول : ﴿ إِذَا سَمِعْتُمُ اللَّوَذَّ نَ ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَي عَلَي مَنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا الله لي عَلَي ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَي صَلاة ، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا الله لي الوسيلة ، فَإِنَّها مَنْزلَة في الجَنَّة لاَ تَنْبَغي إلاَّ لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ الله ، وأَرْجُو الوسيلة ، فَإِنَّها مَنْزلَة في الجَنَّة لاَ تَنْبَغي إلاَّ لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ الله ، وأَرْجُو ورواه مسلم عن محمد بن سلمة .

الله بن أحمد: حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا يحيى بن إسحاق ، حدثنا ابنُ لهيمة ، عن عبدالله بن ُهبيرة ، عن عبدالله حدثنا حدثنا ابنُ لهيمة ، عن عبدالله بن ُهبيرة ، عن عبد الله حدثنا ابنُ لهيمة عبد الرحمن بن شميريح الخولاني \_ قال : سمعتُ أبا قيس مولى

<sup>(</sup>١) عاصم بن عبيد الله ضعيف ، لكن الحديث حسن بشواهده ، وقد ثقدم ص ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) اخرجه ابو داود ( ٣٣ ه ) في الصلاة : باب ما يقول إذا سمع المؤذن ومسلم ( ٣٨٤ ) في الصلاة : باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ، والترمذي ( ٣٦١ ٩ ).

عمرو بن العاص يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول « مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُول ِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلاَ يُكَتُهُ بِهَا سَبْعِينَ صَلاَةً ، فَلْيُقِلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْرُهُ » كذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى موقوفاً ذكره أبو نعيم عن أحمد بن جعفر ، عن عبد الله ، عن أبيه '''.

حديث محمد بن أبي العوام ، عن أبيه ، حدثنا إبراهيم بن سليات أبو إسماعيل حديث محمد بن أبي العوام ، عن أبيه ، حدثنا إبراهيم بن سليات أبو إسماعيل المؤدِّب ، عن سعيد بن معروف ، عن عمرو بن قيس أو ابن أبي قيس ، عن أبي المؤدِّب ، عن عبد الله بن عمرو قال : « مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةً ، فَلْيَصُمِ الجُوزاء ، عن عبد الله بن عمرو قال : « مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةً ، فَلْيَصُمِ الأرْ بِعَاءَ وَالحَيِسَ وَالجُمْعَةَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجَمْعَة قَالَ : اللَّهُ حَمَّ إِنَّ السَّجِدِ، فَتَصَدَّقَ بِصَدَقَة ، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ، فَإِذَا صَلَّى الْجُمْعَة قَالَ : اللَّهُ حَمَّ إِنَّ القَيْومُ أَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) ابن لهيعة ضعيف ، ومع ذلك فقدحسنه السحاوي ، وعده من قسم المر فوع ، لانه لامجال فيه للاجتاد .

<sup>(</sup>٢) خبر لايصح سعيد بن معروف لايحتج به .

#### وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه

الرّقي، حدثنا محمد بن على بن ميمون، حدثنا محمد بن على بن عبد الله الطرائفي، حدثنا محمد بن على بن ميمون، حدثنا سليان بن عبد الله الرّقي، حدثنا بقية بن الوليد، عن إبراهيم بن محمد بن زياد، قال: سمعت خالد بن معدان يُحدِّث عن أبي الدرداء قال: قال رسولُ الله عَلَيْ : " مَنْ صَلّى عَلَيْ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا ، وَحِينَ يُصْبِي عَشْرًا ، أَدْرَكَتُهُ شَفَاعَتِي "(1).

100 ـ مدثنا سعيد بن أيوب العلاف ، حدثنا سعيد بن أيو بالعلاف ، حدثنا سعيد بن أي هلل أي مريم ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « أَكْثِرُ وا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ يَوْمُ الْمُعَدِّ يَصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ بَلَغَنِي صَوْتُهُ فَإِنَّهُ يَوْمُ اللَّرْضِ مَنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ بَلَغَنِي صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ ، قُلْنَا : وَبَعْدَ وَفَاتِي ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِياءِ » (").

<sup>(</sup>١) بتية مدلس وقد عنعن ، وقال السخاوي : رواه الطبراني باسنادين احدهما جيد ، لكن فيه انقطاع ، لان خالداً لم يسمع من أبي الدرداء .

<sup>(</sup>٧) رَجَالُهُ ثَقَاتَ إِلا أَنْ سَعِيدُ بِنَ أَنِي هَلَالُ لَمْ يَسْمَعُ مِنَ أَنِي الدَّرِهَاءُ فَهُو مَرَسَلُ ، ورواهُ ابنَ مَاجِهُ (٦٣٣) مِن طَرِيقَ سَعِيدُ بِنَ أَنِي هَــلال ، عَن زيد بِنَ أَيْن ، عَن عَبَــادةً بِنْ نَسِي ، عَن أَنِي الدَّرِهَاءُ، وَرَّوْدُ إِسْنَادُهُ الْحَافِظُ الْمُنذُرِي فِي ﴿ التَرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ » ١/١٨ وله شواهدتقدمت في حديث أوس بن أرس .

## وأما حديث سعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه عمير البدري(١)

1.٤ ـ فقال عبد الباقي بن قانع: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صالح بن شيخ بن عميرة ، قال: حدثني محمد بن هشام ، حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي ، عن أبي الصباح البهري ، حدثنا سعيد بن عمير ، عن أبيه قال: قال رسول الله عَيْلِيَّة : « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَادِقَا مِنْ نَفْسِهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْر رسول الله عَيْلِيَّة : « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَادِقاً مِنْ نَفْسِهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْر مَرَجاتٍ ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ».

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في « الاصابة » هو عمدير بن عقبة بن نيار بن أخي أبي بردة بن نيار ، له حديث في النسائي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه ولده سعيد وقد ينسب إلى جده عمير بن نيار ، ومدار حديثه على أبي الصباح ، واسمه سعيد بن سعيد ذكره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٤/٥٢ ، وقال : روى عن أبي الشعثاء الكندي وعكرمة وسعيد بن عمدير ، روى عنه وكيع ، وأبو أسامة ، وأورده السخاوي في « القول البديع » ص ١١٣ ، ونسبه إلى النسائي في « البوم والليلة » وأبي نعيم في « الحلية » وأبي القاسم في « الترغيب » والبزار في « مسنده ».

# البائل التافيل

#### في المراسيل والموقوفات

فمنها ما رواه إسماعيل في كتابه:

١٠٥ \_ حدثناعبدالرحمن بن واقد العطار ، حدثنا هُشيم، حدثنا تُحصين ابن عبد الرحمن ، عن يزيد الرقاشي ، قال : ﴿ إِنَّ مَلَكَا مُوَكَّلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ لُنَّبِي عَلَيْكُ لُلَا فَا مِنْ أُمَّتِ كَ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُم النَّبِي عَلَيْكُم النَّذِي عَلَيْكُم النَّبِي عَلَيْكُم النَّهِ عَلَيْكُم النَّهِ النَّهِ عَلَيْكُم النَّهِ النَّهِ النَّهِ عَلَيْكُم النَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال إسماعيل: حدثنا مسلم، حدثنا مبارك، عن النبي عَلَيْكُم، قال: « أَكْثِرُ وا عَلَيَّ الصَّلاَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ » (٢).

وقال إبراهيم بن الحجاج: حدثنا وهيب، عن أبوب، قال: « بلغني – والله أعلم – أن مَلكا مُوكَلُ بِكُلِّ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ حَتَّى يُبلِّغُهُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَنْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مُوكَى يُبلِّغُهُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مُوكَى يُبلِّغُهُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مُنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مُوكَى يُبلِّغُهُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مُنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ صَلَى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مُنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مُنْ صَلَى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مُنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مُنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مُنْ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مُنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ صَلَّى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ مَنْ عَلَيْكُ مُنْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَنْ عَلَى النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ مِنْ مَنْ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ مِنْ مَنْ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ مِنْ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ مِنْ مُنْ عَلَى النَّذِي عَلَى النَّذِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى النَّذِي عَلَيْكُ النَّذِي عَلَيْكُ الْمُنْ عَلَى النَّذِي عَلَى النَّذِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى النَّذِي عَلَيْكُ عَلَى النَّذِي عَلَيْكُ عَلَى النَّذِي عَلَيْكُ عَلَى النَّذِي عَلَى النَّذِي عَلَى النَّذِي عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَيْكِ عَلَى النَّذِي عَلَيْكُ عَلَى النَّذِي عَلَى النَّذِي عَلَى النَّذِي عَلَى النَّذِي عَلَيْكُ عَلَى النَّذِي عَلَى الْعَلَيْكِ عَلَى الْعَلَيْلِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَ

<sup>(</sup>١) يزيد الرقاشي ضعيف ، وهو في فضل الصلاة على النبي رقم (٢٧) وقــــد تقدم حديث ابن مسعود « إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام » وهو صحيح .

ربي مسعود لا إن لله في اله رلس معدد على الله عليه وسلم (٢٨) ويشهد له حــديث أوس بن أوس، فهو صحمتح به .

<sup>(</sup>٣) فضل الصلاة على النبي (٣٤) ورجاله ثقات .

النّبيّ عَيْلِكُ وَعَلَىٰ النّبيّ عَلَيْكُ وَحَسَنُ بْنُ حُسَيْنِ يَتَعَشَّى فِي بَيْتٍ عِنْدَ النّبيّ عَيْلِكُ وَحَسَنُ بْنُ حُسَيْنِ يَتَعَشَّى فِي بَيْتٍ عِنْدَ النّبيّ عَيْلِكُ وَحَسَنُ بْنُ حُسَيْنِ يَتَعَشَّى فِي بَيْتٍ عِنْدَ النّبيّ عَيْلِكُ وَدَعَانِي ، فَجِئْتُهُ ، فَقَالَ : ادْنُ فَتَعَشَّ ، قَالَ : قُالَ : لاَ أُرِيدُهُ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : مَالِي رَأَيْتُكَ وَقَفْتَ ؟ قَالَ : وَقَفْتُ أُسَلّمُ عَلَى النّبيّ عَيْلِكُ ، قَالَ : إِذَا وَلَنْ بَهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكِ ، قَالَ : إِذَا دَخُنْتَ المُسْجِدَ ، فَسَلّم عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِكُ قَالَ : « صَلّوا فَبُورَ دَخُنْتَ المُسْجِدَ ، فَسَلّم عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِكُ قَالَ : « صَلُّوا فَبُورَ فَي بُيُو تِنْكُمْ وَلاَ تَجْعَلُوا بُيُو تَكُمْ مَقَا بِرَ ، لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ ، اتّخَدُوا قُبُورَ فِي بُيُو تِكُمْ وَلاَ تَجْعَلُوا بُيُو تَكُمْ مَقَا بِرَ ، لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ ، اتّخدفُوا قُبُورَ فَيْ اللهُ اليَهُودَ ، اتّخدفُوا قُبُورَ فَيْ أَنْ صَلاَ تَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ » (١) أَنْدِينَا عَهم مَسَاجِدَ ، وَصَلُّوا عَلَيَ ، فَإِنَّ صَلاَ تَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ » (١) أَنْدِينَا عَهم مَسَاجِدَ ، وَصَلُّوا عَلَيْ ، فَإِنَّ صَلاَ تَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ » (١)

۱۰۷ \_ حدثنا سليان بنُ حرب ، حدثنا جريرُ بنُ حازم ، قال : سمعتُ الحسنَ يقولُ:قالَ رسولَ الله عَلِيَّةِ : ﴿ بِحَسْبِ امْرِيءٍ مِنَ البُخْلِ أَنْ أَذْكَرَ عِنْدَهُ فَلَا يُصَلِّى عَلَىَ عَلَيْ عَلِيْتُهِ ﴾ (٢).

۱۰۸ \_ حدثنا سَلْم بن سلیان الضبی ، حدثنا أبو حرَّة ، عن الحسن قال: قال رسولُ الله عَلِیَّ : « كَفَی بِهِ شُحَّا أَنْ يَذْكُرَ نِي قَوْمْ ، فَلاَ يُصَلُّونَ عَلَيَّ قَالَ رسولُ الله عَلِیَّ : « كَفَی بِهِ شُحَّا أَنْ يَذْكُرَ نِي قَوْمْ ، فَلاَ يُصَلُّونَ عَلَيَّ عَلَيَّ . "".

١٠٩ \_ حدثنا عارم ، حدثنا جرير بن حازم ، عن الحسن رفع\_ــ :

<sup>(</sup>٢) فضل الصلاة على النبي (٣٨) ورجاله ثقات لكنه موسل .

« أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ » (١).

المعنى السلمان بن أبي أويس، حدثنا السلمان بن بلال، عن جعفر، عن أبيه رفعه إلى النبي عَلَيْنَة : ﴿ مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ، خَطِيءَ طَرِيقَ الجَنَّةِ ﴾ (٢).

ا ۱۱۱ حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، قال : قال عمرو ، عن محمد بن على بن حسين قال : قالَ رسولُ الله عَلَيْنَا ، « مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ عَلَى ً ، خطبىءَ طَرِيقَ الجَنَّةِ » (٣) .

۱۱۲ \_ قال سفيان : قال رجل بعد عمرو : سمعتُ محمد بن علي يقول : قال رسولُ الله عَلِيَّةَ : « مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ، خَطِيءَ طَرِيقَ الجَنَّةِ » (٤٠). ثم سمى سفيان الرجل ، فقال : هو بسام وهو الصيرفي .

۱۱۳ \_ حدثنا سليان بن حرب ، وعارِم ، قالا : حدثنا حمادُ بن زياد ، عن عمرو ، عن محمد بن علي يرفعه « مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ ، خَطِيءَ طَرِيقَ الحَنَّة » (٥).

١١٤ \_ حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا وهيب، عن جعفر، عن

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي (٠٠) ورجاله ثقات ، ولكنه مرسل .

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات كسابقه إلا أنه مرسل ، وهو في فضل الصلاة على النبي (٤١) ، وقد تقدم من حديث الحسين بن علي ، وذكرنا له شاهداً من حديث ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) فضل الصلاة على النبي (٣).

<sup>(</sup>٤) فضل الصلاة على النبي (٢٤) وإنناده صحيح مرسل.

<sup>(</sup> ه ) فضل الصلاة على النبي ( ٤٣ ) ورجاله ثقات ، لكنه مرسل .

أبيه أنَّ النبي عَلِيْكُ قال : « مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ، فَقَدْ خَطِيءَ طَريقَ الجِنَّةِ » ('' .

١١٥ \_ حدثنامحمدبن أبي بكر، حدثناعمربن علي، عن أبي بكر الجشمي، عن صفوان بن سليم ، عن عبد الله بن عمرو، قال : قال رسولُ الله عَلَيْةِ : « مَنْ صَلَّى عَلَيْ ، أوْ سَأَلَ اللهَ إِلَيْ الوَسِيلَةَ ، حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيامَةِ » (٢) .

117 \_ حدثنا سليان بنُ حرب ، حدثنا حمادُ بنُ سلمة ، حدثنا سعيد الجريري ، عن يزيد بن عبد الله أنهم كانوا يَستحِبُّونَ أن ْ يقولُوا « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ » (").

11٧ \_ حدثناعاصم بن على، حدثنا المسعودي، عن عون بن عبدالله، عن أبي فاختة، عن الاسود، عن عبدالله أنه قال ! ﴿ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، قالُوا، فَعَلِّمْنا، قَالَ : الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، قالُوا، فَعَلِّمْنا، قَالَ : قولُوا : اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَواتِكَ وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمَتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبُمُّ اجْعَلْ مَلَواتِكَ وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمَتَقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبُمُ الْجَعَلْ مَقَامًا مَحْمُودًا يَعْبِطُهُ بِهِ الْأُولُونَ والآخِرُونَ ، اللَّهُمَّ الرَّحْمَةِ ، اللَّهُمَّ ابْعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَعْبِطُهُ بِهِ الْأُولُونَ والآخِرُونَ ، اللَّهُمَّ الرَّحْمَةِ ، اللَّهُمَّ ابْعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَعْبِطُهُ بِهِ الْأُولُونَ والآخِرُونَ ، اللَّهُمَّ الرَّعْمَةُ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ ، وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِمَ ، وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِمَ ، وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِمَ ، وَعَلَى آلَ إِبْرَاهُمَ عَمَّدِ ، وَعَلَى آلَ مُعَمَّدٍ ، مَا اللَّهُمُ الْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُولُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعُنْ الْعُنْ الْعُولُ الْعُنْ عَلَى الْعُولُ الْعُلْولُ الْعُلْمُ اللْعُمْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُرُونَ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُولُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُم

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي (٤٤) وهو صحيح إلا أنه مرسل ..

 <sup>(</sup>۲) فضل الصلاه على النبي (۵۰) ورجاله ثقات ، وقد أخرجه مسلم (۳۸٤) وأحد ۲۸/۲مرمن طريق أخرى بأطول من هذا ، وقد تقدم

<sup>(</sup>٣) فضّل الصلاة على النبي (٦٠) ورجاله ثقات إلا أنه مرسل ، فإن يزيد بن عبد الله هو ابن الشخير العامري تابعي .

إِنَّكَ حَمِيدٌ بَعِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُعَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُعَمَّدٍ، كَمَا بَارَْكَتَ عَلَى إِنَّكَ حَمِيدٌ بَعِيدٌ » (١) . إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَعِيدٌ » (١) .

119 \_ حدثنا محمود بن خداش ، أخبرنا جرير ، عن مغيرة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: قالُوا: يارَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنا السَّلَامَ عَلَيْكَ ، فكيفَ الصلاةُ عَلَيْكَ ؟ قال قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَأَهْلِ الصلاةُ عَلَيْكَ ؟ قال قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَأَهْلِ يَبِيْتِهِ ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ "".

١٢٠ \_ حدّ ثنا سليان أبن حرب ، حدثنا السَّري بن يحيى ، قال :

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي (٦١) وأخرجـــه ابن ماجه (٩٠٦) من طريق أخرى عــــن المسعودي به، وسنده ضعيف لاختلاط المسعودي .

<sup>(</sup>٢) فضل الصلاة على النبي (٦٣) ويحيى الحمــــاني قال الحافظ في « التقريب » : حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث ، ويونس مولى بني هاشم مجهول .

<sup>(</sup>٣) فضل الصلاة على النبي (٦٤) وإسناده صحيح ، لكنه مرسل ، إبراهيم : هو ابن يزيد النخعي روى هن كبار التابعين .

سمعتُ الحسن قال: لما نزلت (إنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) قالوا: يارسول اللهِ هذا السلامُ قد عَلِمْنا كيفَ هو؟ فكيف تأمر نا أنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قالَ: تَقُولُونَ: اللهُمَّ اجْعَلْ صَلُوا تِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَا . "

ا ۱۲۱ ـ حدثناسليمانُ بنُ حرب، حدثنا عمرو بن مسافر، حدثني شيخ من أهلي قال: سمعتُ سعيدَ بن المسيِّب يقول: « مَا مِنْ دَعْوَةٍ لا يُصَلَّى عَـلَى النَّبِيِّ قَبْلَهَا إِلَّا كَانَتْ مُعَلَّقَةً بَينَ السَّاءِ والأرْضِ » (٢).

الله المعيد بن المسيِّب ، عن عمر رضي الله عنه قال : ﴿ إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْ قُوفَ ۚ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ ، لا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيء ۚ حَتَّى تُصَلِّي عَلَى نَبيِّكَ عَلَيْك عَلِيْك .

وقد روي مرفوعاً والموقوف أصح .

۱۲۳ ــ وروى عبد الكريم بن عبد الرحمن الخزاز ، عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث ، عن على رضي الله عنه أنه قال : « مَا مِنْ دُعَاءٍ إِلاَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ حِجَابُ مَ حَقَّ يُصَلَّى عَلَى مُعَمَّدٍ عَيِّكُ فَإِذَا صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي (٦٥) ورجاله ثقات ، لكنه مرسل .

 <sup>(</sup>٢) فضل الصلاة على النبي (٧٤) وعمرو بن مسافر ضعيف ، وشيخه من أهله لم يسم ، وقد فكره السخاوي عن عبدالله بن عمر ، وقال : رواه ابن منيع في « مسنده » وسبطه، والبغوي في « فو ئده » ومن طريقه النميري بسند ضعيف .

عليهِ وسَلَّم، انْخَرَقَ الحِجَابُ، واسْتُجيبَ الدُّعَاءُ، وإذا لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْكُ لَمْ يُسْتَجَبِ الدُّعَاءُ »(() هـذا هو الصواب موقوف ، ورفعه سلام الخزاز ، وعبد الكريم بن مالك الخزاز ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث .

وقال القاضي اسماعيل: حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن عبد الله بن الحارث: أن أبا حليمة مُعاذاً كان يُصلِّى عَلى النَّبِيِّ فِي القُنُوتِ "(٢).

المبارك، أنا ابن لهيعة حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلل ، عن نبيه بن وهب أن كعبا حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلل ، عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله عَيْكَةً ، فقال كعب: « مَامِنْ فَجْرٍ يَطْلُعُ إلا وَ نَزَل سَبْعُونَ أَلفاً مِنَ المَلائِكَةِ حَتَّى يَحُفُّوا بِالقَبْرِ يَضْرِبُونَ بَا جُنِحَتِهِمُ القَبْر، وَيُصَلُّونَ عَلى النَّبيِّ عَيْكَةٍ حَتَّى إذا أَمْسَوْا ، عَرَجُوا وَهَبَط سَبْعُونَ أَلفاً حَتَّى يَحُفُّونَ الفاً بالنَّي عَيْكَةً مَتَى اللهُ تعالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم سَبْعُونَ أَلفاً باللَّيْل ، وسَبْعُونَ أَلفاً بالنَّهار حَتَى إذا مَسَوْا ، قَيْصَلُّونَ عَلى النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم سَبْعُونَ أَلفاً باللَّيْل ، وسَبْعُونَ أَلفاً بالنَّهار حَتَى إذا مَسَوْا ، عَرَجُوا وَهَبَط صَلَّى اللهُ تعالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم سَبْعُونَ أَلفاً باللَّيْل ، وسَبْعُونَ أَلفاً بالنَّهار حَتَّى إذا

<sup>(</sup>١) الحارث الأعـــور ضعيف ، ونسبه السخاوي في « القـــول البديع » إلى البيمقي في « الشعب » وأبي القاسم التيمي ، وابن أبي شريح . وابن بشكوال .

<sup>(</sup>٢) فضل الصلاة على الذي (١٠٧) ورجاله ثقات ، وأبو حليمة : هو معساد بن الحارث إ الأنصاري القارىء ، شهد مع أبي عبيد الثقفي الجسر سنة ١٣ هـ ، وهو الذي أقامه عمر رضي الله عنه يصلي بهم في شهر رمضان صلاة التراويح كما في و الجرح التعديل » ٢٤٦/٨ .

انشَقَّتْ عَنْهُ الْأَرْضُ خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفَا مِنَ اللَّا يُكَةِ يزفون " (''.

المعدد الله المعدد الله المعدد الله المعدد الله المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الله المعدد المعدد الله المعدد الله المعدد الله المعدد الله المعدد الله المعدد المعدد

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي (١٠٢) سعيد بن هلال وإن أخرج او الشيخان ، فقد قال أحمد فيه : ما أدري أي شوء بجزيل في الإحاديث ، و تعب منظ ربياً يكون كعب مولى سعيد بن العاص ، فقد ذكر في « التهذيب » أنه روى عنه نبيه بن وهب ، لكن المعبود أنه إذا أطلق فإنه كعب الاحبار ، وكان من اصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن اهل الكتاب ، ومع ذلك فقد قال معاوية فيه كافي « صحيح البخاري » ٣/٢٨٣ : كنا نبلو عليه الكذب .

<sup>(</sup>٢) فضل الصلاة على النبي (٨٨) ورجاله ثقات، وسنده حسن، وقال السخاوي ص ٢٠٧: إسناده صحيح ، وهو عند ابن أي الدنيا في كتاب « العيد » له من حديث علقمة عن ابن مسعود وبه تمسك أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه في الموالاة بين الفرائس ، وأبو حنيفة فقط في تكبيرات العيد الروائد ثلاثاً ثلاثاً ، والشافعي وأحمد في حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات ، وأما مالك ، فلم يأخذ به أصلاً ، ووافقه أبو حنيفة على استحباب سردالتكبيرات من غير ذكر فيها .

الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله عن عبد الله بن أبي عُتْبَةَ ، فَحَمِدَ الله ، وأثنى عبد الله أبن عُتْبَةَ ، فَحَمِدَ الله ، وأثنى على النَّبِيِّ عَلِيهِ ، وَدَعَا بِدَعُواتٍ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بنَا » (١).

۱۲۷ \_ حدثنايعقوب بن حميدبن كاسب، حدثنا عبدالله بن عبدالله الأموي، عن صالح بن محمد بن زائدة قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: «كان يُسْتَحَبُ أَلَا وَاللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى النّبيّ عَلَيْكُ » (٢). للرّا جُلِ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيتِهِ أَنْ يُصَلِّي عَلَى النّبيّ عَلَيْكُ » (٢).

التيمي ، عن الحميد ، حدثنا سيف بن عمر التيمي ، عن سليات العبسي ، عن علي بن عبد الحميد ، حسين قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : « إِذَا مَرَرُثُمُ بِالمَسَاجِدِ ، فَصَلُّوا عَلى النَّبِيِّ عَلِيْتُهُ » (٣) .

۱۲۹ \_ حدثنا سلمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق قـال : سمعتُ سعيد بن ذي تُحدَّان ، قال : قلت ُ لعلقمة َ : ماأقول ُ إذا دخلت ُ المسجد؟ قال : تَقُولُ: صَلَّى اللهُ و مَلا تَكَنَّهُ عَلى مُحَمَّدٍ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ \* .

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي (٩٠) ورجاله ثقات ، وعبد اللهبن أبي عتبة : هـــو الانصاري السرى مولى أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) فضل الصلاة على النبي (٧٩) وصالح بن محمدبن زائدة ضعيف.

<sup>(</sup>٣) فضل الصلاة على النبى (٨٠) وسيف بن عمر النيمي متروك ، ويحيى بن حبد الحميسه متهم بسرقة الحديث كما مر . ويغني عنه حديث أني حميد أو أبي أسيد وقد مر .

<sup>(</sup> ٤ ) فضل الصلاة على النبي ( ٥ ٨ ) وسعيد بن ذي حدان مجهول .

170 – حدثنا عارم بن الفضل ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا فركريا، عن الشعبي : عن وهب بن الأجدع قال : سمعت عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنهُ يقول : إذا قَدِمْتُمْ ، فَطُوفُوا بِالبَيْتِ سَبْعَا، وَصَلُّوا عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثم ائتُوا الصَّفَا، فَقُومُوا عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ تَرَوْنَ البَيْتَ، فَكَبِّرُوا سَبْعَ تَكْبِيراتٍ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَ تَيْنِ حَدْدُ للهِ ، وَثَنَاء عَلَيْهِ ، وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِي عَلِيلِةً وَمَسْأَلَةٌ لِنَفْسِكَ، وَعَلَى النَّبِي عَلِيلِةً وَمَسْأَلَةٌ لِنَفْسِكَ، وعَلَى المَرْوَةِ مِثْلُ ذلك ".

ا ۱۳۱ ـ حدثنا عبد الرحمن بن واقـــد العطار ، حدثنا هُشيم ، أخبرنا العوَّام بن حوشب ، حدثني رجل من بني أسد ، عن عبد الرحمن بن عمـرو ، قال : « مَنْ صَلَّى عَلى النَّبِيِّ عَيْلِيَّم ، كَتَبَ اللهُ لهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، و مَحَا عَنْهُ عَشْرَ مَنْ صَلَّى ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجاتٍ » (٢).

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي (٨١) ورجاله ثقات ، وسيذكره المؤلف من طريق آخر .

 <sup>(</sup>٢) فضل الصلاة على النبي (١٢) وعبد الرحمن بن واقد مجهول ، وكذا الرجل من بني أسد ،
 وله شاهد من حديث إنس صحيح وقد تقدم .

وَهُمَّ الآخِرَةِ »، فَقَالَ شَيْخُ كَانَ مِكَّةَ يُقالُ لَهُ مَنِيعٌ: سفيانُ عمن أسنده ؟ فقال: لا أدرى ".

الله على النّبي عَلَيْكُ أُلِنّبي صَلّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: إِنَّ فَلا نَا وَاللّهُ عَلَى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: إِنَّ فَلا نَا مَن أُمّتِكَ أُولَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: إِنَّ فَلا نَا عَن مِنْ أُمّتِكَ أُيصًلّى عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: إِنَّ فَلا نَا عَنْ أُمّتِكَ أَيضًا عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: إِنَّ فَلا نَا عَنْ اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: إِنَّ فَلا نَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: إِنَّ فَلا نَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

171 \_ وقال على بن المديني : حدثنا سفيان ، حدثني معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه قال : سمعتُ ابنَ عباس رضي الله عنها يقولُ « اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ شَفَاعَةَ مُحَمَّ دِ الكُبْرَى ، وَارْفَعْ دَرَجَتُهُ العُليا ، وَأَعْطِهِ سُؤَلَهُ فِي الآخِرَةِ وَاللُّولَى ، كَا آتيتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ "".

170 \_ وقال إسماعيل: حدثنا عاصم بن على، وحفص بن عمر، وسليان أبن حرب قالوا: حدثنا شعبة ، عن سليان، عن ذكوان ، عن أبي سعيد قال: 
﴿ مَا مِنْ قَوْم ۗ يَقْعُدُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ لَا يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ يَومَ القِيَامَةِ حَسْرَةٌ وَإِنْ دَخُلُوا الجُنَّةَ يَرَوْنَ الثَّوابَ • وهذا لفظ الحوضي (3).

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات ، رحو مرسل أو معضل ، لكن يشهد له حديث الى بن كعب وقد تقدم ه فهو صحيح .

<sup>(</sup>٢) فانمل الصلاة على النبي (٢٧) وسنده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) فضل الصلاة على النبي (٣) ورجاله ثقات .

رُ عَ ) فضل الصلاة على النبي ( ٥ ٥ ) وإسناده صحيح موقوف، وقد تقدم في المرفوع وقوله: الحوضي : لقب حفص بن عمر احد شيوخ إسماعيل القاضي في هذا الحديث .

# الباطالقالي

في بيان معنى الصلاة على الذي على والصلاة على آله ، وتفسير الآل ، ووجه تشبيه الصلاة على الذي على المالي على بالصلاة على إبراهم وآله من بين سائر الأنبياء ، وختم الصلاة بالاسمين الحاصين وهما « الحميد الجميد » وفي بيان معنى السلام عليه ، والرحمة والبركة ، ومعنى اللهم ، ومعنى اسمه « محمد » على فهذه عشرة فصول .

#### الفصل الأول

في افتتاح صلاة المصلي بقول • اللهم ، ومعنى ذلك

لاخلاف أن لفظة « اللهم » معناها « يا اللهُ » ولهـذا لا تُسْتَعْمَلُ إِلا في الطلب ، فلا يُقال : اللهم غفور رحيم ، بل يقال : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي وارحمني .

واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم ، فقال سيبويه : زيدت عوضا من حرف النداء ، ولذلك لايجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام ، فلا يُقال : « يا اللهم » إلا فما ندر ، كقول الشاعر :

إِنِّي إِذَا مَا حَدَثُ أَلَمًّا أَقُولُ يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلَهُمُ اللَّهُمُ اللَّالَةُ اللَّهُمُ مُلْكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ال

<sup>(</sup>١) الرجز في « الحزانة » ٨/١ ه ٣، ٩ ه ٣ للبغـــدادي ، وقال : هو من الأبيات المتداولة في كتب العربية ، ولا يعرف قائله ، ولا بقيته ، واخطأ العيني في نسبته لايي خراش الهذلي.

و يُسمى ما كان من هذا الضرب عوضاً ، إذ هو في غير محل المحذوف ، فإن كان في محلّه، شُمّي بدلاً ، كالألف في «قام »و «باع»، فإنها بدل عن الواو والياء ولا يجوز عنده أن يوصف هذا الاسمُ أيضاً ، فلا يقال «يا اللّهُمّ الرحيمُ ارحمني» ولا يبدل منه .

والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد، و فُتِحَت الميم لسكونها وسكون الميم التي قبلها، وهذا من خصائص هذا الاسم، كما اختص بالتاء في القسم ، وبدخول حرف النداء عليه مع لام التعريف، وبقطع همزة وصله في النداء، وتفخيم لامه وجوباً غير مسبوقة بحرف إطباق. هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه.

وقيل: الميم عوض عن جملة محذوفة ، والتقدير : « يا الله أمّنا بخير » أي : اقصدنا ، ثم ُحذِف الجار والجرور ، و ُحذِف المفعول ، فبقي في التقدير : « يا الله أمّ » ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم ، فبقي « يا اللهم » وهذا قول الفراء . وصاحب محدد القول يُجَوِّزُ دخول ويا » عليه ، ويحتج بقول الشاعر :

[ وَمَا عَلَيْكِ أَنْ تَقُولِي ثُلَّمَا صَلَّيْتِ أَوْ سَبَّحْتِ ] يَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا الرَّدُدْ عَلَيْنَا شَيْخَنَا مُسَلِّمًا (١)

وبالبيت المتقدم وغيرهما .

<sup>(</sup>١) الرَّجَزُ في « الحزَّانَة » ٩/١ هـ ، وهو مما لايعرف قائله أيضاً، والشيخ هنا : الأب او الزوج .

ورد البصريون هذا بوجوه:

أحدها: أن هذه تقاديرُ لا دليل عليها ، ولا يقتضيها القياسُ ، فلا يصار إليها بغير دليل .

الثاني: أن الأصلَ عدمُ الحذف ، فتقدير هذه المحذوفات الكثيرة خلافُ الأصل .

الثالث: أن الداعِيَ بهذا قد يدعــو بالشرِّ على نفسه، وعلى غيره، فلا يُصِح هذا التقدير فيه .

الرابع: أن الاستعمال الشائع الفصيح يدل على أن الغرب لم تجمع بين ﴿ يَا ﴾ و ﴿ اللهم ﴾ ولو كان أصلهُ ماذكره الفراء ، لم يتنع الجمعُ ، بلكان استعمالُه فصيحاً شائعاً ، والأمر بخلافه .

الخامس: أنه لا يمتنع أن يقول الداعي « اللَّهُمَّ أُمَّنَا بخير » ولو كان التقديرُ كما ذكره ، لم يجز الجمعُ بينهما ، لما فيه من الجمع بين العوض والمعوَّض.

السادس: أن الداعي َ بهذا الاسم لا يخطُر ذلك بباله ، وإنما تكون غايته مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم .

السابع: أنه لو كان التقدير ُ ذلك ، لكان « اللهـم » جملة تامة يحسنُ السكوتُ عليها لاشتالها على الاسم المنادي وفعل الطلب ، وذلك باطل .

الثامن: أنه لو كان التقدير ماذكره، لكتب فعل الأمر وحده، ولم يوصل بالاسم المنادى، كما يقال « با الله ُ قِهِ » « وَيَازَ يْدُ عِهِ » ﴿ وَيَاعَمْرُو فِنْهِ » لأن

الفعل لا يُوصل بالاسم الذي قبله حتى يُجعلا في الخط كلمة واحدة ، هذا لانظير له في الخط ، وفي الاتفاق على وصل الميم باسم الله دليل على أنها ليست بفعل مستقل.

التاسع: أنه لا يسوغ ولا يحسن في الدعاء أن يقول العبد : « اللهم أمّني بكذا » بل هذا مستكرة اللفظ والمعنى، فإنه لا يقال ، اقصد في بكذا إلا لمن كان يعرض له المغلط والنسيان ، فيقول له : اقصدني ، وأما من لا يفعل إلا بإرادته ولا يضل ولا ينسى ، فلا يقال له : اقصد كذا .

العاشر: أنه يسوغ استعمالُ هذا اللفظ في موضع لايكون بعده دعاء كقوله عَلَيْكُ في الدعاء: ﴿ اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ ، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى ، وأثن الْمُشْتَعَانُ ، وَبِكَ الْمُشْتَعَانُ ، وَلاَ حَوْل وَلا تُقَّة إِلَّا بِكَ » (١٠٠.

وقوله: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهِدُكَ ، وَأَشْهِدُ كَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَا يُكَتَكَ وَجَدِكَ لا شَريكَ وَمَلا يُكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ » (٢) .

وقوله تعالى : ( قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكِ تُؤتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

<sup>(</sup>١) أورده الهبشمي في « المجمع » ١٨٣/١٠ من حديث ابن مسعود ان رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « ألا أعلمك الكلمات التي تكلم بها موسى حـين جاوز البحر ببني إسرائيل . . . » وقال : رواه الطبراني في « الاوسط » و « الصغير » وفيه من لم اعرفهم .

<sup>(</sup>٧) اخرجه الترمـــذي (٣٤٩٥) وابو داود (٢٠٠٥) والبخاري في « الادب المفرد » (٢٠٠١) من حديث انس رخي الله عنه ، وله شاهدمن حديث اني سعيد عندالطبراني في « الدعاء » وبه حسنه الحافظ ابن حجر ورواه الحام ٢٣/١ ، بسند جيد عن سلمان الفارسي بلفظ « اللهم إني أشهدك ... » غير مقيد بالصباح ولا بالمساء .

الْلُكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مِن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ) [ آل عمران : ٢٦ ] الآية . وقوله: (قُل ِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَـواتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْنُكُمُ بَنْنَ عِبَادِكَ فِمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) [ الزمر : ٤٦ ] .

وقول النبي عَيْكَ في ركوعه وسجوده: « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ الْغَفر ۚ لِي النَّهُمَّ الْغَفر ۚ لِي (١) » فهذا كله لايسوغُ فيه التقديرُ الذي ذكروه . والله أعلم .

وقيل: زيدت الميمُ للتعظيم والتفخيم ، كزيادتها في « زُرُّمُ » لشديد الزرقة « وابنم ٍ » في الابن ، وهذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة ، وقائله لحظ معنى صحيحاً لابد من بيانه ، وهدو أن الميم تدل على الجمع وتقتضيه ، ومخر بُها يقتضي ذلك ، وهدذا مطرد على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى ، كما هو مذهبُ أساطين العربية ، وعقد له أبو الفتح بن جني بابا في « الخصائص » وذكره عن سيبويه ، واستدل عليه بانواع من تناسب اللفظ والمعنى ، ثم قال : ولقد كنت بُرهة يَردُ على اللفظ لا أعلم موضوعه ، وآخذ معناه مِنْ قُوَّة لفظه ، ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى ، ثم أكشفهُ فأجدُه كا فهمته أو قريباً منه ، فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جني ، فقال : وأنا كثيراً ما يجري لي ذلك ، ثُمَّ ذكر لي فصلًا عظيمَ النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ، ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ ، وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي والمعنى ، ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ ، وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري ٢٤/٨ ه في تفسير سورة ( إذا جاء نصـــر الله والفتح ) وفي صفة الصلاة : باب الدعاء في الركوع ، وباب التسبيح والدعاء في السجود، وفي المفازي : باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ومسلم (٤٨٤) في الصلاة : باب مايقال في الركوع والسجود وابو داود (٨٧٧) ، والنسائي ٢/١٩٠ من حديث عائشة رضي الله عنها .

هي أقوى الحركات للمعنى الأقوى، والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف، والمتوسطة للمتوسط، فيقولون « عَزَّ يَعزُّ » بفتح العين إذا صلب، وأرض عزاز ، صلبة ، ويقولون « عَزَّ يَعِزُ » بكسرها إذا امتنع ، والممتنع فوق الصلب ، فقد يكون الشيء صلبا ، ولا يمتنع على كاسره ، ثم يقولون « عزَّ ، يَعُزُّ ه » إذا غلبه : قال الله تعالى في قصة داود عليه السلام : ( و عَزَّ في الحِطَابِ ) [ص: ٣٣] والغلبة أقوى من الامتناع ، إذ قد يكون الشيء ممتنعا في نفسه ، متحصنا من عدوه، ولايغلب عيره ، فالغالب أقوى من الممتنع ، فأعطوه أقوى الحركات ، والصلب أضعف من الممتنع ، فأعطو ، والممتنع المتوسط بين المرتبتين، فأعطو ، حركة الوسط .

ونظير هذا قولهُم « ذبح » بكسر أوله للمحل المذبوح، و « ذبح » بفتح أوله لنفس الفعل ، ولاريب أن الجسم أقوى من العرض ، فأعطو الحركة القوية للقوي ، والضعيفة للضعيف ، وهو مثل قولهم : نبه و نبب بالكسر للمنهوب ، وبالفتح للفعل ، وكقولهم : مِل و مَل الكسر لما يملا الشيء وبالفتح للمصدر الذي هو الفعل ، وكقولهم : حمل و حمل فبالكسر لما كان قوياً مرئياً مثقلاً لحامله على ظهره أو رأسه ، أو غيرهما من أعضائه ، والحمل بالفتح لما كان خفيفه غير مثقل لحامله . كحمل الحيوان ، وحمل الشجرة به أشبه ففتحوه ، وتأمل كونهم عكسوا هذا في الحب والحب ، فجعلوا المصسور الأول لنفس المحبوب ، ومضمومه للمصدر إيذانا بخفة المحبوب على قلوبهم ، و لطف موقعه من أنفسهم ، وحلاوته عندهم ، وثقل حمل الحب ولزومه للمحب ، كا يلزم الغريم من أنفسهم ، وحلاوته عندهم ، وثقل حمل الحب ولزومه للمحب ، كا يلزم الغريم من أنفسهم ، وحلاوته عندهم ، وثقل حمل الحب ولزومه للمحب ، كا يلزم الغريم من أنفسهم ، وحلاوته عندهم ، وثقل حمل الحب ولزومه للمحب ، كا يلزم الغريم من أنفسهم ، وحلاوته عندهم ، وثقل حمل الحب ولزومه للمحب ، كا يلزم الغريم من أنفسهم ، وحلاوته عندهم ، وثقل حمل الحب ولزومه للمحب ، كا يلزم الغريم من أنفسهم ، وحلاوته عندهم ، وثقل حمل الحب ولزومه للمحب ، كا يلزم الغريم من أنفسهم ، وحلاوته عندهم ، وثقل حمل الحب ولزومه للمحب ، كا يلزم الغريم من أنفسهم ، وحلاوته عندهم ، وثقل حمل الحب ولزومه للمحب ، كا يلزم الغريم من أنفسهم ، وحلاوته عنده من أنفسهم ، وحلوته عنده من أنفسهم ، وحلاوته عنده من أنفسه من

غريمه ، ولهذا يسمى غراما ، وله ـ ذا كُثر وصفه م لتحمثه بالشدة والصعوبة ، وإخبارهم بان أعظم المخلوقات وأشدهامن الصخر والحديد ونحوهما لوحمله لذاب ولم يَسْتَقِلَّ به ، كا هو كثير في أشعار المتقدمين والمتأخرين وكلامهم ، فكان الاحسن أن يُعطوا المصدر هنا الحركة القوية ، والمحبوب الحركة التي هي أخف منها ، ومن هذا قولهم : قَبْض بسكون وسطه للفعل ، وقبض بتحريكه المقبوض ، والحركة أقوى من السكون ، والمقبوض أقوى من المصدر ، ونظيره سبق بالسكون الفعل ، و قبض بتحريكه سبق بالسكون للفعل ، و سبق بالفتح للمال المأخوذ في هذا العقد ، و تأمل قولهم : دَار دَورانا ، وفارت القدر فورانا ، وغرانا ، وفارت القدر فورانا ، وغلت عَليانا كيف تابعوا بين الحركات في هذه المصادر لتتابع حركة المسمتى فطابق اللفظ المعنى ، وتأمل قولهم : خجر وهواء كيف وضعوا للمعنى الثقيل الشديد خذه الحروف الشديدة ، ووضعوا للمعنى الخفيف هذه الحروف الهوائية التي هي من أخف الحروف .

وهذا أكثرُ من أن يُحاط به ، وإن مدَّ اللهُ في العمر وضعتُ فيــه كتابًا مستقلًا إن شاء الله تعالى .

ومثلُ هذه المعاني يستدعي لطافة ذِهن ، ورقة طبع ، ولا تتأتّى مع غلظ القلوب ، والرضى بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تأملها وتدبرها ، والنظر إلى حكمة الواضع ، ومطالعة ما في هذه اللغة الباهرة من الأسرار التي تَدِقُ على أكثر العقول، وهذا باب ينبّه الفاضل على ماوراءه ( و مَنْ لَمْ يَجْعَل الله لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُور ) [ النور : ٤٠ ] وانظ ر إلى تسميتهم الغليظ الجافي بالغتُلِّ و الجع ظري و الجواظ ، كيف تجده هذه الألفاظ تنادي على ما تحتها من بالغترا من المنافي على ما تحتها من

المعاني ، وانظر إلى تسميتهم الطويل بالعَشَنَّق ، وتأمل اقتضاء هذه الحروف ومناسبتها لمعنى الطويل ، وتسميتهم القصير بالبُحْتُ تُر وموالاتهم بين ثلاث فتحات في اسم الطويل وهو العَشَنَّق وإتيانهم بضمتين بينها سكون في البُحْتُر كيف يقتضي اللفظ ُ الأول انفتاح الفم وانفراج آلات النطق ، وامتدادها ، وعدم ركوب بعضها بعضا ، وفي اسم البُحْتُر الأمر بالضد .

وتامل قولهم: طال الشيء ، فهو طويل ، وكَبرَ فهو كبير، فإن زاد طولُه قالوا: طُوالاً و كُبَاراً ، فَأَتَو الله التي هي أكثر مداً وأطول من الياء في المعنى الأطول ، فإن زاد كبر الشيء ، و تَقُل مَوقِعُه من النفوس ، ثقّاو السمه ، فقالوا: ﴿ كُبَّاراً ﴾ بتشديد الباء .

ولو أطلقنا عنان القلم في ذلك ، لطال مداه ، واستعصى على الضبط ، فلنرجع إلى ماجرى الكلام بسببه فنقول : « الميم » حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه ، فوضعته العرب علماً على الجمع ، فقالوا للواحد : « أنت » فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا [ « أنتم »، وقالوا للواحد الغائب : هو ، فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا ] : « هم » وكذلك في المتصل يقولون : ضربت ، وضربت ، وضربت ، وضربت ، وضربت ، وضربت ، وإياك ، وإياك ، وإيام ، وإيام ، ونظائره نحو : به و بهم ، ويقولون للشيء الأزرق : أزرق ، فإذا اشتدت أزرقته ، واستحكمت ، قالوا : زُرْق ، ويقولون للكبير الاست : سُتُهُم .

وتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معةوداً بها مثل " لمَّ الشيَّ يُلُمُّهُ : إذا جمعه ، ومنه " لمَّ اللهُ شعثه » أي جمع ماتفر ق من أمـــوره ، ومنه

قولهم « دار لمومة » أي: تُم الناس وتجمعهم، ومنه: ( أَكَلا كَلَّا ) [ الفحر : ١٩ ] جاء في تفسيرها يأكل نصيبه ونصيب صاحبه ، وأصله من « اللم » وهو الجمع ، كَمَا يَقَالَ : لَقَّهُ يَلُقُّهُ ، ومنه أَلَمَّ بالشَّبِيءِ : إِذَا قارب الاجتماع به والوصول إليه ، ومنه « اللمم » وهومقاربة الاجتماع بالكبائر ، ومنه الْمَلِمَّةُ وهي النازلة التي تُصب العبد، ومنه «اللَّمة ، وهي الشعر الذي قداجتمع، وتقلُّص حتى جاوز شحمة الأذن، ومنه : تمُّ الشيءُ وما تصرف منها ، ومنه بدر التُّم إذا كمل واجتمع نوره ، ومنه التوأم للولدين المجتمعين في بطن ، ومنه الأم، وأم الشيء أصلُه الذي تفرَّع مِنه ، فهو الجامعُ له ، وبه سُميت مكةُ أمَّ القرى ، والفاتحـــة أمَّ القرآن ، واللوح المحفوظ أمَّ الكتاب ، قال الجوهري : أمُّ الشيء أصلُه ، ومكةُ أمُّ القري ، وأمُّ مثواك : صاحبةُ منزلك، يعني التي تأوي إليها ، وتجتمعُ معها ، وأمُّ الدماغ : الجلدة التي تجمع الدماغ ، ويقال لها : أمُّ الرأس ، وقـــوله تعالى في الآيات المحكمات: ( هُنَّ أُمُّ الكِتاب ) [ آل عمران: ٧ ] والأمةُ : الجماعة المتساوية في الخلقة والزمان ، قال تعالى : ( ومَا مِنْ دَا َّبَةٍ فِي الْارضِ وَلا طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أَمَهُ أَمْتَ الْكُمْ ﴾ [ الانعام : ٣٨ ] ، وقال النبيُّ عَلِيْكُمْ ؛ لَوْلَا أَن الكِلَابَ أُمَّةُ مِنَ الْأَمَمِ لِأُمَرْتُ بِقَتْلِها " (''.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمده ه/٤ ه و ٥ ه و ٧ ه ، والترمدذي ( ١٤٨٦) والنسائي ٧/ه ١٠ ، وابن ماجه ( ٣٠٠٥) . من حديث عبد الله بن مغفل ، وابن ماجه ( ٣٠٠٥) والدارمي ٢/٠ ٩ ، وأبو داود ( ٣٠٤٥) . من حديث عبد الله بن مغفل ، وتمامده « فاقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهدل بيت يرتبطون كاباً إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كاب صيد او كاب حرث ، أو كاب غدنم » ورجاله ثقات ، وقال الترمذي : حسن صحيح.

ومنه الإمامُ الذي يجتمع المقتدون به على اتّباعه ، ومنه : أمَّ الشيءُ يَوَثُمهُ : إذا أجتمع قصدُه ، وهمهُ إليه ، ومنه : رمَّ الشيء يَرُثُمهُ : إذا أصلحه ، وجمع متفرِّقه قيل : ومنه سمي الرُّمان لاجتماع حبه وتضامِّه .

ومنه : ضم الشيء يضمه ، إذا جمعه ، ومنه هم الإنسان وهمو مُه وهي إراد تُه وعزامَه التي تجتمع في قلبه .

ومنه قولهم للاسود: أحمُّ وللفحمة السوداء: حممة ، وحَمَّمَ رأسه: إذا اسود بعد حلقه ، كل هذا لأن السواد لون جامع للبصر لا يدُعه يتفرَّق ، ولهذا يُجعل على عيني الضعيف البصر لوجع أو غيره شيءُ أسود من شعر أو خرقة ، ليجمع عليه بصره، فتقوى القوة الباصرة ، وهذا باب طويل فلنقتصر منه على هذا القدر .

وإذا عُلمَ هذا من شأن الميم ، فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي يُسأل الله سبحانه به في كل حاجـة وكل حال إيذانا بجميع أسمائه وصفاته . فالسائل إذا قال : « اللَّهُمَّ إِني أسالك » كانـه قال : أدعـو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى باسمائه وصفاته ، فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هـذا الاسم إيذانا بسؤ اله تعالى باسمائه كُلِّها كما قال النبي عَيْلَةُ في الحديث الصحيح : « مَا أَصَابَ عَبْداً قَطُّ هُمْ وَلَا حُزْنُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِني عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ ، فَصَابَ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمْتِكَ ، نَاصِيتِي بِيدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُمْدُكَ ، عَدْلُ في قَضَاؤكَ ، أَسالكَ بكُلِّ السم هُو الكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزُ لتُهُ في كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَو الشَّارُتُ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ السَّارَ مُنْ تَا بِهِ فِي عِـلُم الغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ السَّارَ مُنْ تَا بِهِ فِي عِـلْم الغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ السَّارَ مُن تَا بِهِ فِي عِـلْم الغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ

صَدْرِي ، وَجَلَاء ُحزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي ، إِلَّا أَذُهَبَ اللهُ هَمَّـهُ وَعَمَّهُ ، وَأَبْدُلُهُ مَكَانَهُ فَرَحًا ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَتَعَلَّمُهُنَّ ؟ قَالَ : بلى يَنْبَغِي وَأَبْدُلُهُ مَكَانَهُ فَرَحًا ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَتَعَلَّمُهُنَّ ؟ قَالَ : بلى يَنْبَغِي لِمُ اللهِ أَفَلَا نَتَعَلَّمُهُنَّ ؟ قَالَ : بلى يَنْبَغِي لِمْ مَهُمَ مُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمُهُنَّ ؟ (١) .

فالداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالى باسمائه وصفاته كما في الاسم الأعظم « اللَّهُمَّ إِنِي أُسًا لُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ يَاحَىُّ يَاٰقَيُّومُ » (٢).

وهذه الكلمات تتضَمَّنُ الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا الموضع .

والدعاء ثلاثة أقسام، أحدها: أن يسال الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا أحـــد التأويلين في قوله تعالى: ( و ِللهِ الأَسْمَاءُ الْحَسْنَى فَادْعُــوهُ بِهَا ) [ الأعراف: ١٨٠ ] .

والثاني: أن تسأله بحاجتك وفقرك ، وذُلِّكَ ، فتقول: أنا العبدُ الفقير المسكينَ البائس الذليل المستجير ونحو ذلك .

والثالث أن تسال حاجتَك ولا تذكرَ واحداً من الأمرين ، فالأول أكملُ من الثاني ، والثاني أكمل من الثالث ، فإذا جمع الدعاءُ الأمورَ الثلاثة كان أكملَ . وهذه عامةُ أدعية النبي عَيْالِيَّة ، وفي الدعاء الذي علمه صِدِّيقَ الأُمَّة رضيً

<sup>(</sup>١) اخرجه أحمد ( ٣٧١٧ ) وابن حبان ( ٣٣٧٧ ) والحاكم ١/٩٠٥ من حمديث ابن مسعود ، وسنده صحيح .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ( ۱۶۹۰ ) والنسائي ۲/۳ ، وابن ماجه ( ۲۸۰۸ ) ، من حديث انس بن مالك ، وإسناده صحيح ، وصححه ابن حبان ( ۲۳۸۲ ) والحاكم ۲/۳،۰،،،، ووانقه الذهبي .

الله عنه ذِكْرُ الاقسام الثلاثة ، فإنه قال في أوله : « ظلمتُ نفسي ظلماً كثيراً » وهذا حال السائل ثم قال : « و إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُنوبَ إلا أنتَ » وهذا حال المسؤول، ثم قال : « فأغفِرْ لي » (() فذكر حاجته ، وختم الدعاء باسمين من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه .

وهذا القول الذي اخترناه جاء عن غير واحد من السلف ، قال الحسن البحري : « اللهم » مجمع ُ الدعاء ، وقال أبو رجاء العطاردي : إن الميم في قوله « اللهم » فيها تسعة وتسعون اسما من أسماء الله تعالى . وقال النضر بن شميل : من قال « اللهم » ، فقد دعا الله بجميع أسمائه .

وقد وجه طائفة هذا القول بان الميم هنا بمنزلة الواو الدالة على الجمع فإنها من مخرجها ، فكان الداعي بها يقول : يا الله الذي اجتمعت له الاسماء الحسنى والصفات العلى ، قال : ولذلك شُدِّدت لِتكون عوضاً عن علامتي الجمع وهي الواو والنون في « مسلمون » ونحوه .

وعلى الطريقة التي ذكرناها: أن نفس الميم دالة على الجمع لايحتاج إلى هذا. يبقى أن يقال: فهلًّا جمعوا بين «يا» وبين هذه الميم على المذهب الصحيح؟ فالجواب: أن القياس يقتضي عدم دخول حرف النداء على هذا الاسم لمكان الألف واللام منه، وإنما احتملُوا ذلك فيه لكثرة استعمالهم دعاءه واضطرارهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢٦٤/٢، ٢٦٥ في صفة الصلاة : باب الدعساء قبل السلام ، ومسلم (١) أخرجه البخاري ٢٦٤/٢ ، ٢٦٥ في صفة الصلاة : باب السحيق أنهقال ( ٢٧٠٥) في الذكر والدعاء : باب استحباب خفض الصوت من حديث أبي بكر الصديق أنهقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : علمني دعاء ادعو يه في صلاتي، قال : « قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارجني إنك انت الغفور الرحيم ».

إليه، واستغاثتهم به ، فإما أن يحذفوا الألف واللام منه، وذلك لايسوغ للزومها له ، وإما أن يتوصّلُوا إليه به أي »، وذلك لايسُوغ ، لأنها لايتوصل بها إلا إلى نداء اسم الجنس المحلى بالألف واللام ، كالرجل ، والرسول ، والنبي ، وأما في الأعلام ، فلا ، فخالفوا قيا سهم في هذا الاسم لمكان الحاجة ، فلما أدخلوا الميم المشددة في آخره عوضاً عن جميع الأسماء جعلوها عوضاً عن حرف النداء ، فلم يجمعوا بينها ، والله أعلم .

#### **نو**\_\_\_ل

## في بيان معنى الصلاة على الذي وَلَيْظِيُّورُ

وأصل هذه اللفظة في اللغة برجع إلى معنيين:

أحدهما: الدعاء والتبريك.

والثاني: العبادة ، فمن الأول قوله تعالى: ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهُمْ صَدَقَةً وَالثَّانِي : العبادة أَ ، فمن الأول قوله تعالى: ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهُمْ صَدَقَةً تُطَمِّرُهُمْ و تُتزَكِّيهِمْ بِهَا و صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَا تَكَ سَكَنْ لَهُمْ ) [ التوبة: ١٠٣] وقوله تعالى في حق المنافقين: ( ولا تُصَلِّ عَلى أَحدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا ولا تَقُمُّ عَلَى قَبْرِهِ ) [ التوبة: ٨٤] وقول النبي عَيْنِيْ : « إذا دُعِيَ أَحدُكم إلى الطَّعامِ عَلَيْ فَبْرِهِ ) [ التوبة: ٨٤] وقول النبي عَيْنِيْ : « إذا دُعِيَ أَحدُكم إلى الطَّعامِ فَلْيُجبْ، فإنْ كانَ صاعًا فَلْيُصَلِّ » ( فسر بها، قيل « فليدع لهم بالبركة » وقيل:

<sup>(</sup>١) اخرجه احمد ٧/٧٠ ، ومسلم ( ١٤٣١ ) في النكاح : باب الامر باجــــابة الداعي ، والبيهقي ٧/٣٣ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه .

« يُصلي عندهم » بدل أكله .

وقيل : « إن الصلاة » في اللغة معناها الدعاء .

والدعاء نوعان : دعاء عبادة ، ودعاء مسالة ، والعابد داع، كما أن السائل داع، وهما فسرقوله تعالى : (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ )[غافر: ٦٠] قيل أطيعوني أثبكم ، وقيل : سلوني أعطكم ، وفسر بها قوله تعالى : (وإذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبَ دَعْدُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ) [البقرة ؟ ١٨٦].

والصواب: أن الدعاء يعم ألنوعين، وهذا لفظ متواطىء لا اشتراك فيه، فمن استعماله في دعاء العبادة قوله تعالى ﴿ وَلَ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأرْضِ ﴾ [سبا: ٢٢] وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [النحل: ٢٤] وقوله تعالى : ( قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُم رَبِّي لَوْلَا دُعَاقِكُمْ ﴾ [الفرقان ٢٧٠].

والصحيح من القولين لولا أنكم تدعونه وتعبدونه ، أي أيُّ شيء يعبا بكم لولا عباد تُكم إياه ، فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل ، وقال تعالى : ( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعا و خُفيةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأرْض بَعْدَ إِصلاحِها وَادْعُوهُ خَوفا وَطَمَعا ) [ الاعراف : ٥٥ ، ٥٦ ] وقال تعالى بعْدَ إصلاحِها وَادْعُوهُ خَوفا وَطَمَعا ) [ الاعراف : ٥٥ ، ٥٦ ] وقال تعالى إخباراً عن أنبيائه ورسله ( إنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعونَ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنا رَغَبا وَرَهَبا ) [ الانبياء : ٩٠ ] وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى ، ودعوى الاختلاف في مسمى الدعاء ، وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة

الشرعية ، هل هو منقول عن موضعه في اللغـــة ، فيكون حقيقة شرعية أو مجازاً شرعياً .

فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسهاها في اللغة ، وهو الدعاء ، والدعاء : دعاء عبادة ، ودعاء مسالة ، والمصلّي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة ، فهو في صلاة حقيقية لا مجازا ، ولا منقولة ، لكن خصّ اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسهاها كالدابة ، والرأس ، ونحوهما فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه ، ولهذا لايوجب نقللاً ولاخروجا عن موضوعه الأصلي ، والله أعلم .

#### فصــــل

هذه صلاة الآدمي ، وأما صلاة الله سبحانه على عبده فنوعان عامة ، وخاصة .

أما العامة : فهي صلاته على عباده المؤمنين، قال تعالى : ( هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُم وَ مَلا يَكَتُهُ ) [ الأحزاب : ٤٣ ] ومنه دعاء النبي عَلَيْكُم والسلاة على آحاد المؤمنين كقوله " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أُوْفَى " وفي حديث آخر " أن

<sup>(</sup>١) اخرجت البخاري ٣/٣٨٧ في الركاة :بب صدلاة الإماء ودعائه لصاحب الصدفة ، ومسام (١) اخرجت البخاري ٣٨٦/٣ في الركاة :بب صدلاً اللهم صلى الله الوفى ٣ يريد ومسام (١٠٧٨) من حديث عبد الله بن ابياوفى ٣ يريد أيا اوفى ١٤ الله على ذات الشيء كقوله صلى الله عليه وسلم في قصة ابي موسى «لقد اوقى مزماراً من مزامير آل داود » واسم ابي اوفى علقمة بن خالد بن الحارث الاسلمي شهد هو =

امرأة قالت له: « صَلِّ عَلَيَّ وَعَلى زَوْجِي ، قال ﴿ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَعَلَم زَوْجِكَ »'' وسياتي ذكر هذا الحديث وما شابهه إن شاء الله تعالى .

النوع الثاني صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله خصوصاً على خاتمهم وخبرهم محمد عليه .

فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال:

أحدها: أنها رحمتُه ، قال إسماعيل : حدثنا نصر بنُ علي ، حدثنا محمد بن سيواء ، عن جويبر ، عن الضحَّاك قال : صَلاةُ الله رحمتُه ، وصلاةُ الملائكة الدُّعاء (٢) ، وقال المبرد أصل الصلاة الرُّحم ، فهي من الله رحمة ، ومن الملائكة رقَّة ، واستدعاء للرحمة من الله ، وهـنا القول هو المعروف عند كثير من المتاخرين .

والقول الثاني : أن صلاة الله مغفرته ، قال إسماعيل : ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا محمد بن سواء ، عن جويبر ، عن الضحاك ( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ) قَال : صلاةُ الله : مغفر تُه ، وصلاة الملائكة الدعاءُ "" .

وهذا القول من جنس الذي قبله ، وهما ضعيفان لوجوه:

<sup>=</sup> وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة ، وعمر عبدالله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة ، وذلك سنة سبع وثمانين .

<sup>(</sup>١) اخرجه الدارمي ٢٤/١ ضن حديث مطول عن جابر بن عبد الله ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) فضل الصلاة على النبي رقم( ٩٦ ) وسنده ضميف جداً ، جويبر هو ابن سعيد الازدي : البلخي ، قال في « التقريب » : ضعيف جداً .

<sup>(</sup>٣) فضل الصلاة على النبيِّ رقم ( ٩٧ ) وهو كسابقه ضميف جداً .

أحدها أن الله سبحانه فرَّق بين صلاته على عباده ورحمته ، فقال تعالى : ( وَ بَشِّرِ الصَّّا بِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُو لَئِكَ عَلَيْهِمِ مُلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُو لَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) [ البقرة : أو لَئِكَ عَلَيْهِمِ مُ صَلَوات مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُو لَئِكَ هُمُ الله تَعْدُونَ ) [ البقرة : 10٧] فعطف الرحمة على الصلاة ، فاقتضى ذلك تغايرُهما ، هذا أصل العطف ، وأما قولهم :

## وأَلْفَى قَوْكُما كَذِبَا وَمَيْنَا (١)

فهوشاذ نادر لا يُحمل عليه أفصح الكلام مع أن المين أخص من الكذب. الوجه الثاني: أن صلاة الله سبحانه خاصة أبانبيائه ورسله وعباده المؤمنين ، وأما رحمته فوسعت كل شيء ، فليست الصلاة مرادفة للرحمة ، لكن الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وثراتها ، فمن فسرها بالرحمة ، فقد فسرها ببعض ثرتها ومقصودها ، وهذا كثيراً ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن والرسول ببعض ثرتها ومقصودها ، وهذا كثيراً ما يأتي في تفسير الفاظ القرآن والرسول عليه يفسر اللفظة بلازمها وجزء معناها ، كتفسير الريب بالشك ، والشك جزء مسمى الريب ، وتفسير المغفرة بالستر ، وهو جزء مسمى المغفرة ، وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان ، وهو لازم الرحمة ، ونظائر ذلك كثيرة قد ذكرناها في أصول التفسير .

الوجه الثالث: أنه لاخلاف في جواز الترشُّم على المؤمنين ، واختلف السلف والخلفُ في جواز الصلاة على الأنبياء على ثلاثة أقـــوال سنذكرها فيا بعد إن شاء الله تعالى . فعلم أنهما ليسا بمترادفين .

الوجه الرابع: أنه لوكانت الصلاةُ بمعنى الرحمة ، لقامت مقامها في

<sup>(</sup>١) هو من شواهد المغني رقم(٦٦٣).

امتثال الأمر ، وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال : اللهم ارحم محمداً وآل محمد ، وليس الأمر كذلك .

الوجه الخامس: أنه لايقال لمن رحم غيره ، ورق عليه ، فأطعمه أو سقاه أو كساه: إنه صلى عليه ، ويقال : إنه قد رحمه .

الوجه السادس: أن الإنسان قد يرحم من يُبغضه و يُعاديه، فيجد في قلبه له رحمة ولا يُصلى عليه.

الوجه السابع: أن الصلاة لابد فيها من كلام، فهي ثناء من المصلي على من يُصلي عليه، وتنويه به، وإشارة لمحاسنه ومناقبه وذكره.

ذكر البخاري في « صحيحه » عن أبي العالية قال : صلاة الله على رسوله: ثناؤه عليه عند الملائكة (١) .

وقال إسماعيل في كتابه : حدثنا نصر بنُ علي، حدثنا خالد بن يزيد، عن أبي جعفر ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العاليه ( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَه يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ) [ الأحزاب : ٥٦ ] قال : صلاة الله عز وجل : ثناؤه عليه ، وصلاة اللائكة عليه : الدعاء .

الوجه الثامن : أن الله سبحانه فرَّق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعهما في فعل واحد ، فقال : ( إنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ) وهذه الصلاة

<sup>(</sup>١) البخاري ٩/٨.٤ تعليقاً بصيغة الجزم ، ووصله إسماعيل القاضي كما ذكــره المؤلف عن رقم ( ه ٩ ) وسنده قابل للتحسين .

لايجوز أن تكون هي الرحمة ، وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه ، ولا يقال : الصلاة لفظ مشترك ويجوز أن يستعمل في معنييه معا ، لأن في ذلك محاذير متعددة .

أحدها: أن الاشتراك خلافُ الأصل ، بل لايعلم أنه وقع في اللغة من وأضع واحدٍ ، كما نص على ذلك أمَّة اللغة ، منهم المبرد، وغيره، وإنما يقع وقوعاً عارضاً اتفاقياً بسبب تعدد الواضعين ، ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك .

الثاني : أن الأكثرين لا يُجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لابطريق الحقيقة ، ولا بطريق المجاز ، وما حكي عن الشافعي رحمه الله من تجويزه ذلك ، فليس بصحيح عنه ، وإنما أخذ من قوله : إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ومن أسفل ، تناول جميعهم ، فظن من ظن أن لفظ « المولى » مشترك بينها. وأنه عند التجرد يُحمل عليهما ، وهذا ليس بصحيح ، فإن لفظ « المولى » من الألفاظ المتواطئة . فالشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد يقولان بدخول نوعى الموالي في هذا اللفظ . وهو عنده عام متواطىء لامشترك .

وأما ما حكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال في مفاوضة جرت له [ في قوله ] ( أَوْ لا مَسْتُم النِّسَاءَ ) وقد قيل له : قد يُراد بالملامسة المجامعة، قال: هي محمولة على الجس باليد حقيقة، وعلى الوقاع مجازاً ، فهذا لايصح عن الشافعي، ولا هو من جنس المالوف من كلامه ، وإنما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين، وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر دليلاً في مسألة ( القرء ) في كتاب ( التعليق على الأحكام ).

فإذا كان معنى الصلاة: هو الثناء على الرسول، والعناية به، وإظهارُ شرفه وفضله وحرمته، كما هو المعروف من هذه اللفظة، لم يكن لفظ « الصلاة » في الآية مشتركاً محمولاً على معنييه، بل قد يكون مستعملاً في معنى واحد، وهذا هو الأصل. وسنعود إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير قوله تعالى: ( إَنَّ اللهُ وَمَلائِكَتَه يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبِيِّ ) [ الأحزاب: ٥٦].

الوجه التاسع: أن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يُصلون عليه، والمعنى: أنه إذا كان الله وملائكته يُصلون على رسوله، فصلوا أنتم أيضا عليه، فأنتم أحق بأن تُصلوا عليه، وتسلّموا تسلياً لما نالكم ببركة رسالته، ويُمن سفارته من شرف الدنيا والآخرة. ومن المعلوم أنه لو عبّر عن هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه، ولم يحسن النظم. فينقض اللفظ والمعنى، فإن التقدير يصير إلى: أن الله وملائكته ترجّم ويستغفرون لنبيه، فادعوا أنتم له وسلّموا، وهذا ليس مراد الآية قطعا، بل الصلاة الما مور بها فيها هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته، وهي ثناء عليه، وإظهار لفضله وشعر فه وإرادة تكريه وتقريبه، فهي تتضمن الخبر والطلب، وسمي هذا السؤال والدعاء منّا نحن صلاة عليه لوجهين:

أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلي عليه ، والإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله تعالى ، فقد تضمنت الخبر والطلب .

والوجه الثاني: أن ذلك سمي منّا صلاة، لسؤالنا من الله أن يصلّي عليه. فصلاة الله عليه : ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه، وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به . وضد هذا في لعنة أعدائه الشانئين لما جاء به ، فإنها تضاف إلى الله ، و تُضاف إلى العبد ، كما قال تعالى : ( إن ّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَ لْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالْهَدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ في الكِتَابِ أُولَئكَ يَلْعَنْهُمُ الله و يَلَعَنْهُمُ الله و يَلَعَنْهُمُ الله عِنْونَ ) [ البقرة : ١٥٩ ] فلعنة الله تعالى لهم تتضمن يَلْعَنْهُمُ الله و يغضه لهم، ولعنة العبد تتضمن سؤال الله تعالى أن يفعل ذلك بمن هو أهل للعنته .

وإذا ثبت هذا ، فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة ، لم يصح أن يقال لطالبها من الله : مصليا ، وإنما يقال له : مسترحما له ، كما يقال لطالب [ المغفرة مستغفراً له ، ولطالب العطف مستعطفاً ونظائره ، ولهذا لايقال لمن سأل الله ] المغفرة لغيره : قد غفر له ، فهو غافر ، ولا لمن سأله العفو عنه : قد عفا عنه . وهنا قد سمي العبد مصليا ، فلو كانت الصلاة هي الرحمة ، لكان العبد راحماً لمن صلّى عليه وكان قد رحمه برحمة ، ومن رحم النبي عَلَيْكُم مرة رحمه الله عامراً ، وهذا معلوم البطلان .

أحدها: أن طلب الرحمة مطلوب لكل مسلم ، وطلب الصلاة من الله يختص رسله صلوات الله وسلامه عليهم عندكثير من الناس ، كما سنذكر ، إن شاء الله تعالى .

الثاني: أنه لو سمي طالب الرحمة مصلياً ، لسمي طالب المغفرة غافراً وطالب العفو عافياً ، وطالب الصفح صافحاً ونحوه .

فإن قيل: فأنتم قد سميتم طالب الصلاة من الله مصلياً.

قيل: إنما سمي مصلياً لوجود حقيقة الصلاة منه ، فإن حقيقتها الثناء ، وإرادة الإكرام، والتقريب، وإعلاء المنزلة ، وهذا حاصل من صلاة العبد لكن العبد يريد ذلك من الله عز وجل ، والله سبحانه وتعالى يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله عليه .

وأما على الوجه الثاني ، وأنه سمي مصلياً لطلبه ذلك من الله ، فلأن الصلاة نوع من الكلام الطلبي والخبري والإرادة، وقدو جدذلك من المصلي، بخلاف الرحمة والمغفرة ، فإنها أفعال لاتحصل من الطالب، وإنما تحصل من المطلوب منه، والله أعلم .

الوجه العاشر: أنه قد ثبت عن النبي عَلِيْهِ في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم «أنّه مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَرَّةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ مَرَّةً مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمّتِكَ مَرَّةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ بَهَا عَشْراً . » وهذا موافق للقاعدة المستقرة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، فصلاة الله على المصلي على رسوله جزاء لصلاته هو عليه، ومعلوم أن صلاة الله على رسول الله عَلَيْكَ ليست هي رحمة من العبد، لتكون صلاة الله عليه من جنسها، وإنما هي ثناء على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وإرادة من الله تعلى أن يعلى ذكره، ويزيده تعظيماً وتشريفاً، والجزاء من جنس العمل، فن أثنى على رسول الله عَلَيْنَ ، جيزاه الله من جنس عمله بأن يثني عليه، ويزيده ويزيده عليه ، ويزيده ويزيده ويزيده الله من جنس عمله بأن يثني عليه ، ويزيد

<sup>(</sup>١) اخرجه مسلم ( ٣٨٤ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها .

تشريفه وتكريه. فصح ارتباط الجزاء بالعمل، ومشاكلته له، ومناسبته له، كقوله: « مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا والآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَسَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنيَا والآخِرَةِ، وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، واللهُ فِي عَوْنِ كُرَبِ الدُّنيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، واللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْماً، سَهَلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إلى الجَنَّة (١) و « مَنْ سَئِلَ عَنْ عِلْم يَعْلَمُهُ ، فَكَتَمَهُ ، أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلَجَامٍ مِنْ نَارٍ ٢) و « من صَلّى على النبي عَيْقَةٍ مرَّةً ، صلّى الله عليه بها القيامَة بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ ٢) " و « من صَلّى على النبي عَيْقَةٍ مرَّةً ، صلّى الله عليه بها عشراً » ونظائره كثيرة .

الوجه الحادي عشر: أن أحداً لو قال: عن رسول الله عَلَيْكُ «رَحِمَهُ اللهُ » أو قال: (رسولُ الله رَحِمَهُ اللهُ » بدل « صلَّى الله عليه وسلم» لبادرت الأمة إلى الإنكار عليه وسموه مبتدعاً غير مو قر النبي عَلَيْكُ ولا مُصَلِّ عليه، ولا مُثن عليه با يستحقه، ولا يستحق أن يُصلي الله عليه بذلك عشر صلوات، ولو كانت الصلاة من الله الرحمة ، لم يمتنع شيء من ذلك .

الوجه الثاني عشر : أن الله سبحانه وتعالى قال : ( لا تَجْعَـلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ) [ النور : ٦٣ ] فأمر سبحانه ألا

<sup>(</sup>١) اخرجه مسلم في « صحيحه » ( ٢٦٩٩ ) في الذكر والدعاء : باب فضـل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر من حديث ابي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح رواه احمد ١٦١/١ ، وأبو داود (٣٦٥٨ ) في العلم : باب كراهيةمنع العلم ، والترمذي (٢٥٨ ) في العلم : باب : ماجاء في كتان العلم من حديث ابي هريرة ، وحسنه ، وله شاهد عند الحاكم ١٠٣/١ من حديث عبد الله بن عمرو ، وصححه ووافقه الذهبي .

يُدعى رسوله بما يدعو الناسُ بعضهم بعضا ، بل يُقال: يارسولَ الله ، ولا يقال : يامحد ، و إنما كان يُسميه باسمه وقت الخطاب الكفار ، و أما المسلمون ، فكانوا يخاطبونه : يارسول الله ، و إذا كان هذا في خطابه ، فهكذا في مغيبه لا ينبغي أن يُجعل ما يدعى به له من جنس ما يدعو به بعضنا لبعض ، بل يُدعى له بأشرف الدعاء وهو الصلاة عليه ، ومعلوم أن الرحمة يُدعى بها لكل مسلم ، بل ولغير الآدمي من الحيوانات كافي دعاء الاستسقاء: « الله م رحم عبادك و بلادك و بها من . (١) .

الوجه الثالث عشر: أن هذه اللفظة لأتعرف في اللغة الأصلية بمعنى الرحة أصلاً ، والمعروف عند العرب من معناها إنما هو الدعاء والتبريك والثناء قال:

## وإِنْ ذُكِرَتْ صَلَّى عَلَيْهَا وَزَمْزَمَا

أي: برك عليها ومدحها ، ولا تعرف العربُ قَطُ ﴿ صلى عليه » بمعنى الرحمة ؛ فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف في اللغة .

الوجه الرابع عشر: أنه يسوغ بل يستحب لكل أحد أن يسأَّل الله تعالى أن يرحمه ، فيقول: اللهم ارحمني ، كما علم النبي عَيْقِ الداعي أن يقول: « اللَّهُمَّ اعْفِرْ لِي وَارْحَنِي وَعَافِنِي وَارْزُنْقِنِي » فلما حَفِظَهَا قال: « أمَّا هَذا، فَقَدْ مَلاً بَدَيْهِ مِنَ الخَيْرِ » (1).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ( ١١٧٦ ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى ، قال : « اللهم اسق » عبادك ، وبهائمه ، وانشر رحمتك ، وأحي بلدك الميت » وسنده حسن .

<sup>(</sup>٢) اخرجه مسلم (٣٦٦) (٣٦) من حديث سعد بن ابي وقاس رضي الله عنه .

ومعلوم أنه لايسوغ لأحد أن يقول: اللهم صل علي ، بل الداعي بهذا مُعْتَدٍ في دعائه ، والله لا يُحب المعتدين، بخلاف سؤال الرحمة، فإن الله تعالى يحب أن يسأله عبده مغفر ته ورحمته ، فعلم أنه ليس معناهما واحداً.

الوجه الخامس عشر: أن أكثر المواضعالتي تستعمل فيها الرحمة لايحسُنُ أن تقع فيها الصلاة ، كقوله تعالى : ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيءٍ ) [ الأعراف : ١٥٦] وقوله : ( إنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمَحْسِنِينَ ) [ الأعراف : ٢٥] وقسوله : ( و كَانَ بالمُؤمِنِينَ رَحِيمًا ) مِنَ الْمَحْسِنِينَ ) [ الأعراف : ٥٦] وقسوله : ( و كَانَ بالمُؤمِنِينَ رَحِيمًا ) [ الأحزاب : ٤٣] وقوله : ( إنَّنهُ بهم رَوُوفُ رَحِيمٌ ) [ التوبة : ١١٧] وقول النبي عَلِينَ : « للهُ ارْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ الوَالِدَةِ بِولَدِهَا » ( و قوله : « ارْحَمُ وقوله : في الأرْضِ يَرْحَمُ هَنْ في السَّماءِ » ( و قوله : « مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ الأيرْحَمُ الأيرْحَمُ الأيرْحَمُ الأيرْحَمُ الأيرْحَمُ الأيرْحَمُ الله المُؤمِنَ الوَالِدَةِ الله المَنْ الوَالِدَةِ اللهُ المُؤمِنَ المَالِمُ اللهُ المُؤمِنَ الوَالِدَةِ اللهُ المُؤمِنَ الوَالِدَةِ اللهُ اللهُ المُؤمِنَ الوَالِدَةِ اللهُ المُؤمِنَ الوَالِدَةِ المُؤمِنَ الوَالِدَةِ اللهُ المَالَّمُ اللهُ المُؤمِنَ الوَالِدَةُ الرَّحَمُ اللهُ المُؤمِنَ الوَالِدَةُ اللهُ المُؤمِنَ الوَالِدَةُ المَالِمُ الْحَمْ اللهُ المُؤمِنَ الوَالِدَةُ اللهُ المَوْرَحُمْ اللهُ المُؤمِنَ الوَالِدَةُ الْحَمْ اللهُ المُؤمِنَ الوَالِدَةُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤمِنَّ الوَالِدَةُ اللهُ المُؤمِنَّ الوَالِدَةُ اللهُ المُؤمِنَّ الوَالِدَةُ المُؤمِنَةُ المُؤمِنَّ الوَالِدَةُ المُؤمِنَّ الوَالِدَةُ المُؤمِنَّ الوَالِدَةُ المُؤمِنَّ الوَالْوَلَوْنَ المُؤمِنَّ المُؤمِنَّ المُؤمِنَّ المُؤمِنَّ المُؤمِنَّ الوَالِدَةُ المُؤمِنَّ المُؤمِنَّ المُؤمِنَّ المُؤمِنَّ المُؤمِنَّ المُؤمِنَّ المُؤمِنَّ المُؤمِنَّ المُؤمِنَّ المُؤمِنَ المُؤمِنَ المُؤمِنَّ المُؤمِنَّ المُؤمِنَ المُؤمِنَّ المُؤمِنَ المُؤمِنَّ المُؤمِنِ المُؤمِنِ المَوْمِنِ المُؤمِنِ المُؤمِنِ المُؤمِنَ المَؤمِنِ المُؤمِنَّ المُؤمِنَ المُؤمِنَ المُؤمِنِ المُؤمِنِ المُؤمِنَ المُؤمِنَ المُؤمِنِ المُؤمِنَ المَوْمِنُونُ المُؤمِنُ المُؤمِنَ المَوالِمُؤمِنَ المَوالِمُؤمِنَ

<sup>(</sup>١) أي : في الحديث القدسي الذي اخرجه البخاري ٣١٥/٥٣ في التوحيـد : باب قول الله ( ١٠ عند ) ومسلم ( ١٠ ٥٠) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه .

<sup>. (</sup>۲) اخرجه البخاري ۳۱۰/۱۰ ، ۳۱۱ ، و مسلم ( ۲۷۵۶ ) من حديث عمر بن الحطاب رخيي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه احمد ٢/٠٢، وابو داود ( ٢٤١) والترمذي ( ٢٩٢٥) والحاكم ٢٩٥٤ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاس وفي سنده أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو لايعرف، لكن توبع عند احمد وابن حميد، وله شواهد كثيرة منها حديث جرير مرفوعاً دمن لايرحم من في الارض لايرحه من في الساء » اخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ٢/١١٨/١، ورواته ثقات ، فالحديث صحيح، صححه الترمذي ، والحاكم ، والذهبي، والخطيب البغدادي ، والحافظ العراقي ، وابن ناصر الدين الدمشقي وغيره .

<sup>(</sup>٤) اخرجه البخاري ١٠/٠ ه ٣٦٠،٣ في الادب : باب رحمة الولد وتقبيله، ومسلم (٢٣١٩) من حديث ابي هرسرة رضي الله عنه .

« لَا تُنزَعُ الرَّاحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِي » ( ' وقوله: « والشَّاةُ إِنْ رَحْمَتَهَا،رَحَمَكَ اللهُ » ( ' '. فهواضع استعمال الرحمة في حق الله ، وفي حق العباد لا يحسُّن أن تقع الصلاة في كثير منها ، بل في أكثرها، فلا يصِحُ تفسيرُ الصلاة بالرحمة ، والله أعلم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( إِنَّ اللهَ وَمَلَا يُكَتَّهُ 'يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ) قالَ : يُباركون عليه ، وهـــــذا لاينافي تفسيرها بالثناء ، وإرادة التكريم والتعظيم ، فإن التبريك من الله يتضمَّن ذلك ، ولهذا قرن بن الصلاة عليه والتبريك عليه، وقالت الملائكة لإبراهيم: ( رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ ﴾ [ هود: ٧٣ ] وقال المسيح: ﴿ وَجَعَلَنَى مُبَارَكَا أَيْنَا كُنْتُ ﴾ [مريم: ٣١] قال غير واحدمن السلف: معلماً للخير أيناكنت ، وهذا جزء المسمى ، فالمبارك واجتهاداً ، ولهذا يكون العبد مباركاً ، لأن الله بارك فيه ، وجعله كذلك ، والله تعالى متبارَك ، لأن البركة كلُّها منه ، فعبده مبارك وهـو المتبارَك ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالِمِينَ نَذِيرًا ) [ الفرقان: ١] وقوله: ( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ) [ الملك: ١] وسنعود إلى هذا المعنى عن قريب إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) اخرجه ابو داود ( ٩٤٢ ) والترمذي ( ١٩٢٣ ) مـن حديث ابي هريرة ، وسنده حسن ، وصححه ابن حبان والحاكم .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٣٧٣ ) وأحد ٣/٣٣٤ و ه/٣٣ والطبراني في « الصغير » ص ٦٠ ، والحاكم ٣٠٣/٥ ، ١٥٠٠ و ٣٠٣/٦ من حديث معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلًا قال : يارسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها ، فقال : « والشاة إن رحمها رحمك الله » وسنده صحيح .

وقد رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة ، بأن قال: الرحمة معناها: رقّة الطبع، وهي مستحيلة في حق الله سبحانه و تعالى، كا أن الدعاء منه سبحانه مستحيل، وهذا الذي قاله هذا عرق عرق جهمي ينضح من قلبه على لسانه، وحقيقته إنكار رحمة الله جملة ، وكان جهم يخرج إلى الجذمى ، ويقول: أرحم الراحمين يفعل هذا ؟! إنكاراً لرحمته سبحانه .

وهذا الذي ظنه هذا القائل هـو شبهة منكري صفات الرب سبحانه وتعالى ، فانهم قالوا : الإرادة : حركة النفس لجلب ماينفعها ، و دفع ما يضرها ، والرب تعالى يتعالى عن ذلك ، فلا إرادة له ، والغضب : غليان دم القلب طلبا للانتقام ، والرب منزَّه عن ذلك ، فلا غضب له ، وسلكوا هـذا المسلك الباطل الصفة خصائصَ الخلوق ، ثم نفاها جملة عن الخالق ، وهــــذا في غاية التلبيس والإضلال ، فإن الخاصة التي أخذها في الصفة ، لم يثبت لها لذاتها ، وإغا يثبت لها بإضافتها إلى المخلوق الممكن ، ومعلوم أن نفى خصائص صفات المخلوقين عن الخالق لايقتضى نفى أصل الصفة عنه سبحانه ، ولا إثبات أصل الصفة له يقتضى إثبات خصائص الخلوق له ، كما أن ما نفي عن صفات الرب تعالى من النقائص والتشبيه لايقتضي نفيه عن صفة المخلوق ، ولا ما ثبت لها من الوجوب والقدم والكمال يقتضي ثبوته للمخلوق، ولاإطلاق الصفة على الخالق والمخلوق، وهذا مثل الحياة والعلم، فإن حياة العبد تعرض لها الآفات المضادة لها، من المرض والنوم والموت ، وكذلك علمه يعرض له النسيان والجهلُ المضاد له، وهذا محال في حياة ا الرب وعلمه ، فمن نفى علم الرب وحياته لما يعرض فيهما للمخلوق ، فقد أبطل ، وهو نظير نفي من نفى رحمة الرب وعلمه ، فمن نفى رحمة الرب عنه لما يعرض في رحمة الخلوق من رقة الطبع ، وتوهم المتوهم أنه لاتعقل رحمة إلا هكذا، نظير توهم المتوهم أنه لايعقل علم ولا حياة ولا إرادة إلا مع خصائص المخلوق .

وهذا الغلط منشؤه إنما هو توهم صفة المخلوق المقيدة به أولاً ، وتوهم أن إثباتها لله هو مع هذا القيد ، وهذان وهمان باطلان ، فإن الصفة الثابتة لله مضافة إليه لايتوهم فيها شيء من خصائص المخلوقين، لا في لفظها ، ولا في ثبوت معناها وكل من نفى عن الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل ، لزمه نفي جميع صفات كاله ، لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق ، بل ويلزمه نفي ذاته ، لأنه لا يعقل من الذوات المخلوقة .

ومعلوم أن الرب سبحانه وتعالى لا يُشبهه شيء منها ، وهذا الباطل قد التزمه غلاة المعطلة ، وكلّما أوغل النافي في نفيه ، كان قو له أشدَّ تناقضاً ، وأظهر بطلانا ، ولا يسلم على محك العقل الصحيح الذي لا يكذب إلا ماجاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ، كا قال تعالى : ( سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ ، إلاَّ عِبَادَ الله المُخلصينَ ) [ الصافات : ١٥٩ ] فنزه سبحانه وتعالى عما يصفه به كُلُّ أحد إلا المخلصينَ مِنْ عباده وهم الرسلُ ومن تبعهم ، كا قال في الآية الأخرى: ( سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلام على المُرسَلِينَ . وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالِمِينَ ) [ الصافات : ١٨٠ ] فنزه نفسه عما يصفه به الواصفون ، وسَلام على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من كل نقص وعيب ، وحَمِد نفسه ، إذ

هو الموصوفُ بصفات الكمال التي يستحق لأجلها الحمد، ومنزه عن كل نقص ينافي كال حمده .

#### الفصل الثالث

## في معنى اسم النبي مُتِيَالِيَّةٍ واشتقاقه

هذا الاسم هو أشهر أسمائه على المحمود، ومحبته، وإجلاله، الأصل اسم مفعول من الحمد، وهو يتضمن الثناء على المحمود، ومحبته، وإجلاله، وتعظيمه. هذا هو حقيقة الحمد، وبني على زنة « مُفَعَّل » مثل: مُعَظم، ومحببّ ، ومسوّد، ومبجّل، ونظائرها، لأن هذا البناء موضوع للتكثير، فإن اشتق منه اسم فاعل، فعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة، كعلم، ومفهم، ومبيّن، ومخلّص، ومفرّج ونحوها، وإن اشتق منه اسم مفعول، فعناه من [كثر] تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى [إما استحقاقا أو وقوعاً. فحمّد هو كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى] أو الذي يستحق وقوعاً. فحمّد هو كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى] أو الذي يستحق أن يُحمد مرة بعد أخرى.

وُيقال: خُمِّدَ، فهو نُحمَّد، كَا يُقال: عُلِمَّ فهو معلَّم، وهذا علم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه عَلِيكُ وإن كان علما محضا في حق كثير ممن تسمى به غيره.

وهذا شانُ أسماء الرب تعالى ، وأسماء كتابه ، وأسماء نبيه ، هي أعلام

دالة على معان هي بها أوصاف ، فلا تضاد فيها العلمية الوصف ، بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين، فهو الله ، الخالق، البارىء، المصوِّر ، القهَّار ، فهذه أسماء دالة على معان هي صفاته وكذلك القرآن ، والفرقان ، والكتاب المبين ، وغير ذلك من أسمائه .

وكذلك أسماء النبيّ عَلِيْكُ « محمَّد ، وأحمد ، والماحي » وفي حديث جبير بن مطعم عن النبي عَلِيْكُ أنه قال : « إنَّ لي أَسْمَاءً ، أَنَا نُحَمَّدُ ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهِ بِيَ الكُفْرَ »(١).

فذكر رسول الله عَلَيْهُ هذه الأسماء مبيّناً ما خصَّه الله به من الفضل، وأشار إلى معانيها، وإلا فلو كانت أعلاماً محضة لامعنى لها، لم تدل على مدح، ولهذا قال حسان رضى الله عنه:

وَ شَـــقَ لَهُ مِنْ إِسْمِـــهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو العَرْشِ عَمُودٌ وَهَـــذَا نُعَمَّدُ

وكذلك أسماء الرب تعالى كأمها أسماء مدح ، ولو كانت ألفاظاً مجردة لامعاني لها، لم تدل على المدح ، وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كأمها، فقال: (و لله الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْتُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [ الأعراف: ١٨ ] فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ ، بل لدلالتها على أوصاف الكمال ، ولهذا لما سمع بعضُ العرب قارئاً يقرأ :

<sup>(</sup>١) اخرجه المخاري ٩٧/٨ عني تفسير سورة الصف ، ومسلم ( ٢٣٥٤ ) في الفضائل،: باب في اسمائه صلى الله عليه وسلم .

( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بَما كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ ) [ المائدة : ٣٨ ] « وَاللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ » قال : ليس هذا كلام الله تعالى ، فقال القارىء: أَتُكَذِّبُ بكلام الله تعالى ؟ فقال: لاولكن ليس هذا بكلام الله ، فعاد إلى حفظه وقرأ ( واللهُ عَزيزُ حَكِيمٌ ) فَقَالَ الأعرابي : صدقت عزَّ ، فحكم ، فقطع ولو غفر ورحم لما قطع .

ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب ، أو بالعكس ، ظهر تنافر الكلام ، وعدمُ انتظامه .

وفي السنن من حديث أبي بن كعب: ﴿ قِرَاءَ القُرآنِ عَلَى سَبْعَيةٍ الْحُرُفِ ﴾ ثم قال: ﴿ لَيْسَ مِنْهُنَّ إِلا شَافٍ كَافٍ إِنْ قُلْتَ سَمِيعًا عَلَيمًا عَزِيزًا الْحُرُفِ ﴾ ثم قال: ﴿ لَيْسَ مِنْهُنَّ إِلا شَافٍ كَافٍ إِنْ قُلْتَ سَمِيعًا عَلَيمًا عَزِيزًا اللهُ تَخْيَمُ آيَةً عَذَابٍ ﴾ (١٠).

ولو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة لامعنى لها ، لم يكن فرق بين ختم الآية بهذا أو بهذا .

وأيضا فإنه سبحانه يعلِّل أحكامه وأفعاله بأسمائه ، ولولم يكن لهامعنى لما كان التعليل صحيحاً ، كقوله تعالى : ( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَاراً ) [ نوح : ١٠ ] وقوله تعالى : ( لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَـةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاوُوا فَإِنَّ اللهَ عَفُورْ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَ اللهَ سَمِيعٌ عَلِمٌ ) [ البقرة : ٢٢٢ ، ٢٢٢ ] فختم حكم الفييء الذي هو الرجوع ، سَمِيعٌ عَلِمٌ ) [ البقرة : ٢٢٢ ، ٢٢٢ ] فختم حكم الفييء الذي هو الرجوع ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ه/٤٧٤، وأبو داود ( ١٤٧٧) وسنده صحيح.

والعود إلى رضي الزوجة ، والإحسان إليها ، بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه ، والجزاء من جنس العمل ، فكما رجع إلى التي هي أحسن ، رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة ( وإن عزموا الطـــلاق فإن الله سميع عليم) فإن الطلاق لما كان لفظا 'يسمع ، ومعنى 'يقصد ، عقبه باسم « السميع » للنطق به « العليم » بمضمونه ، وكقوله تعالى : ( وَلَا تُجنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا عَرَّ ضُمُّ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لَكِنْ لَا تُتواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفَا وَلَا تَعْزِهُ واعُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا في أَنفُسِكُمْ فَاْحِذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ كَلِيمٌ ) [البقرة: ٢٣٥] فلما ذكر سبحانه وتعالى التعريضَ بخِطبة المرأة الدال على أن المعرِّض في قلبه رغبة فيها ، ومحبة لها، وأن ذلك يحمله على الكلام الذي يُتوصل به إلى نكاحها، ورفع الجناح عن التعريض وانطواء القلب على مافيه من الميل والحبة ، ونفى مواعدتهن سرا \_ فقيل: هو النكاح ، والمعنى : لا تصرِّحوا لهن بالتزويج إلاأن تُعَرِّضُوا تعريضاً وهو القول المعروف. وقيل: هو أن يتزوجها في عِدتها سراً، فإذا انقضت العدةُ، أَظْهُرُ الْعَقْدُ ، ويدل على هذا قوله : ﴿ وَلَا تَعْزُمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ ) وهو انقضاء العدة ، ومن رجح القول الأول ، قـال : دلت الآية على إباحة التعريض بنفي الجناح، وتحريم التصريح بنفي المواعدة سراً ، وتحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة ، فلو كان معنى مواعدة السرهو إسرار العقد كان تكراراً ، ثم عقب ذلك بقــوله : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا في

أَنْفُسِكُمْ فَا ْحذَرُوهُ ) أَن تتعدُّوا ما حدَّ لكم ، فإنه مطَّلع على ما تُسرُّون وما تعلنون ، ثم قال : ( وَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَفُورُ تَحلِمُ ) لولا مغفرته وحلمه ، لَعَنِتُم غاية العنت ، فانه سبحانه مطلع عليكم يعلم ما في قلوبكم ، ويعلم ما تعملون ، فان وقعتم في شيء مما نهاكم عنه ، فبادروا إليه بالتوبة والاستغفار ، فإنه الغفور الحليم .

وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسهاء الرجاء ، وأسهاء المخافة ، كقوله تعالى: (اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورُ رَحِيمٌ ) [ المائدة: ٩٨] وقال أهل الجنة: (الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورُ شَكُورُ ) وقال أهل الجنة: (الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورُ شَكُورُ ) وفي هذا معنى التعليل ، أي : بمغفرته وشكره وصلاه الى دار كرامته ، فإنه غفر لنا السيئات ، وشكر لنا الحسنات ، وقال تعالى: (مَا يَفْعَلُ الله بعَذَا بكُمْ إنْ شَكَرُ ثُمْ وا مَنْتُمْ وكانَ اللهُ شَاكِراً عَلِيماً ) وهو عليم بشكر كم المناه عليه من شكره من كفره .

والقرآن مملوء من هذا ، والمقصود التنبيه عليه ، وأيضاً فإنهُ سبحانه يستدل باسمائه على توحيده ، ونفي الشرك عنه ، ولو كانت أسماء لامعنى لها، لم تدل على ذلك ، كقول هارون لعبدة العجل : ( يَاقَوْم ِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبِّكُم الرَّحْنُ ) [ طه : ٩٠ ] و قوله سبحانه في القصة ( إِنَّمَا إِلَهَكُمْ اللهُ الَّذِي لَا إِلهَ اللهُ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شيءٍ عِلْمَا ) [ طه : ٩٨ ] و قوله تعالى : ( وَإِلهُكُمْ

اله واحد لا إله الله هو الله الرّجيم ) [ البقرة: ١٦٣ ] وقوله سبحانه في آخر سورة الحشر ( هُوَ الله الّذِي لَا إِلهَ الّا هُوَ عَالِمُ الغَيبِ وَالشّهَادَةِ هُوَ الله الرّحمنُ الرّجيمُ . هُوَ الله الّذِي لَا إِلهَ اللّا هُوَ المَلكُ القُدُّوسُ السّلامُ المُؤمِنُ الرّجيمُ . هُوَ الله اللّذِي لَا إِلهَ اللّهُ هُوَ المَلكُ القُدُّوسُ السّلامُ المُؤمِنُ المَّرْحِيمُ العَزيزُ الجبّارُ المُتكبّرُ سُبْحَانَ الله عَمّا يُشركُونَ ) [ الحشر : ٣٣ ] المُهرين العَزيزُ الجبّارُ المُتكبّرُ سُبْحَانَ الله عَمّا يُشركُونَ ) [ الحشر : ٣٣ ] فسبّح : نَزّه نفسه عن شرك المشركين به عقب تمدحه بأسمائه الحسنى المقتضية لتوحيده ، واستحالة إثبات شريك له .

ومن تدبر هذا المعنى في القرآن ، هبط به على رياض من العلم حماها الله عن كل أفاك معرض عن كتاب الله و اقتباس الهـدى منه ، ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا هذا الفصل وحده ؛ لكفى من له ذوق ومعرفة ، والله الموفق للصواب .

وأيضا فإن الله تعالى يعلق بأسمائه المعمولات من الظروف والجار والمجرور وغيرهما، ولوكانت أعلاماً محضة لم يصح فيها ذلك، كقوله: (وَاللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ) [ الحجرات: ١٦] (وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) [ الجمعة: ٧] ( فَإِنَّ اللهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ) [ آل عمران: ٣٣] ( وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِياً ) [ الفرقان ٣٤] ( إنَّه بِهِم رَؤُوفُ رَحِيمٌ ) [ التوبة: بالمؤمِنِينَ رَحِياً ) [ الفرقان ٣٤] ( إنَّه بِهِم رَؤُوفُ رَحِيمٌ ) [ التوبة: بالمكافِرينَ ) [ المبقرة: ١٩] ( وَكَانَ اللهُ عِمران: ١٨٩] ( واللهُ مُحيطُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ مُقْتَدِراً ) [ الكهف: ٤٥] ( إنَّهُ بَما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) اللهُ عَلَى أُكلِّ شَيءٍ مُقْتَدِراً ) [ الكهف: ٤٥] ( إنَّهُ بَما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) [ هود: ١١١] ( واللهُ بَصِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ) [ الحجرات: ١٨] ( إنَّهُ اللهُ عَلَى أُكلِّ شَيءٍ مُقْتَدِراً ) [ الكهف: ٥٤] ( إنَّهُ بَما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) [ الخبرات: ١٨] ( إنَّهُ اللهُ بَصِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ) [ الحجرات: ١٨] ( إنَّهُ اللهِ اللهُ بَصِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ) [ الخبرات: ١٨] ( إنَّهُ اللهُ بَصِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ) [ الخبرات: ١٨] ( إنَّهُ اللهُ بَصِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ) [ الخبرات: ١٨] ( إنَّهُ اللهُ بَصِيرٌ بَمَا يَعْمَلُونَ ) [ الخبرات: ١٨] ( إنَّهُ اللهُ بَصِيرٌ بَمَا يَعْمَلُونَ ) [ الخبرات: ١٨] ( إنَّهُ اللهُ بَصِيرُ اللهُ بَصِيرُ اللهُ بَصِيرُ اللهُ بَصِيرُ اللهُ اللهُ اللهُ بَصِيرُ اللهُ اللهُ بَصِيرُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ) [ الشورى : ٢٧ ] ونظائره كثيرة .

وأيضاً فإنَّهُ سبحانه يجعل أسماءه دليـلاً على ما ينكره الجاحـدون من صفات كاله كقوله تعالى: ( أَلاَ يَعْــلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ اَلخبيرُ ) [ الملك : ١٤ ] .

وقد اختلف النُّظَّارُ في هذه الأسماء هل، هي متباينة نظراً إلى تباين معانيها، وأَن كل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخر، أَم هي مترادفة، لأنها تدل على ذات واحدة، فمدلولها لاتعدد فيه، وهلذا شان المترادفات؟ والنزاع لفظى في ذلك.

والتحقيق أن يقال : هي مترادفة بالنظر الى الذات ، متباينة بالنظر الى الدات ، متباينة بالنظر الى الصفات ، وكل اســـم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة وعلى أحدهما وحده بالتضمن ، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام .

## فص\_ل

اذا ثبت هذا ، فتسميته عَلِي بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماه و هو الحمد ، فإنه عَلَي محمود عند الله ، ومحمود عند ملائكته ، ومحمود عند إخوانه من المرسلين ، ومحمود عند أهل الأرض كلِّهم ، وان كفر به بعضهم ، فان ما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل عاقل ، وان كابر عقله جحودا ، أو عناداً ، أوجهلاً باتصافه بها ، ولوعلم اتصافه بها ، لحمده فانه يحمد من اتصف بصفات الكمال ؛ ويجهل وجودها فيه ؛ فهو في الحقيقة حامد له ؛ وهو عَلَيْ اختص من

مسمى [الحمد] بما لم يجتمع لغيره، فان اسمه محمد وأحمد، وأمته الحمّّادون يحمدون الله على السّبراء والضّراء، وصلاة أمته مفتتحة بالحمد، وخطبته مفتتحة بالحمد، وكتابه مفتتح بالحمد، هكذا عند الله في اللوح المحفوظ أن خلفاء وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد، وبيده عَيْلِيّه لواء الحمد يوم القيامة، ولما يسجد بين يدي ربه عز وجل للشفاعة، ويؤذن له فيها يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه حينئذ، وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، قال تعالى: ( وَمِنَ اللّيل فَتَهَجَّدْ بِهِ نَاقِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً) [ الإسراء: ٧٩].

ومن أحبَّ الوقوفَ على معنى المقام المحمود ، فليقِف على ما ذكره سلفُ الأمة من الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة كتفسير ابن أبي حاتم ، وابن جرير ، وعبد بن مُحيد ، وغيرها من تفاسير السلف .

وإذا قام في ذلك المقام ، حمده حينئذ أهلُ الموقف كلُّهم مسلمُهم وكافرُهم أو لهم وآخرُهم ، وهو محمود عَلِي عاملاً الأرضَ مِنَ الهدى والإيمان والعلم النافع ، والعمل الصالح ، وفتح به القلوب ، وكشف به الظلمة عن أهل الأرض ، واستنقذهم مِنْ أسرِ الشيطان ، ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به حتى نال به أتباعه شرف الدنيا والآخرة ، فإن رسالته وافت أهلَ الأرض أحوجَ ما كانوا إليها ، فإنه م كانوا بين عُبّاد أوثان ، وعباد صلبات ، وعباد نيران ، وعباد الكواكب ، ومغضوب عليهم قد باؤوا بغضب من الله ، وحيران لايعرف ربا الكواكب ، ومغضوب عليهم قد باؤوا بغضب من الله ، وحيران لايعرف ربا يعبُده ، ولا عاذا يعبُده ، والناسُ ياكلُ بعضُهم بعضا ، من استحسن شيئاً ، دعا

إليه، وقاتل من خالفه، وليس في الأرض موضِعُ قدم مشرق بنور الرسالة، وقد نظر الله سبحانه حينئذ إلى أهل الأرض، فقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا على آثار مِنْ دين صحيح، فأغاث الله به البلادوالعباد، وكشف به تلك الظلم، وأحيا به الخليقة بعد الموت، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وحثر بعد القيلة، وأعز به بعد الذلّة، وأغنى به بعد العيلة، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صمّا، وقلوباً غلفا، فعرف الناسُ ربّهم ومعبودهم، غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة، وأبدأ وأعاد، واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله حتى تجلّت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين، وانجابت سحائبُ الشك والريب عنها، كما ينجاب السحابُ عن القمر ليلة إبداره، ولم يدع لامته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله، ولا إلى من بعده، بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب: (أو لَمْ يَكُفِهُمُ أَنّا أَنْزَ لنا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَن كل من تكلم في هذا الباب: (أو لَمْ يَكُفِهُمُ أَنّا أَنْزَ لنا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَن كل من تكلم في هذا الباب: (أو لَمْ يَكُفِهُمُ أَنّا أَنْزَ لنا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنّ في ذَلِكَ لَرَ هُمّةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤمِنُونَ) [العنكبوت: ١٥].

روى أبو داود في « مراسيله » عن النبي عَيَّا أَنه رأى بيد بعض أصحابه قطعة من التوراة فقال : « كَفَى بِقَوْم مِ ضَلاَلَةً أَنْ يَتَبِعُوا كِتَابًا عَيْرَ كِتَا بهم الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى عَيْرِ نَبيِهِم " فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ( أَوَ لَمْ يَكُفِهِم أَنَّا أَنْزَ لَنْاعَلَيْكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَ هُمَّ وَذِكْرَى لِقَوْم يَكُفِهِم أَنَّا أَنْزَ لَنْاعَلَيْكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَ هُمَّ وَذِكْرَى لِقَوْم يَكُفِهِم أَنَّا أَنْزَ لَنْاعَلَيْكَ الكِتَابَ يُتُلَى عَلَيْهم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَ هُمَّ وَذِكْرَى لِقَوْم يَكُوم مَنْ وَنَوْنَ ) [ العنكبوت : ٥١ ] فهذا حالُ من أخذ دينه عن كتاب منزّل على غير النبي عَيِّلِيَّهُ ، فكيف بمن أخذه عن عقل فلان وفلان ، وقدّمه على كلام الله ورسوله ؟.

وعرَّفهم الطريقَ الموصل لهم إلى ربه-م ورضوانه ودار كرامته ، ولم يدع حسنا إلا أمرهم به ، ولا قبيحا إلا نهى عنه ، كا قال عَيْلِهُ : « مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيءٍ نُقَرِّ بُكُمُ إلى الجَنَّةِ إلاَّ وَقَدْ أَمَن تُنكمُ بِهِ ، وَلامِن شَيءٍ يُقرِّ بُكمُ مِنَ النَّهِ عِنْقَرِّ بُكمُ اللهُ عَنه : ﴿ لَقَدْ تُوقِي رَسُولُ اللهُ عَنه : ﴿ لَقَدْ تُوقِي رَسُولُ اللهُ عَيْلِهُ وَمَا طَائِر ۚ يُقَلِّبُ جَنَاحِيْهِ فِي السَّماءِ إلاَّ ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلَمً ﴾ (الله عَيْلِيَةً وَمَا طَائِر ثُي يُقلِّبُ جَنَاحِيْهِ فِي السَّماءِ إلاَّ ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلَمًا ﴾ (الله عَيْلِيَةً وَمَا طَائِر ثُن يُقلِّبُ جَنَاحِيْهِ فِي السَّماءِ إلاَّ ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلَمًا ﴾ (الله عَيْلِيَةً وَمَا طَائِر ثُن يُقلِّبُ جَنَاحِيْهِ فِي السَّماءِ إلاَّ ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلَمًا ﴾ (الله عَيْلَةً عَنه عَلَى الله عَيْلِهُ وَمَا طَائِر ثُنُ يُقلِّبُ جَنَاحِيْهِ فِي السَّماءِ إلاَّ ذَكَّرَنَا مِنْهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا طَائِر ثُونَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّماءِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَي

وعرفهم حاكم بعد القدوم على ربهم أثمَّ تعريف ، فكشف الأمر وأوضحه، ولم يدع بابامن العلم النافع للعباد المقرِّب لهم إلى ربهم إلافتحه، ولامشكلاً إلا بينه وشرحه ، حتى هدى الله به القلوبَ من ضلالها، وشفاها به من أسقامها ، وأغاثها به من جهلها ، فأي بشر أحقُّ بان يُحمد منه عَلَيْكُم ، وجزاه عن أمته أفضل الجزاء .

وأصح القولين في قوله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَـةً لِلعَالَمِينَ ﴾ [ الأنبياء : ١٠٧ ] أنه على عمومه ، وفيه على هذا التقدير وجهان :

أحدهما: أن عمومَ العالمين حصل لهم النفعُ برسالته ، أما أتباعـ فنالوا به كرامةَ الدنيا والآخرة، وأما أعداؤه فالمحاربون له عَجَّل قتلهم، ومو تُهم خير لهم من حياتهم ، لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة ،

وهم قدكتب عليهم الشقاة ، فتعجيلُ موتهم خير هم من طول أعمارهم في الكفر، وأما المعاهِدُون له، فعاشوا في الدنياتحت ظِله وعهده وذمته، وهم أقلُّ شرآبذلك العهد من الحاربين له .

وأما المنافقون ، فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقنُ دمائهم وأموالهم وأهلم وأهلم وأما الأمم وأهلم واحترامُها وجريانُ أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره، وأما الأمم النائية عنه ، فإن الله سُبحانه رفع برسالته العسندابَ العام عن أهل الأرض ، فأصاب كلُّ العالمين النفع برسالته .

الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحد، لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى، والكفار ردُّوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم، لكن لم يقبلوها، كما يقال: هذا دواء لهذا المرض، فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض.

ومما يُحمد عليه عَلَيْ ما جبله الله عليه من مكارم الأخسلاق، وكرائم الشيم، فإنَّ من نظر في أخلاقه وشيمه علي علم أنها خيرُ أخلاق الخلق، وأكرمُ شمائل الخلق، فإنه عَلَيْ كان أعلم الخلق، وأعظمهم أمانة، وأصدقهم حديثا، وأحلمهم وأجودهم وأسخاهم، وأشدهم احتالاً، وأعظمهم عفوا ومغفرة، وكان لايزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً، كا روى البخاري في «صحيحه» عن عبدالله ابن عمرو رضي الله عنها أنه قال في صفة رسول الله عَلَيْ في التوراة: « مُحَمَّدُ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُه الْمَتَو كُل لَيْسَ بِفَظً وَلاَ عَلِيظٍ وَلاَ صَحَابٍ بالأَسْواقي، وَلاَ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ أُقْبِضَهُ حَتَّى أُقِمَ بِهِ وَلاَ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ أُقْبِضَهُ حَتَى أُقِمَ بِهِ

الِلَّةَ العَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا :لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَ فْتَحَ بِهِ أَعْيُنَا عُمْياً ، وَآذَانَاً صُمَّاً ، وَقُلوبًا نُعْلُفَا » (''.

وأرحم الخلق وأرأفهم بهم ، وأعظم الخلق نفعاً لهم في دينهم ودنياهم ، وأفصحُ خلق الله ، وأحسنُهم تعبيراً عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد ، وأصبرهم في مواطن الصبر ، وأصدقهم في مواطن اللقاء ، وأوفاهم بالعهد والذّمة ، وأعظمُهم مكافأة على الجميل باضعافه ، وأشدُّهم تواضعا ، وأعظمُهم إيثاراً على نفسه ، وأشدُّ الخلق ذباً عن أصحابه وحمايةً لهم ، ودفاعاً عنهم ، وأقومُ الخلق بما يأمر به ، وأتركُهم لما ينهى عنه ، وأوصلُ الخلق لِرَحِيهِ ، فهو أحقُ بقول القائل :

بَرْدُ عَلَى الأَدْنَى وَمَرْحَةٌ وَعَلَى الأَعادِي مَارِنْ جَلْدُ

قال على رضي الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَجُودَ النَّاسِ صَدْراً ، وَأَصْدَقَهُم هَا جُهُ ، وَأَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيَهَ هَا بَهُ وَأَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيَهَ هَا بَهُ وَمَنْ خَالَطَه مَعْرِ فَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُه: لَمْ أَرَقَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ عَلَيْهِ (٢):

فقوله : كان أجودَ الناس صدراً ، أراد به : بر الصدر ، وكثرة خيره ، وأن الخير يتفجَّرُ منه تفجيراً ، وأنه منطوعلى كل خلق جميل ، وكلِّ خير ، كا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٨/٠٥٤ في النفسير : باب قوله تغالى ( إنا أرسلناك شاهـــدأ ومبشراً ونذيراً ) من سورة الفتح .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي في « الشائل » رقم ( ٦ ) وفي « الجامع » ( ٣٦٤٢ ) في المناقب وفي.
 سنده ضعف وانقطاع .

قال بعض أهل العلم ليس في الدنيا كلِّهامحلُ كان أكثرَ خيراً من صدر رسول الله عَيِّلِيَّةٍ قد جمع الخير بحذافيره ، وأودع في صدره عَيِّلِيَّةٍ .

وقوله: أصدقُ الناس لهجةً ، هذا مما أقرَّ له به أعداؤه المحاربون له ، ولم يجرِّب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة قط أ ، دَعْ شهادةَ أوليائه كلِّهم له به فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات مشركوهم وأهلُ الكتاب منهم ، وليس أحدُ مهم يوما من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة صغيرة ولا كبيرة . قال المسورُ بنُ غُرَمَة : قلتُ لابي جهل – وكان خالي – يا خالُ هل كنتم تتَهمونَ عمدا بالكذب قبل أن يقول مقالته ؟ فقال : والله يا ابن أختي لقد كان محمد وهو شاب يُدعى فينا الأمين، فلما وخطه الشيبُ لم يكن ليكذب ، قلت : يا خالُ فلم لاتتبعونه ؟ فقال : يا أبن أختي ، تنازعنا نحن وبنو هاشم الشَّرَفَ ؛ فأطعمُوا وأطعمنا ، وسقو اوسقو اوسقونا ، وأجاروا وأجرنا ، فلما تجاثيننا على الرُّكب وكنا كفرسَى رِهان ، قائوا : منا نبي ، فتى ناتيهم بهذه » او كا قال .

وقال تعالى يسلِّيه ويهون عليه قولَ أعدائه : ( قَدْ نَعْلَمُ إِنَّـهُ لَيَحْزُ نُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُ مِنْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَ لَـكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلْ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَاكُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلً لِكَامِاتِ اللهِ وَ لَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ ) [ الانعام: ٣٣، ٣٣].

وقوله: ألينُهم عريكة. يعني أنه سهلُ لين قريبُ من الناس ، مجيب لدعوة من دعاه ، قاض لحاجة من استقضاه ، جابر لقلب من قصده لايحرمه ولا يرده خائباً، إذا أراد أصحابه منه أمراً ، وافقهم عليه ، وتابعهم فيه ، وإن عزم

على أمر لم يستبدَّ دونهم ، بـل يُشَاو ِرُهُم و يُؤامِرُهم ، وكانَ يَقْبَلُ مِنْ محسنهم ، ويعفو عن مسيئهم .

وقوله: أكر مُهم عشرة. يعني أنه لم يكن يُعاشر جليساً له إلا أتمَّ عشرة وأحسنها وأكرَمها، فكان لا يعبيسُ في وجهه، ولا يُعلِظُ له في مقاله، ولا يَطوي عنه بشره، ولا يسكُ عليه فلتات لسانه، ولا يُؤاخذه بما يصدر منه مِن جفوة ونحوها، بل يُحْسِنُ إلى عشيره غاية الإحسان، ويحتمِلُ غاية الاحتال، فكانت عشرته لهم احتال أذاهم، وجفوتهم جملة، لا يُعاقِب أحداً منهم ولا يلو مُه ولا يُبادئه بما يكره، من خالطه يقول: أنا أحبُّ الناس إليه، لما يرى من ألطفِه به، وقربه منه، وإقباله عليه، واهتامه بأمره، وتضحيته له، وبذل إحسانه إليه، واحتال جفوته، فأي عشرة كانت أوتكون أكرم من هذه العِشرة واحسانه إليه، واحتال جفوته، فأي عشرة كانت أوتكون أكرم من هذه العِشرة و

قال الحسين رضي الله عنه: سالت أبي عن سيرة النبي عَلِيلَة في جلسائه فقال: كان النبي عَلِيلَة دائم البيشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ، و لا صخّاب ، و لا فحّاش ، و لا عَيّاب ، و لا مَدّاح ، يتغافل عما لا يشتهي ، و لا يُؤيس منه راجيه ، و لا يخيب فيه ، قد ترك نفسه مِن ثلاث: المراء ، و الإكثار ، و ترك ما لا يعنيه ، كان لا يذُم احدا و لا يعيبه ، و لا يطلب عورته ، و لايتكلم إلافيا رجا ثوابه ، و إذا تسكلم ، أطرق جلساؤه كانما على رؤوسهم الطير ، فإذا سكت ، تكلّموا ، لا يتناز عون عنده الحديث ، ومن تكلّم عنده ، أنصتُوا له حتى يَفْرُغ ، حديثهم عند حديث أولهم ، يضحك ممايضحكون منه ، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومساليه ويتعجّب مما يتعجّبُون منه ، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومساليه

حتى إن كان أصحابُه ليستجلبونهم ، ويقول : إذا رأيتُم طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَأَرْ فِدُوهُ ، ولا يقبلُ الثناء إلا من مُكافىء ، ولا يقطع على أحد حديثَه ، حتى يجوز ، فيقطعه بنهى أو قيام (١).

وقوله: • من رآه بسدية هابه ، ومن خالطة معرفة ، أحبه » وصفه بصفتين خص الله بهما أهل الصدق والإخلاص: وهما الإجلال والحبة ، وكان قد ألقى عليه هيبة منه وعبّة ، فكان كُلُّ مَن يراه يها به و يُجلُّه ، ويملا قلبه تعظياً وإجلالا ، وإن كان عدوا له ، فاذا خالطه وعاشره ، كان أحب إليه من كل مخلوق ، فهو المُجلُّ المعظم المحبوب المكرَّم ، وهذا كمال المحبة أن تقرن بالتعظيم والهيبة ، فالحبة بلاهيبة ولاتعظيم ناقصة ، والهيبة والتعظيم من غير محبة كماتكون للغادر الظالم نقص أيضاء والكمال : أن تجتمع الحبة والود، والتعظيم والإجلال ، وهذا لا إذا كان في المحبوب صفات الكمال التي يَستحِقُ أن يُعظم لأجلها ، ويُحب لأجلها .

ولما كان الله سبحانه وتعالى أحق بهذا من كل أحد ، كان المستحق لأن يعظم و يُكبر و يُهاب و يُجب ، و يُود بكل جزء من أجزاء القلب ، ولا يُجعلله شريك في ذلك ، وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه : أن يسوي بينه وبين غيره في هذا الحب ، قال تعالى : ( و مِن النّاس مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادَا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللهِ وَالّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً بِلله ) [ البقرة : ١٦٥ ] فأخبر أن من أحب شيئا غير الله مثل حبه لله كان قد اتخذه نداً ، وقال أهل فأخبر أن من أحب شيئا غير الله مثل حبه لله كان قد اتخذه نداً ، وقال أهل فاخبر أن من أحب شيئا غير الله مثل حبه لله كان قد اتخذه نداً ، وقال أهل في النه مثل عبه الله كان قد اتخذه نداً ، وقال أهل في النه مثل عبه الله كان قد الخذه نداً ، وقال أهل في الله كان قد الخذه نداً ، وقال أهب في أن من أحب شيئا غير الله مثل حبه الله كان قد الخذه نداً ، وقال أهب في الله كان قد الخذه نداً ، وقال أهب في الله كان قد الخذه نداً ، وقال أهب في أن من أحب شيئاً غير الله مثل حبه الله كان قد الخذه نداً ، وقال أهب في الله على الله كان قد الخذه الله كان قد الخذه نداً ، وقال أهب في الله كان قد الخذه نداً ، وقال أهب في الله كان قد الخذه نداً ، وقال أهب في الله كان قد الخذه بي الله كان قد الخذي الله كان قد الخذه الله كان قد الخذه الله كان قد الخذه الله كان قد الخذه الله كان قد الله كان قد الخذه الله كان قد الخذا الله كان ق

<sup>(</sup>١) اخرجه الترمذي في « الشائل » وقم ( ٣٤٤ ) •

النار في النار لمعبودهم: ( تَاللّهِ إِنْ كُنّا لَفِي صَلَالٍ مُبينٍ . إِذْ نُسَوِيّكُمْ بِرَبّ العالمواتِ العَالَمِينَ ) [ الشعراء: ٩٨] ولم تكن تسويتُهم بالله في كونهم خلقوا السماوات والأرض ، أو خلقوهم ، أو خلقوا آباءهم ، وإنما سوّو هُمْ بربّ العالمين في الحب للهم كما يُحب الله ، فان حقيقة العبادة : هي الحب والذّل ، وهـ ناهو الإجلال والإكرامُ الذي وصف به نفسه في قوله سبحانه وتعالى: ( تَبارَكَ اسْمُ رَبّكَ ذي الجلال والإكرامُ الذي والحرن : ٨٨] وأصح القولين في ذلك : أن الجلال هو التعظيمُ ، والإكرامُ : هو الحبّ ، وهو سِرٌ قول العبد: ﴿ لَا إِلهَ اللّا اللهُ ، واللهُ واللهُ مَن النبي من النبي الله عنه ، عن النبي عن النبي أنه قال: ﴿ أَ لِظُولًا بِيَاذَا الجَلَالِ والإكْرَامِ والإكرام ، "اي الزموها ، والهجُوا بها .

وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن بعض الصحابة ، أنه طلب أن يعرف اسم الله الاعظم ، فرأى في منامه مكتوبا في السماء بالنجوم : يا بديع السماوات والارض ، ياذا الجلال والإكرام ، وكل محبة وتعظيم للبشر ، فإنما تجوز تبعالحبة الله وتعظيمه كمحبة رسوله وتعظيمه ، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه ، فإن أمته يُحبونه لحب الله له ، ويعظمونه ويُحلون ند لإجلال الله له ، فهي محبة لله من موجبات محبة الله ، وكذلك محبة أهل العلم والإيمان ، ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وإجلاكم تابع لمحبة الله ورسوله لهم .

<sup>(</sup>١) حديث صحيح أخرجه أحمد ١٧٧/٤ ، والنسائي ، والحاكم ٤٩٨/١ ، ٩٩٤ من حديث ربيعه بن عامر ، وله شاهد من حديث أنس عن الترمذي ( ٣٠٢٣ ) وآخر من حديث أبي هريرة عند الحاكم ٤٩٩/١ .

والمقصود أن النبي عَيِّلِهُ ألقى الله سبحانه وتعالى عليه منه المهابة والمحبة ، ولكل مؤمن مخلص حظ من ذلك . قال الحسن البصري رحمه الله : أن المؤمن رُزقَ حلاوة ومهابة ، يعني يحب ويهاب ويجل بما ألبسه الله سبحانه من ثوب الإنيان المقتضي لذلك ، ولهذا لم يكن بشعر أحب إلى بشر ولا أهيب وأجل في صدره من رسول الله عَيِّهُ في صدر الصحابة رضي الله عنهم .

قال عمرو بن العاص قبل إسلامه: إنه لم يكن شخص أبغض إليَّ منه، فلما أسلم، لم يكن شخص أحب إليه عنه ولا أجلَّ في عينه منه، قال ولو سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ لَكُمْ ، لما أَطَقْتُ ، لأني لم أَكُنْ أَملاً عَيني مِنْهُ إِجْلَالاً لَهُ (١).

وقال عروة بن مسعود لقريش: « ياقوم والله لقد و فَدْتُ على كسرى وقيصر والملوك فما رأيتُ ملكا يُعظِّمه أصحابُه ما يُعظِّم أصحابُ محمَّدٍ مُعَمَّداً على عَلَيْتُ والله ما يُحِدُّونَ النظرَ إليه تعظيما له ، وماتنخَّم نخامة إلا وقعت في كفِّ رُجلٍ منهم فيدلك بها وجهه وصدرَه، وإذا توضا ، كادُوا يقتتلون على وضوئه (٢).

فلما كان رسولُ الله عَلِيْكَ مشتملًا على ما يقتضي أن يُحمد عليه مرة بعد مرة شُمِّيَ محمداً ، وهو اسم موافق لمساه ، ولفظ مطابق لمعناه .

والفرق بين لفظ ( أحمد » و « محمد » من وجهين: أحدهما: أن « محمداً »هو

<sup>(</sup>١) قطعة -ن حديث مطول أخرجه مسلم (١٢١) في الايمان : باب كون الإسلام يهدم ماقبله من حديث عمرو بن العاس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث مطول أخرجـه البخاري ه/٢٤، ٢٠٠ في الشروط : باب الشروط في الجهاد و الصالحة مع أهل الحرب ، وكتابة الشروط ، وأحمد ٣٢٩/٤ .

المحمود مدا بعد حمد ، فهو دال على كثرة حمد الحامدين له ، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه و « أحمد » أفعل تفضيل من الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره ، ف « محمد » زيادة حمد في الكيفية و « أحمد » زيادة في الكيفية ، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمِدَهُ البشر .

الوجه الثاني: أن « محمداً » هو المحمود محمداً متكر راكا تقدم و « أحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره ، فدل أحد الاسمين وهو « محمد » على كونه محموداً ، ودل الاسم الثاني وهو و « أحمد » على كونه محموداً ، ودل الاسم الثاني وهو و « أحمد » على كونه أحمد الحامدين لربه ، وهذا هو القياس ، فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنيان إلا من فعل الفاعل ، لا يبنيان من فعل المفعول ، بناء منهم على أن أفعل التعجب والتفضيل إنما أيصاغان من الفعل اللازم ، لا من المتعدي ، ولهذا يقدرون نقله مِنْ فَعِلَ و فَعَلَ إلى بناء فَعُلَ بضم العين ، قالوا : والدليل على هذا أنه يُعدى بالهمزة إلى المفعول ، فالهمزة التي فيه للتعدية ، نحو ما أظر ف وكرم ، وأكرم عمرا ، وأصلها ظرف وكرم .

قالوا: لأن المتعجب منه فاعل في الأصل، فوجب أن يكون فعله غير متعد.

قالوا: وأما قولُهم: ما أضرب زيداً لِعمرو، وفعله متعدفي الأصل. قالوا: فهو منقول من ضرب إلى وزن فعل اللازم، ثم عدي من فعل بهمزة التعدية.

قالوا: والدليل على ذلك بَعِيتُهم باللام، فيقولون: ما أضربَ زيداً

لعمرو. ولو كان باقياً على تعديه ، لقيل : ما أضرب زيداً عمراً ، لأنه متعد إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية ، فلما عُدِّيَ إلى المفعول بهمزة التعدية عُدِّيَ إلى المفعول بهمزة التعدية عُدِّيَ إلى الآخر باللام ، فعلم أنه لازم ، فهذا هـو الذي أوجب لهم أن قالوا : لا يُصاغ ذلك إلا من فعل الفاعل ، لا من الفعل الواقع على المفعول .

ونازعهم في ذلك آخرون ، وقالوا : يجوز بناء فعل التعجب والتفضيل من فعل الفاعل ، ومن الواقع على المفعول ، تقول العرب : ما أشغله بالشيء ، وهذا من شغل به على وزن سُئِلَ فالتعجب من المشغول بالشيء لا من الشاغل وكذا قولهم : ما أو لعه بكذا ، من أو لع به مبني للمفعول لأن العرب التزمت بناء هذا الفعل للمفعول ، ولم تَبْنِهِ للفاعل ، وكذلك قولهم : ما أعجبه بكذا ، هومن أعجب بالشيء ، وكذا قولهم : ما أحبّه إليّ، هو تعجب من فعل المفعول، وكذا قولهم : ما أبغضة إليّ ، وأمقته إليّ .

وهنا مسالة مشهورة ذكرها سيبويه ، وهي أنك تقول : ما أبغضني له وما أحبني له ، وما أمقتني له ، إذا كنت أنت المبغض الكاره ، والمحب الماقت فيكون تعجبا من فعل الفاعل ، وتقول : ما أبغضني إليه ، وما أمقتني اليه ، وما أحبني اليه : اذا كنت أنت المبغض الممقوت أو المحبوب فيكون، تعجبا من الفعل الواقع على المفعول، فما كان باللام فهو للفاعل ، وما كان بإلى ، فه من الفعول ، وكذلك تقول : ما أحبه الي ": اذا كان هو المحبوب ، وما أبغضه الي ": اذا كان هو المحبوب ، وما أبغضه الي " اذا كان هو المبغض ، واكثر النحاة لا يعللون هذا .

والذي يقال في علته \_ والله أعلم \_ انَّ اللام تكون للفاعل في المعنى نحو

قولك : لمن هذا الفعل ؟ فتقول : لِزيد ، فتأتي باللام ، وأما « إلى » ، فتكون للمفعول في المعنى، لأنه يقول : إلى من يصل هذا الفعل ؟ فتقول : إلى زيد .

وسير ذلك أن اللام في الأصل للملك ، أو الاختصاص والاستحقاق، والملك والاستحقاق إنما يستحقه الفاعل الذي يملك ويستحق و " إلى " لانتهاء الغاية ، والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل ، فهي بالمفعول أليق ، لأنه تمام مقتضى الفعل.

ومن التعجب من فعل المفعول قولُ كعب بن زهير في النبي عَلَيْكُم : فَلَهُوَ أَخُوفُ عِنْدِي إِذْ أَكَلِّمُ لَهُ وَقِيلً إِنَّكَ مَعْبُوسُ وَمَقْتُولُ مِنْ ضَيْغَم مِنْ ضِرَاءِ الأَسْدِ مَغْدَرُهُ يَبَطْن عَثَّرَ غِيْلٌ دُونَهُ غِيْلُ ('')

فَأَخُوفُ هَنَّا مِن خِيْفَ لامن خَافَ ، وهو نِظير أَحَمَّدُ مَسَيِّلَ لامن حَمِدَ كَعَلَمَ ، وتقول : ما أُجنَّه مِن خُبنَّ ، فهو مجنون .

قال البصرون: هذا كله شاذ لايعول عليه.

قال الآخرون: هذا قـد كُثر في كلامهم جـداً ، وحملُه على الشذوذ غير جائز ، لأن الشاذ ما خالف استعمالَهم ومطرِّد كلامهم، وهذا غيُر مخالف لذلك.

قـــالوا: وأما تقديرُ كم لزومَ الفعل ونقله إلى بناء فَعُل المضوم، فمما لاُيساعد عليه دليل.

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢١، وروايته الأول فيسه « لذاك أهيب » وقوله : من ضراء الأسسد ، أي عا ضري منها بأكل الناس ، ومخدره : مكانه الذي يستتر فيه ، والغيل : الشجر الملتف .

وأما ما تمسكتم به من التعدية بالهمزة ، فليس كا ذكرتم ، والهمزة هنا ليست للتعدية ، وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل، كألف فاعل وميم مفعول وتاء الافتعال والمطاوعة ونحوها من الحروف التي تلحق الفعل الشلاثي لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرد مدلوله ، فهذا هو السبب الجالب لهذه الألف ، لامجرد تعدية الفعل .

قالوا: والذي يدُلُّ على هذا أن الفعل الذي يُعدى بالهمزة يجوز أن يُعدَّى بحرف الجر وبالتضعيف ، تقول: أجلست زيداً وجلسته ، وجلست به ، وأقمته وقوَّمته وأقمته وأقمته ، ونظائر ذلك ، وهال لايقوم مقام الهمزة غيرُها ، فبطل أن تكون للتعدية .

الثاني : أنها تُجامع باءالتعدية ، فتقول: أَكْرِمْ رِبهِ وَأَحْسِنْ رِبهِ، والمعنى : ما أكرمه وما أحسنه ، والفعل لاتجمع عليه بين معديين معاً .

الثالث: أنهم يقولون: ما أعطى زيداً للدراهم، وما أكساه للثياب، وهذا من أعطى وكسا المتعدي، ولا يصح تقدير نقله إلى عطو: إذا تناول، ثم أدخلت عليه همزة التعدية كا تأوله بعضُهم لفساد المعنى، فإن التعجب إنما وقع من إعطائه لا مِن عَطوهِ وهو تناولُه والهمزة فيه همزة التعجب والتفضيل، وحذفت همزته التي في فعله، فلا يصح أن يقال: هي للتعدية.

قالوا: وأما قولُكم: إنه عُدِّي باللام في قولهم: ما أضربه لزيد، ولولا أنه لازم لما عُدي باللام، فهذا ليس كما ذكرتم من لزوم الفعل، وأنما هو تقوية له لماضعف بمنعه من الصرف، وألزم طريقة واحدة خرج عن سنن الأفعال، وضعف

عن مقتضاه، فقوي باللام، وهذا كما يقوى باللام إذاتقدم معمو له عليه، وحصل له بتأخره نوع و هن جَبرُوه باللام، كماقال تعالى: ( إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ ) له بتأخره نوع و هن جَبرُوه باللام إذا كان اسمُ فاعل ، كما تقول: أنا محب لك ، ومكرم لزيد ونحوه ، فلما ضعف هذا الفعل بمنعه من الصرف قوي باللام ، هذا المذهب هو الراجح كما تراه . والله أعلم .

فلنرجع إلى المقصود، وهو أنه على سمي « محداً » و « أحمد » لأنه يُحمد أكثر مما يُحمد غيرُه، وأفضل مما يُحمد غيره، فالاسمان واقعان على المفعول، وهذا هو المختار، وذلك أبلغ في مدحه وأتم معنى ، ولو أريد به معنى الفاعل لَسُمِّي الحمّادَ ، وهو كثير الحمد ، كما شمِّي « محمداً » ، وهو المحمودُ كثيراً ، فإنه على الله كان أكثر الخلق حمداً لربه ، فلو كان اسمُه باعتبار الفاعل ، لكان الأولى أن يسمى « حماداً » ، كما أن اسم أمته الحمادون .

وأيضاً فإن الاسمين إنما اشتُقّا من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استَحقّ أن يُسمى «محمداً» و «أحمد » فهو الذي يحمده أهلُ الدنيا وأهلُ الآخرة ، ويحمدُه أهلُ السماء والأرض فلكثرة خصائله المحمودة التي تفوت عدّ العادِّينَ ، سُمِّيَ باسمين من أسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة والله أعلم .

## فصـــل

وقد ظن طائفة، منهم أبو القاسم السهيلي وغيرُ وأن تسميته عَيْلُ بِ أحمد ،

كانت قبل تسميته بمحمد. فقالوا: و لهذا بُشِّرَ به المسيحُ باسمه أحمد، و في حديث طويل في حديث موسى لما قال لرِّبه جل وعلا: " إِنِّي أَجِدُ أُمَّةً مِنْ شَأْنِها كَذَا وَكَذَا ، فَا جُعَلْهُم أُمَّتِي ، قَالَ : تِلْكَ أُمَّة أُحْدَ يَا مُوسَى ، فَقَالَ : اللَّهُ مَ الْجَعَلْنِي مِنْ أُمَّة أُحَد به قالوا : وإنما جاء تسميته بمحمد في القرآن خاصة ، القوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآ مَنُوا بِمَانُولً عَلَى مُحَمَّدٍ ) لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآ مَنُوا بِمَانُولً عَلَى مُحَمَّدٍ ) عَلَى الله على القوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآ مَنُوا بِمَانُولً عَلَى مُحَمَّدٍ ) عَلَى الله على اله على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

وما هو الصحيح في تفسيره . قال في التوراة في إسماعيل قولاً هـذه حكايته « وعن إسماعيل سمعتُك ها أنا باركته وأيمنته مماد باد وذكر هذا بعد ان ذكر إسماعيل ، وانه سيلد اثني عشر عظياً ، منهم عظيم ، يكون اسمه « مماد باد » وهذا عند العلماء المؤمنين من اهل الكتاب صريح في اسم النبي عشر محمد » .

ورأيت في بعض شروح التوراة ما حكايته بعد هذا المتن: قال الشارح هذان الحرفان في موضعين يتضمنان اسم السَّيِّد الرسول محمد عَلِيْكُمْ ، لأنه كَ إِذَا اعتبرتَ حروف اسم «محمد» وجدتها في الحرفين المذكورين ، لأن ميمي «محمد» وداله بإزاء الميمين من الحرفين وإحدى الدالين ، وبقية اسم محمد وهي الحاء ، فبإزاء بقية الحرفين ، وهي الباء ، والألفان ، والدال الثانية .

قلت: يريد بالحرفين الكلمتين ، قال : لأن للحاء من الحساب ثمانية من العدد ، والباء لها اثنان ، وكل ألف لها واحد ، والدال باربعة ، فيصير المجموع ثمانية ، وهي قسط الحاء من العدد المجمّليّ ، فيكون الحرفان معنى الكلمتين وهما «مماد باد » قد تضمنا بالتصريح ثلاثة أرباع اسم محمد عَيِّلِهُ ، وربعه الآخر قد دل عليه بقية الحرفين بالكتابة بالطريق التي أشرت إليها .

قال الشارح: فإن قيل: فما مستندكم في هذا التأويل؟ قلنا: مستند المستند علماء اليهود في تأويل أمثاله من الحروف المشكلة التي جاءت في التوراة، كقوله تعالى: «يا موسى قُلْ لبني إسرائيل أن يجعل كلُّ واحد منهم في طرف ثوبه خيطا أزرق له ثمانية أرؤس، ويعقد فيه خمس عَقد ويسميه صيصيت» قال علماء اليهود: تأويل هذا وحكمته أن كل من رأى ذلك الخيط الأزرق وعدد أطرافه الثانية، وعقده الخمس، وذكر اسمه، ذكر ما يجب عليه من فرائض الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى افترض على بني إسرائيل ستائة وثلاث عشرة شريعة، لأن الصادين والياءين بمائتين، والتاء باربعائة، فيصير مجموع الاسم ستائة والأطراف والعقد ثلاثة عشر، كانه يقول بصورته واسمه: اذكر فرائض الله والأطراف والعقد ثلاثة عشر، كانه يقول بصورته واسمه: اذكر فرائض الله

قال هذا الشارح: وأما قول كثير من المفسرين: إن المراد بهذين الحرفين: «جداً جداً » لكون لفظ «ماد» قد جاءت مفردة في التوراة بمعنى «جداً » قال: فهذا لايصح لأجل الباء المتصلة بهذا الحرف ، فإنه ليس من الكلام المستقيم قول القائل: أنا أكرمك بجداً ، فلما نقل هذا الحرف من التوراة الازلية التي نزلت في ألواح الجوهر على الكليم بالخط الكينوني، وهذا الحرف فيها موصولاً بالباء ، عُلِم أن المراد غير ما ذهب إليه من قال: هي بمعنى جداً ، إذ لا تأويل يليق بهاغير هذا التفسير، بدليل قوله تعالى في غير هذا الموضع لإبراهيم عن ولده إسماعيل: إنه يلد اثني عشر شريفا ومن شريف منهم يكون شخص عن ولده إسماعيل: إنه يلد اثني عشر شريفاً ومن شريف منهم يكون شخص اسمه مماد باد ، فقد صرحت التوراة أن هذين الحرفين اسم علم لشخص شريف معين من ولد إسماعيل ، فبطل قول من قال: إنه بمعنى المصدر للتوكيد ، فإن التصريح بكونه اسم عين يناقض من يدَّعي أنه اسم معنى ، والله اعلم ،

وقال غيره: لاحاجة إلى هذا التعسف في بيان اسمه عليه في التوراة، بل اسمه فيها أظهر من هذا كلّه، وذلك أن التوراة هي باللغة العبرية، وهي قريبة من العربية، بل هي أقرب لغات الأمم إلى اللغة العربية، وكثيراً ما يكون الاختلاف بينهما في كيفية أداء الحروف والنطق بها من التفخيم والترقيق والضم والفتح، وغير ذلك، واعتبر هذا بتقارب مابين مفردات اللغتين، فإن العرب يقولون « لا » والعبرانيين تقول « لو » فيضمون الله ، وياتون بالألف بين الواو والألف، وتقول العرب « قدس » ويقول العبرانيون « قدشى » وتقول

العرب: « أنت » ويقول العبرانيون: « أنا » وتقول العرب: « يأتي كذا » ويقول العبر انبون: « بُوتي » فيضمون الياء ، ويأتون بالألف بعدها ببن الواو والألف ، وتقول العرب: « قدسك » ويقرول العبر انيون « قد شحا » وتقول العرب « منه » ويقول العبر انيون : « ممنو » وتقول العرب : « من يهوذا » ويقــول العبرانيون: مهوذا، وتقول العرب: سمعتك، ويقول العبرانيون: شمعنيخا وتقول العرب: من، ويقول العبر انيون، مي، وتقول العرب: يمينه، ويقول العبرانيون مينو، وتقول العرب: له، ويقول العبرانيون: لو، بين الواو والألف، وكذلك تقول العرب: أمة، ويقول العبر انيون: أموا، وتقول العرب: أرض، ويقول العبرانيون: أيرض، وتقول العرب: واحد، ويقول العبرانيون: إيحاد ، وتقول العرب: عالم ، ويقول العبر انيون: عولام ، وتقول العرب: كيِّس، ويقول العبرانيون: كييس، وتقول العرب: يأكل، ويقول العبرانيون: يوخل، وتقول العرب: تنن، ويقول العبر انيون: تيبن، وتقول العرب: إله، ويقول العبر انيون: اولوه، وتقول العرب: إلهنا، ويقول العبر انيون ألوهينو وتقول العرب: أبانا ، ويقـول العبر انيون: أبو تينا ، ويقولون: باصباع الوهيم، يعنون اصبع الإله ، ويقولون : مابنم يعنون الابن ، ويقولون : حاليب بمعنى حلوب ، فإذا أرادوا يقولون « لا تأكل الجدي في حليب أمـه » قالـوا: لو توخل لذي ماحالوب أمّو .

ويقولون: لو توخلوا، اي لا تأكلوا، ويقولون للكتب « المشنا » ومعناها بلغة العرب « المثناة » التي تثنى ، اي: تقرأ مرة بعد مرة، و لا نطيل

بأكثر من هذا في تقارب اللغتين ، وتحت هذا سر يفهمه من فهم تقارب ما بين الأمتن والشريعتين .

واقترانُ التوراةِ بالقرآن في غير موضع من الكتاب ، كقوله تعالى : ( أُوَلَمْ يَكْفُرُوا بَمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبِلُ قَالُوا سَاحِرَان (١) تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ . قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابِ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ ) [القصص: ٨٤ ، ٤٩] وقوله في سورة الأنعام ردّاً على من قال: (مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَر مِنْ شَيءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورَا وَهُدَىً لِلنَّاسِ ) الآية [ الأنعام : ٩١ ] ، ثم قال تعالى : ( وَهَــذا كِتَابُ أَنْزَ ْلْنَـاهُ مُبَـارَكُ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَـدَيْهِ ﴾ [ الأنعام : ٩٢ ] وقال في آخر السورة: ( ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ غَامَا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيءٍ وَهُدَى ۚ وَرَحْمَـةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤمِنُونَ وَهَــذَا كِتَابْ أَنْزَ لْنَـاهُ مُبَــارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) [ الأنعام: ١٥٤ ، ١٥٥ ] وقال تعالى في أول سورة آل عمران : ﴿ أَلَمْ . اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحِيُّ القَيُّومُ نَزُّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِلا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإنجيلَ مِنْ قَبْلُ هُدَىً لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران:١،٤] وقال تعالى: ﴿ وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الفُرْقَانَ وَضِياءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ . وَهَذَا ذِكْنٌ مُبَارَكٌ أَنْزَ لْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ) [الأنبياء: ٨٤، ٥٠] ولهذايذكر سبحانه وتعالى قصة موسى ويُعيدبها ويُبديها،

<sup>(</sup>١) قرا ابن كثير وناهـــع ، وأبو عمرو ، وابن عامر : ساحران ، رقرأ عاصــم وحمزة والكسائي : سحران . انظر « زاد المسير » ٢٧٧/٦ ، ٢٧٨ بتحقيقنا .

ويُسلِّى رسوله عَلِيْنَةً ويقول رسول الله عَلَيْنَةً عندما يناله من أذى الناس: ﴿ لَقَدْ أُوذِي مُوسَى بِأَكْثَرَ مَنْ هَذَا فَصَبَر ﴾ (١) ولهذا قال النبي عَلَيْنَةً : ﴿ إِنَّه كَائِنْ فِي أُمَّتِي مُو كَانَ فِي بِنِي إِسْرَائِيلِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ فِيبِهُم مَنْ أَتَى أَمَّهُ عَلانِيَةً ، لَكَانَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يَفْعَلُهُ ﴾ (٢).

فتأمل هذا التناسب بين الرسولين والكتابين والشريعتين،أعني الشريعة الصحيحة التي لم تبدّل ، والأمّتين واللغتين ، فإذا نظرت في حروف «محمد» وحروف «مماد باد» وجدت الكلمتين كلمة واحدة ، فإن الميمين فيهما والهمزة والحاء من مخرج واحد ، والدال كثيراً ماتجد موضعها ذالا في لغتهم ، يقولون «إيحاذ» للواحد ، ويقولون «قوذش» في القدس ، والدال والذال متقاربتان ، فمن تأمل اللغتين ، وتأمل هذين الاسمين لم يشك أنها واحد ، ولهلذا نظائر في اللغتين مثل «موسى » فإنه في اللغة العبرانية «موشى » بالشين ، وأصله الماء والشجر ، فانهم يقولون للماء «مو » و «شا » هو الشجر ، وموسى التقطه آل فرعون من بين الماء والشجر . فالتفاوت الذي بين موسى وموشى كالتفاوت بن «محمد » و «ماد ماد ».

وكذا إسماعيل هو في لغتهم « يشماعيل » بالألف بين الياء والألف وبشين بدل السين ، فالتفاوت بينها كالتفاوت بين « محمد » و « ماد ماد » وكذلك العيص

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٨٠/٦، ومسلم(١٠٦٢)من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ( ٣٦٤٣ ) في الايمان : باب ماجاء في افتراق هذه الأمــة من حديث عبد الله بن عمرو ، وفي سنده عبد الرحن بن زياد بن أنعم الافريقي وهو ضعيف .

وهو أخو يعقوب يقولون له : عيسى ، وهو عيص، ونظير هذا في غير الأعلام ما تقدم قوله : يشماعون ، يعنون : يسمعون ، ويقولون : آقيم بمد الهمزة مع ضمها ، أي : أقيم . ويقولون : مي قارب ، أي : من قارب ، ووسط أخيهيم ، أي إخوتهم . وهذا مما يعترف به كل مؤمن عالم من علماء أهل الكتاب .

والمقصود أن اسم النبي عَلِيُّ في التوراة « محمد » كما هو في القرآن ، وأما المسيحُ فإغا سماه « أحمد » كا حكاه الله عنه في القرآن ، فإذن تسميته بأحمد وقعت متأخِّرة عن تسميته محمداً في التوراة ، ومتقدِّمة على تسميته محمداً في القرآن، فوقعت بين التسميتين محفوفة بهما، وقد تقدم أن هذين الاسمين صفتان في الحقيقة ، والوصفية فيهما لا تنافي العلمية ، وان معناهما مقصود ، فَعُرِفَ عنه كل أمة بأعرف الوصفين عندها فَمُحَمَّد ﴿ مُفَعَّل ﴾ من الحمد ، وهو الكثيرُ الخصال التي يُحمد عليها حمداً متكرِّراً ، حمداً بعد حمد ، وهذا إنما يُعرف معمد العلم بخصال الخير ، وأنواع العلوم والمعارف والأخلاق والأوصاف والأفعـال التي يستحق تكرار الحمد عليها ، ولا ريب أن بني إسرائيل هم أولو العلم الأول، والكتاب الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيَّ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُـٰلِّ شَيءٍ ﴾ [الأعراف: ٤٥] ولهـذا كانت أمـةُ موسى أوسع علوماً ومعرفةً من أمة المسيح ، ولهذا لا تتم شريعةُ المسيح إلا بالتــوراة وأحكامها ، فإن المسيح عليه السلام وأمته محالُون في الأحكام عليها ، والإنجيل كأنَّه مكمل لها ، متمِّم لمحاسنها ، والقرآن جامع لمحاسن الكتابين .

فعُرِفَ النبي مُ عَلِيلًا عند هذه الأمة باسم « محمد » الذي قد جمع خصال

الخير التي يستحق أن يُعمَد عليها حمداً بعد حمد ، وعُرف عند أمة المسيح و الله الذي يستحق أن يُحمد افضل مما يحمد غيره ، وحمده أفضلُ من حمد غيره ، فإن أمة المسيح أمة لهم من الرياضات والأخلاق والعبادات ماليس لأمة موسى ، ولهذا كان غالبكتابهم مواعظ وزهد، وأخلاق ، وحض على الإحسان والاحتمال والصفح، حتى قيل: إن الشرائع ثلاثة: شريعة عدل، وهي شريعة التوراة ، فيها الحكم والقصاص ، وشريعة فضـــل : وهي شريعة الإنجيل ، مشتملة على العفو ومكارم الأخـلاق والصفح والإحسان ، كقوله : من أخـذ رداءك فأعطه ثوبك ، ومن لطمك على خدك الأيمن ، فأدر له خدك الأيسر ، ومَن سَخَّرَكَ مِيلًا ، فامش معه ميلين ، وشريعة نبينا جمعت هذا وهذا : وهي شريعة القرآن ، فانه يذكر العدل ويوجبه ، والفضل ويندب إليه ، كقوله تعالى : ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجِرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّكُ لا يُحِبُّ الظَّالِمَنَ ) [ الشورى: ٤٠ ] فجاء اسمه عند هذه الأمة بأفعل التفضيل الدال على الفضل والكمال ، كما جاءت شريعتهم بالفضل المكِّل لشريعة التوراة ، وجاء في الكتاب الجـــامع لمحاسن الكتب قبله بالاسمين معاً . فتدبَّر هذا الفصل ، وتبين ارتباطَ المعاني بأسمائهـا ، ومناسبتها لهـا ، والحمد لله المان مفضله و تو فيقه .

وقول أبي القاسم: إن اسم « محمد » عَيَّاتُهُ إِمَا تر َّتَب بعد ظهوره إلى الوجود، لأنه حينئذُ حِمداً مكرراً، فكذلك أن يقال محمد أيضاً سواء، وقوله في اسمه « أحمد »: إنه تقدم ، لكونه أحمد الحامدين لربه، وهذا يقدم على حمد

الخلائق له ، فبناءً منه على أنه تفضيل من فعل الفاعل ، وأما على القول الآخر الصحيح، فلا يجيء هذا . وقد تقدَّم تقرير ذلك ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## الفصل الرابع في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه

وفيه قولان : أحدهما : أن أصله أهل ، ثم قلبت الهاء همزة ، فقيل : ألّ ، ثم سهلت على قياس أمثالها ، فقيل : آل ، قالوا : وله نا إذا صُغّر رجع إلى أصله ، فقيل : أهيل ، قالوا : ولما كان فرعاً عن فرع ، خصوه ببعض الأسماء المضاف إليها ، فلم يضيفوه إلى أسماء الزمان ، ولا المكان ، ولا غير الأعلام ، فلا يقولون : آل رجل ، وآل امرأة ، ولا يضيفونه إلى مضمر ، فلا يقال : آله وآلي ، بل لايضاف إلا إلى معظم ، كا أن التاء لما كانت في القسم بدلاً عن الواو ، وفرعاً عليها ، والواو فرعاً عن فعل القسم ، خصوا التاء باشرف الأسماء وأعظمها ، وهو اسم الله تعالى .

وهذا القول ضعيف من وجوه .

أحدها: أنه لا دليل عليه .

الثاني: أنه يلزم منه القلب الشاذ من غير موجب مع مخالفة الأصل. الثالث: أن الأهل تضاف إلى العاقل وغيره، والآل لاتضاف إلا إلى عاقل.

الرابع: أن الأهل تضاف إلى العلم والنكرة، والآل لايضاف إلا إلى معظَّم مِن شأنه أن غيرَه يؤول إليه.

الخامس: أن الأهل تضاف إلى الظاهر والمضمر، والآل من النحاة من منع إضافته إلى المضمر، ومن جوّزها، فهي شاذة قليلة.

السادس: أن الرجل حيث أضيف إلى آله، دخل فيه هو، كقوله تعالى: (أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ) [غافر: ٤٦] وقوله تعالى: (إِنَّ اللهُ أَصْطَفَى آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمُ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالِيْنَ ) (إِنَّ اللهُ أَصْطَفَى آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمُ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالِيْنَ ) وقوله: (إلاَّ آلَ لُوطٍ نَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ) [القمر: ٣٤] وقول النبي عَلِيهُ : اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى آلَ أَبِي أُوفَى (اوهذا إذا لم يذكر معه من وقول النبي عَلِيهُ ! وأما إذا ذكر معه ، فقد يقال: ذكر مفرداً وداخلاً في الآل، وقد يقال: ذكر مفرداً وداخلاً في الآل، قلت : جاء أهل زيد لم يدخل فيهم ، وقيل: بل أصله أول ، وذكره صاحب قلت : جاء أهل زيد لم يدخل فيهم ، وقيل: بل أصله أول ، وذكره صاحب وآله أيضا: أتباعه، وهو عند هؤلاء مشتق من آل يؤول: إذا رجع، فآل الرجل وآله الذين يرجعون إليه ، ويضافون إليه، ويؤولمم، أي: يسوسهم ، فيكون مآلهم الذين يرجعون إليه ، ويضافون إليه، ويؤولمم، أي: يسوسهم ويؤولهم، ونفسه أحق بذلك من غيره ، فهو أحق بالدخول في آله ، ولكن لايقال: إنه مختص أحق بذلك من غيره ، فهو أحق بالدخول في آله ، ولكن لايقال: إنه مختص

<sup>(</sup>١) أخرجــه البخاري ١١ / ١٤٥ ، في الدعوات : باب مل يصلى على غير النبي صـــلى ً الله عليه وسلم .

بآله ، بل و داخل فيهم ، وهذه المادة موضوعة لأصل الشيء وحقيقته ، ولهذا سمى حقيقة الشيء تأويله ، لأنها حقيقته التي يرجع إليها .

ومنه قوله تعالى : ( هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأُو يْلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأُو يْلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحِقِ ) [الأعراف: ٣٥] فتاويل الرؤيا، ما أخبرت به الرسل، هو مجيء حقيقته ورؤيتها عيانا. ومنه تاويل الرؤيا، وهوحقيقتها عيانا، ومنه تاويل الرؤيا الخارجية التي ضربت للرائي في عالم المثال، ومنه التاويلُ بمعنى العاقبة، كاقيل في قوله تعالى: ( فَإِنْ تَنَازَعْتُم في شيءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُم تُؤمِنُونَ باللهِ وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحسَنُ تَأُو يُلا ) [النساء: ٥٩]. قيل: أحسن عاقبة، فإن عواقب الأمور هي حقائقها التي تؤول إليها، ومنه التأويل بمعنى التفسير، لأن تفسير الكلام، هو بيان معناه وحقيقته التي يراد منه، قالوا: ومنه الأول، لأنه أصل العدد ومبناه الذي يتفرع منه، ومنه الآل بمعنى الشخص نفسه، قال أصحاب هذا القول: النبي يتفرع منه، ومنه الآل بمعنى الشخص نفسه، قال أصحاب هذا القول:

نَحْنُ آلَ اللهِ فِي بَلْدَتِنَا لَمْ نزل آلًا عَلَى عَهْدِ إِرِمَ

والترموا أيضا إضافته إلى الظاهر، فلايضاف إلى مضمر إلا قليلاً، وعد بعض النحاة إضافته إلى المضمر لحناً، كما قال أبوعبد الله بن مالك، والصحيح أنه ليس بلحن، بل هو من كلام العرب، لكنه قليل، ومنه قول الشاعر:

أَنَا الفَارِسُ الحَامِي حَقِيقَةَ وَالِدِي وَآلِي فَمَا يَحمي حَقِيقَةَ آلِكَا ؟ وقال عبدُ المطلب في الفيل وأصحابه :

## وَأَنْصُ مِنْ عَلَى آلِ الصَّلي بِ وَعَا بِدِيهِ اليَّوْمَ آلِكُ (١)

فأضافه إلى الياء والكاف ، وزع بعضُ النحاة أنه لأيضاف إلا إلى علم من يعقل ، وهـذا الذي قاله هو الأكثر ، وقـد جاءت إضافتُه إلى غير من يَعقِل قال الشاعر :

# نجـــوت ولم يَمْنُنْ عَلِيَّ طَلاَقَــه سوى رَبدِ التقريب مَن آل أَعْوَجَا (٢)

وأعوج علم فرس، قالوا: ومن أحكامه أيضا أنه لايضاف إلا إلى متبوع معظَّم، فلا يقال: آل الحائك، ولا آل الحجَّام، ولا آل رجل.

وأمامعناه ، فقالت طائفة : يقال : آل الرجل له نفسه ، وآل الرجل لمن يتبعه ، وآله لأهله وأقاربه ، فمن الأول قول النبي عَلَيْكُم لما جاءه أبو أوفى بصدقته : « اللهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى » وقوله تعالى : ( سَلَمْ عَلَى آلِ عَلَى آلَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى آلَ مُحمَّد وَعَلَى آلَ مُحمَّد يَاسِيْنَ ) [ الصافات: ١٣٠ ] وقوله عَلَيْكُهُ: « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمَّد وَعَلَى آلَ مُحمَّد يَاسِيْنَ ) [ الصافات: ١٣٠ ] وقوله عَلَيْكُهُ: « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمَّد وَعَلَى آلَ مُحمَّد كَا صَلَّى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُحمَّد اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُحمَّد الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَيْتُ عَلَى اللهُ عَل

ونازعهم في ذلك آخرون، وقالوا: لايكون الآل إلا الأتباع والأقارب، وما ذكرتموه من الأدلة ، فالمراد بها الأقاربُ ، وقوله : ﴿ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ

<sup>(</sup>١) هو في « الروض الأنف » للسهيلي ٢٦٠/١ بتحقيق عبد الرحمن الوكيل .

<sup>(</sup>٢) البيت للفرزدق ديوانه ١٤٠/١ .

إبراهيم "آل إبراهيم هنا هم الأنبياء، والمطلوبُ من الله سبحانه أن يُصلِّي على رسوله عَيْلِيَة ، كما صَلَّى على جميع الأنبياء من ذرية إبراهيم، لا إبراهيم وحده ، كما هو مصرح به في بعض الألفاظ من قوله : على إبراهيم وعلى آل إبراهيم .

وأما قوله تعالى : ( سَلاَمَ عَلَى آل ِ يَاسِيْنَ ) [ الصافات : ١٣٠ ] فهـذه فيها قراءتان (١) إحداهما : الياسين بوزن إسماعيل ، وفيه وجهان .

أحدهما: أنه اسم ثان النبي إلياس ، وإلياسين ، كميكال وميكائيل ، والوجه الثاني: أنه جمع ، وفيه وجهان: أحدهما: أنه جمع الياس ، وأصله إلياسين ، بيائين كعبرانيين ، ثم خففت إحدى اليائين فقيل: الياسين ، والمراد أتباعه كما حكى سيبويه: الاشعرون ومثله الاعجمون .

والثانى: أنه جمع إلياس محذوف الياء.

والقراءة الثانية ( سَلَامْ عَلَى آلِ يَاسِينَ ) وفيه أوجه: أحدها: أن ياسين اسم لابيه ، فأضيف إليه الآل ، كما يُقال: آلُ إبراهيم ، والثاني: أن آل ياسين هو الياس نفسه ، فيكون آل مضافة إلى يس ، والمدراد بالآل يس نفسه كا ذكر الأولون .

والثالث: أنه على حذف ياء النسب، فيقال: يس وأصله ياسيين كما تقدم، وآلهم: أتباعهم على دينهم.

١) قرأ ابن كثير وعاصم ، وابو عمرو ، وحزة، والكسائي : إلياسين موصدولة مكسورة الألف ساكنة اللام ، فجعلوها كلمة واحدة ، وقرأ نافسع ، وابن عامر وعبد الوارث إل ياسين ، فجعلوها كلمتين : انظر« زاد المسير » ٨٢/٧ بتحقيقنا .

والرابع: أن يس: هو القرآن، وآله هم أهل القرآن. والخامس: أنه النبي عَلِيْنَةً، وآلُهُ أقاربه وأتباعه، كما سيأتي.

وهذه الأقوال كلها ضعيفة ، والذي حمل قائلها عليها استشكالهم إضافة « آل » إلى « يس » ، واسمه الياس ، والياسين ، ورأوها في المصحف مفصولة ، وقد قر أها بعضُ القراء « الياسن » فقال طائفة منهم : له أسماء يس ، والياسين، والياس ، وقالت طائفة : « يس » اسم لغيره ، ثم اختلقوا ، فقال الكلبي : يس محمد عَلَيْكُ سُلُّم الله على آله ، وقالت طائفة: هو القرآن ، وهذا كله تعسف ظاهر، الإحاجة إليه ، والصوابُ والله أعلم في ذلك ، أن أصل الكلمة آل ياسن كال إبراهيم ، فحذفت الألف واللام من أوله لاجتماع الأمثال ، ودلالة الاسـم على موضع المحذوف ، وهذا كثير في كلامهم ، إذا اجتمعت الأمثال ، كرهوا النطق بها كلها ، فحذفوا منها مالا إلباس في حـــذفه ، وإن كانوا لا يحذفونه في موضع لاتجتمعُ فيه الأمثالُ ، ولهذا يحذفون النون من « إني ، وأني ، وكاني ، ولكني ، ولا يحذفونها من « ليتني » ولما كانت اللام في « لعل » شبيهة بالنون ، حذفوا النون معها ، ولا سيا عادة العرب في استعمالها للاسم الأعجمي ، وتغييرها له ، فيقولون مرة: « الماسين » ، ومرة « الياس » ومرة « ياسين » ، وربما قالوا . « ياس » ويكون على إحدى القراءتين قـد وقع على المسلّم عليه ، وعلى القراءة الأخرى على آله.

وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل . أن ﴿ الآل ﴾ إن أفرد دخل فيه المضاف إليه، كقوله تعالى: ( أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ)

[ غافر : ٢٦ ] ولاريب في دخوله في آله هنا . وقوله تعالى : ( وَ لَقَـدُ أَخَذُنَا اللَّهِ عَوْلَتُ اللَّهِ عَلَيْكُ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَـلَى آلِ أَبِي أُوفَى " ولا ريب في دخول أبي أوفى نفسه في ذلك ، « اللّهُمَّ صَلِّ عَـلَى آلِ أَبِي أُوفَى " ولا ريب في دخول أبي أوفى نفسه في ذلك ، وقوله . « اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى تُحَمَّدُ وَعَلَى آلِ ثُحَمَّدُ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِمْ عَالَى فَعَده أَكثر روايات البخاري ، وإبراهيم هنا داخل في آله ، ولعل هذا مراد من قال : آل الرجل نفسه .

وأما إن ذكر الرجل ، ثم ذكر آله ، لم يدخل فيهم ، ففرق بين المجرد والمقرون . فإذا قلت : أعط لزيد وآل زيد ، لم يكن زيد هنا داخلاً في آله ، وإذا قلت : أعطه لآل زيد ، تناول زيداً وآله ، وهذا له نظائر كثيرة ، قد ذكرناها في غير هذا الموضع ، وهي أن اللفظ تختلف دلالته بالتجريد والاقتران ، كالغقير والمسكين ، هما صنفان إذا قرن بينهما ، وصنف واحد إذا أفرد كل منهما. ولهذا كانا في الزكاة صنفين ، وفي الكفارات صنف واحد ، وكالإيمان والإسلام ، والبر والتقوى ، والفحشاء والمنكر ، والفسوق والعصيان ، ونظائر ذلك كثيرة ولاسيا في القرآن .

## فصـــل

واختلف في آل النبي ﷺ على أربعة أقوال .

فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة ، وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء .

أحدها . أنهم بنو هاشم ، وبنو المطلب ، وهذا مذهب الشافعي ،وأحمد في رواية عنه .

والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة ، وهــــذا مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد ، واختيار ُ ابن القاسم صاحب مالك .

والثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب، وبنو أمية، وبنو نوفل، ومن فوقهم إلى بني غالب، وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك، حكاه صاحب « الجواهر ، عنه، وحكاه اللخمي في « التبصرة » عن أصبغ، ولم يحكه عن أشهب.

وهذا القول في الآل أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة هـو منصوص الشافعي وأحمد والأكثرين ، وهو اختيار ُجمهـــور أصحاب أحمد والشافعي ، والقول الثاني : أن آل النبي عَلِيلِهُ هم ذريتهُ وأزواجهُ خاصة ، حكاه ابن عبدالبر في « التمهيد » . قال في باب عبد الله بن أبي بكر ، في شـــرح حديث أبي حميد الساعدي : استدل قوم مُ بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه و ذريته خاصة ، القوله في حديث مالك عن نعيم المحمر ، وفي غير ما حديث :

« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ » وفي هذا الحديث يعني حديث أي حميد « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّ يَتِهِ » قالوا: فهـذا تفسير ذلك الحديث ، ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته، قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد عَلِي ومن ذريته: صلى الله عليك ، إذا واجهه ، وصلى الله عليه إذا غاب عنه ، ولا يجوز ذلك في غيرهم .

قالوا: والآل والأهل سواء، وآل الرجل وأهله سواء، وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث .

والقول الشالث: أن آله عَلَيْكُمُ أَتباعُه إلى يوم القيامـــة، حكاه ابن عبد الله عبدالبر عن بعض أهل العلم. وأقدمُ من روي عنه هدا القولُ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ذكره البيهقي عنــه، ورواه عنه سفيان الثوري وغيره، واختاره بعضُ أصحاب الشافعي، حكاه عنـه أبو الطيب الطبري في تعليقه، ورجحه الشيخ محي الدين النواوي في « شرح مسلم »، واختاره الأزهري.

والقول الرابع: أن آله عَيْنَ أَمُ الاتقياء من أمته ، حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة .

## فص\_ل

في ذكر حجج هذه الأقوال وتبيين ما فيها من الصحيح والضعيف

فأما القول الأول: وهو أن الآل من تحرُمُ عليهم الصدقة على ما فيهم من الاختلاف، فحجته من وجوه.

أحدها:مارواه البخاري في «صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُؤتى بالنَّخْلِ عِنْدَ صِرَامِهِ فَيَجِيءُ هَـذَا بِتَمْرَةٍ وَهَذَا بِتَمْرَةٍ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمْ مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الحَسَنُ وَالْحَسَيْنُ

يَلْعَبَان ِبِذَ لِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إليْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيْهِ فَقَالَ:أَمَاعَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَة». ورواه مسلم وقال: « أَنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ » (١)

الثاني : ما رواه مسلم في "صحيحه" عن زيد بن أرقم قال : " قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَا خَطِيبًا فَيْنَا بِمِاءٍ يُدْعَى خَمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالَمَدِيْنَةَ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَ كَرَ وَوَعَظَ ، ثُمَّ قَالَ : أمَّا بَعْدُ ألا أثَّهُ النَّاسُ إِمَّا أَنَا بَشَرُ يُو شِكُ أَنْ يَاتِينِي رَسُولُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَإِنِّي تَارِكُ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهَا بَشَرَ يُو شِكُ أَنْ يَاتِينِي رَسُولُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَإِنِّي تَارِكُ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهَا كَتَابُ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا كَتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فِيْهِ الْهُدَى والنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا يَتَابُ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِعَتَابُ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِعَ فَلَى كَتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ، وقالَ : وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذَكَّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أَذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي » . فقال حصينُ بن سَبْرَةَ : و مَن في أَهْلَ بِيتِي . أَذَكَرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلَ بَيْتِي » . فقال حصينُ بن سَبْرَةَ : و مَن أَهْلُ بيتِي . أَذَكَر كُمُ اللهَ فِي أَهْلَ بِيثِي » . فقال حصينُ بن سَبْرَةَ : و مَن أَهلُ بيته يازيد ، أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال ، إنَّ نِساءَهُ من أهل بيته ، وآلُ على ، وآلُ جعفر ، وآلُ عباس . قال : أكل هؤلاء حر مُ عليهم الصدقة ؟ قال : فم '' ) .

وقد ثبت أن النبي عَلِيْكُ قال : ﴿ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآل ِ مُعَمَّدٍ ﴾. الدليل الثالث : مـا في « الصحيحين » من حديث الزُّهري عـن عُروة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٣٧٧/٣ ، ٢٧٨ في الزكاة : باب أخذ صدقة النخل عند صرامه ، وهل يتراد الصبي فيمس تمر الصدقة ، ومسلم ( ١٠٦٩ ) في الزكاة : باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٠٨) في فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن أبي طالب، وضي الله عنه .

عن عائشة رضي الله عنها: « أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ عَيْنِيْهِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَيْنِيْهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ : « لَا نُورَثُ ، مَاتَرَكْنَا صَدَقَةُ أَبَكُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ : « لَا نُورَثُ ، مَاتَرَكْنَا صَدَقَةُ أَنَّا يَاكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا المَالِ » ('' ـ يعني مال الله لَيْسَ لَهُـمْ أَنْ يَزيدُوا عَلَى المَّاكَلِ .

فآله عَلَيْتُ لهم خواص ، منها حرمان الصدقة ، ومنها أنهم لا يرثونه ، ومنها استحقاً قهم خمس الخمس ، ومنها اختصاصهم بالصلاة عليهم .

وقد ثبت أن تحريم الصدقة ، واستحقاق ُ خمس ِ الخمس، وعدمَ توريثهم، مختص ببعض أقاربه عَيْلِيِّم ، فكذلك الصلاة على آله .

الدليل الرابع: ما رواه مسلم من حديث ابن شهاب ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي : ﴿ أَنَّ عَبْدَ اللَّهَالِبِ بِنَ رَبِيْعَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيْعَةَ اللهُ الحَارِثِ بَن نوفل الهاشمي : ﴿ أَنَّ عَبْدَ اللَّهَالِبِ بِنَ رَبِيْعَةَ ، وَاللَّهَضُلِ بِن العَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ ابنَ الحَارِثِ قَالَ لِعَبْدِ المُطَّلِبِ بِن رَبِيْعَةَ ، وَاللَّهَضُلِ بِن العَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : اثْتَيَا رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةٍ فَقُولاً لَهُ : اسْتَعْمِلْنَا يَارَسُولَ اللهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ عَنْهُمَا : اثْتَيَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ لَهُ وَلَا لِللهِ عَلَى اللهُ عَمَّدِهُ إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أُوسَاخُ النَّاسِ ، وَإَنَّ الاَتِحَلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلاَ لِآل مُعَمَّدٍ ، '''.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢/١٦ في الفرائش : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم « لا نورث ماتركناه صــــدقة »، ومسلم (١٧٥٩) في الجهـــاد والسير : باب قول النبي صلى الله عليه وســـلم « لانورث ماتركناه فهوصدقة » .

<sup>(</sup>٢) أخرجــه مسلم ( ١٠٧٢ ) في الزكاة : باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه و ســــلم. على الصدقة .

الدليل الخامس: مارواه مسلم في «صحيحه» من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها : « أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ عن عائشة رضي الله عنها : « أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ أَمَرَ الحَدِيْثَ - وَقَالَ فِيهِ : وَيَنظر فِي سَوَادٍ ] - فَـذَكَرَ الحَدِيْثَ - وَقَالَ فِيهِ : فَأَخَذَ النَّبيُّ عَلِيْهُ الكَبْشَ فَأَصْجَعَهُ ، ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ: بِسْم اللهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلَ مِنْ فَأَخَذَ النَّبيُّ عَلَيْهُ الكَبْشَ فَأَصْجَعَهُ ، ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ: بِسْم اللهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلَ مِنْ فَعَمَّدٍ ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ » (١) .

هكذا رواه مسلم بتمامه ، وحقيقة العطف المغايرة ، وأمته عَلِيْ أَعَمُّ مَنَ آله .

قال أصحابُ هـ ذا القول: وتفسيرُ الآل بكلام النبي عَيْقَ أُولى من تفسيره بكلام غبره .

وأما القول الثاني: أنهم ذريتُه وأزواُجه خاصة ، فقد تقدَّم احتجاجُ ابن عبد البر له بأن في حديث أبي ُحميد: « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّ يَّتِهِ ، وفي غيره من الاحاديث ، « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ » وهذا غايتُه أن يكون الأول منها قد فسره اللفظ الآخر .

واحتجوا أيضاً بما في « الصحيحين » من حديث أبي هريرة رضي الله

<sup>(</sup>١) اخرجـه مسلم (١٩٦٧) في الاضاحي : باب استحباب الضحية ، وذبحها مباشرة بلا توكيل ، والتسمية والتكبير .

عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ : « اللَّهُمَّ أَجْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتَا » ''. ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تنل كُلَّ بني هاشم ، ولا بني المطلب ، لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحابُ الجدة وإلى الآن، وأما أزواجه وذريته عَلَيْهُ ، فكان رزقهم قوتاً ، وما كان يحصُلُ لأزواجه بعده من الأموال كنَّ يتصدقن به ويجعلن رزقهن قوتاً ، وقد جاء عائشة رضي الله عنها مال عظيم ، فقسمته مُكَلَّه في قَعْدَةٍ واحدة ، فقالت لها الجارية أن لو خَبَاتِ لنا درهما نشتري به لحما ؟ فقالت لها لو ذكَّرتني ، فعلت ألى .

واحتجوا أيضاً بما في « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : « مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ مِنْ خُبْزٍ مَادُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَجِعَتَ باللهِ عَزَّ وَجَلَّ » ( قالوا . ومعلوم أن العباس وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة ولا مرادها .

قال هؤلاء : وإنما دخل الأزواج في الآل ، وخصوصا أزواج النبي عَلِيلَةً تشبيها لذلك بالسبب ، لأن اتصالهن بالنبي عَلِيلَةً غير مرتفع ، وهن محرَّمات على غيره في حياته وبعد مماته ، و هُن َّ زوجا ته في الدنيا والآخرة ، فالسبب الذي غيره في حياته وتعد مماته ، و هُن َّ زوجا ته في الدنيا والآخرة ، فالسبب الذي لهن بالنبي عَلِيلَةً قائم مقام النسب ، وقد نص عَلِيلَةً على الصلاة عليهن ، ولهذا كان القول والصحيح وهومنصوص الإمام أحمد رحمه الله \_ أن الصدقة تحر م عليهن،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١١/١٥ في الرقاق : باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ومسلم ( ه ١٠٥ ) ، والترمذي ( ٢٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) اخرجه البخاري ٨٨/٩ في الاطعمة : باب القديد . و ٨١/٥ ٩٤ في الايمان والنذور باب :إذا حلف ان لا يأتـــدم فأكل تمرآ بخبز وما يكون فيه الأدم ، ومسلم ( ٢٩٧٠ ) في كتاب الزهد والرقائق .

لأنها أوساخ الناس، وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم، ويالله العجب كيف يدخل أزوا جه في قوله على اللهم أجعل رزق آل مُحمّد قوتا »، وقوله في الأضحية : « اللهم هذا عن مُحمّد و آل محمّد » وفي قول عائشة رضي الله عنها : « مَا شَبِع آلُ رَسُولِ الله عَلَى مِن مُخبّر بُر " » وفي قول المصلى : « اللهم صلّ على مُحمّد و على آل مُحمّد » ولا من أوساخ الناس، فأزواج رسول الله عَلَى الله المحمّد عنها والبُعْد منها .

فإن قيل: لو كانت الصدقة حراماً عليهن، لحر مت على مواليهن، كاأنها لل حر مت على بني هاشم، حرمت على مواليهم، وقد ثبت في «الصحيح» أن بريرة تُصد تُقيل عليها بلحم فأكلته، ولم يحرِّمه النبي عَلِيلٍ ، وهي مولاة لعائشة رضى الله عنها.

قيل: هذا هو شبهةُ من أباحها لأزواج النبي عَلَيْكُ :

وجوابُ هذه الشبهة: أن تحريم الصدقة على أزواج النبي عَلَيْ ليس بطريق الأصالة ، وإنما هو تبع لتحريم عليه صلى الله عليه وسلم ، وإلا فالصدقة حلال الأصالة ، وإنما هو تبع لتحريم على الله عليه وسلم ، والتحريم على المسولى فرع أمن قبل اتصالهن به ، فَهُن فرع في هذا التحريم ، والتحريم على المسولى فرع التحريم على سيده ، فلما كان التحريم على بني هاشم أصلا ، استتبع ذلك مواليهم ، ولما كان التحريم على أزواج النبي عَرَالِيَة تبعاً لم يقو ذلك على استتباع مواليهن ، لأنه فرع عن فرع .

قالوا: وقد قال الله تعالى ( يَانِسَاءَ النَّبِي مَنْ يَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَمَا العَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَالَى اللهِ يَسِيْراً. وَمَنْ

يَقْنُتْ مِنْكُنَّ بِللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ واعْتَدْنَا لَمَا رِزْقَا كَرِيمًا ، يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاحَدِ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَغْضَعْنَ وَاللَّهَ وَلا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفَا . وَقَرْنَ فِي اللَّهُ وَلا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفَا . وَقَرْنَ فِي اللَّهُ وَلا تَبَرَّجُ وَلَا تَبَرَّجُ الجَاهِلِيَّةِ الأُوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلَلَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ بَيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجُونَ تَبَرُّجُ الجَاهِلِيَّةِ الأُوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلَلَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْ لِينَا النَّالَةِ وَالْحِكْمَةِ وَاللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَالْحِكْمَةِ وَالْحِكْمَةِ وَرَسُولَهُ إِنَّا يُرِيدُ اللهُ لِينَا فِي بُيوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالحِكْمَةِ وَالْحِرَابِ وَاذْكُرُونَ مَا يُتْلَى فِي بُيوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالحِكْمَةِ وَالْحِكْمَةِ وَالْحِكْمَةِ اللَّهُ وَلَا يَعْوَلَ إِخْرَاجِهِن فِي أَهُل البِيت ، لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن ، فلا يجوز إخراجهن في شيء منه .

## نصــــل

وأما القول الثالث \_ وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة .

فقد احتج له بأن آل المعظَّم المتبوع هم أتباعه على دينه وأمـره ، قريبهم وبعيــدهم .

قالوا: واشتقاق هذه اللفظة تدل عليه ، فإنه من آل يؤول: إذا رجع، ومرجع الاتباع إلى متبوعهم ، لأنه إمامهم وموئلهم .

قالوا : ولهذا كان قوله تعالى : ( إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ) [القمر: ٣٤] المراد به أتباعه وشيعته المؤمنون بــه من أقاربه وغيرهم ، وقوله تعــالى :

( أَدْخِلُوا آ لَ فِرْ عَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ ) [ غافر ٤٦ ] المرادبه أتباعه .

واحتجوا أيضا بان واثلة بن الأسقع روى: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ دَعَا حَسَنَا وَحُسَيْنَا ، فَا ْجِلَسَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى فَخِذِهِ ، وَأَدْنَى فَاطِمةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْ حَجْرِهِ وَزَوْجَهَا ، ثُمَّ لَفَّ عَلَيْهِمْ قُوْبَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ هَوَلَاهِ أَهلِي ، عَنْهَا مِنْ حَجْرِهِ وَزَوْجَهَا ، ثُمَّ لَفَّ عَلَيْهِمْ قُوْبَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ هَوَلَاهِ أَهلِي ، قَالَ وَاثِلَةُ : فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ ، وَأَنَا مِنْ أَهلِكَ ؟ فَقَالَ : وَأَنْتَ مِنْ أَهلِي » وَالله والله عَلَى الله عَنْ أَهلِكَ ؟ فَقَالَ : وَأَنْتَ مِنْ أَهلِي » وَالله والله عَلَى الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَلْكَ عَلَى الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ اللهَ عَلَا الله عَلَا عَا عَلَا عَا

قالوا: ومعلوم أن واثلة بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد مَنَاة، وإنما هو من أتباع النبي عَيْلِيُّ .

## فصــــل

وأما أصحاب القول الرابع ؟ أن آله الأتقياء من أمته ، فاحتجوا بما رواه الطبراني في « معجمه » ، عن جعفر بن إلياس بن صدقة ، حدثنا نعيم بن حاد ، حدثنا نوح بن أبي مريم ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : « سئل رسول الله عني . مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ ؟ فَقَالَ : مُلْ تَقِي ، وتلا رَسُولُ الله عَلَي ( إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّ المُتَّقُونَ ) [الأنفال: ٣٨].

قَالَ الطبرَاني: لم يروه عن يحيى إلا نوح، تفرد به نعيم.

<sup>(</sup>١) ٢/٢ ه ١ من طريقين عن الأوزاعي قال : حدثني أبو عمار ( شداد بن عبد الله القرشي ) قال : حدثني واثلة بن الاسقع وهذا إسناد صحيح كما قال البيهقي رحمه الله .

وقد رواه البيهقي من حديث عبد الله بن أحمد بن يونس ، حدثنا نافع أبو هُرْمُز عن أنس .. فذكره ، ونوح هذا ، ونافع، لايحتج بهما أحد من أهل العلم وقد رُميا بالكذب .

وأجاب عنه الشافعيُّ رحمه الله بجواب جيد، وهوأن المراد أنه ليسمن أهلك الذين أمرناك بحملهم، ووعدناك نجاتهم، لأن الله سبحانه، قال له قبل ذلك: ( احْمِلُ فَيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْمهِ القَوْلُ ) [هود: ٤٠] فليس ابنه من أهله الذين ضمن نجاتهم.

قلتُ : ويدلُّ على صِحَّةِ هـــذا أن سياق الآية يدل على أن المؤمنين به قسم عيرُ أهله الذين هم أهله ، لأنه قال سبحانه : ( احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْن اثنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَولُ وَمَنْ آمَنَ ) فمـــن آمن معطوف على المفعول بالحمل ، وهم الأهل والاثنان من كل زوجين .

واحتجوا أيضا بحديث واثلة بن الأسقع المتقدم، قالوا: وتخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة به، وكأنه جعل واثلة في حكم الأهال تشبيها بمن يستحق هذا الاسم.

فهذا ما احتج به أصحاب كل قول من هذه الاقوال.

والصحيح هو القول الاول ، ويليه القول الثاني ، وأما الثالث والرابع فضعيفان ، لأن النبي عَيْلِيَّةً قد رفع الشبهة بقوله : ﴿ إِنَّ الصَّدَقَـهَ لَا تَحِلُّ لاَلِ

نُحَمَّدٍ » وقوله : « إِنَّمَا يَاكُلُ آلُ نُحَمدٍ مِنْ هَذَا المَالِ » وقوله : « اللَّهُمَّ اجْعَلُ رِزْقَ آل بُحَمدٍ أَن يُراد به عُمُوم الأمة قطعاً ، فأولى ما رُزْقَ آل بُحَمدٍ أَوْنَ أَن يُراد به عُمُوم الأمة قطعاً ، فأولى ما خَمِلَ عليه الآلُ في الصلاة الآلُ المذكورون في سائر ألفاظه ، ولا يجروز العدول عن ذلك .

وأما تنصيصُه على الأزواج والذرية ، فلا يدُلُّ على اختصاص الآل بهم، بل هو حجَّة على عدم الاختصاص بهم ، لما روى أبو داود من حديث نعيم الجمر، عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة على النبي عَيْلِيَّة : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمدِالنَّبيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المؤمنينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ " (الأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المؤمنينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ " (الأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ والذرية والأهل ، وإنها نص عليهم بتعيينهم ليبين أنه حقيقيون بالدخول في الآل ، وأنهم ليسوا بخارجين منه ، بل هم أحق من دخل فيه ، وهذا كنظائره مِن عطف الخاص على العام ، وعكسه تنبيها على شرفه ، وتخصيصا له بالذكر من بين النوع ، لأنه من أحق أفر اد النوع بالدخول فيه ، وهنا للناس طريقان .

أحدهما: أن ذكر الخاص قبل العام، أو بعده قرينة تدُلُّ على أن المراد بالعام ما عداه .

والطريق الثاني: أن الخاصُّ ذُكِرَ مرتين ، مرةً بخصوصه ، ومرةً

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٩٨٠) في الصلاة : بأب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعــــد التشهد ، وفي سنده حبان بن يسار الكلابي ، وهو صدوق اختلط ، وأبو مطرف عبيد الله بن طلحة ابن عبيد الله بن كريز ، لم يوثقه غير ابن حبان.

بشُمُول الاسم العام له ، تنبيها على مزيد شرفه ، وهذا كقوله تعالى: ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبيِّينَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَإِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ) مِنَ النّبيِّينَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَإِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ) [ الأحزاب: ٧] وقوله تعالى : ( مَنْ كَانَ عَدُوّاً بِللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجُبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُولُ لِلْكَافِرِيْنَ ) [ البقرة : ٩٨].

وأيضاً فإن الصلاة على النبي عَيْقَ حق له ولآله دون سائر الأمة ، ولهذا تجب عليه وعلى آله عند الشافعي رحمه الله وغيره ، كما سيأتي ، وإن كان عندهم في الآل اختلاف، ومن لم يُوجبها، فلاريب أنه يَسْتِحِبُّها عليه وعلى آله ، ويكرهها أو لا يستحِبُّها لسائر المؤمنين ، أو لا يجوِّزُها على غير النبي عَيْقَ وآله ، فهن قال: إن آله في الصلاة هم كلُّ الأمة ، فقد أبعد غاية الإبعاد .

وأيضاً فإن النبيَّ عَلَيْ شَرِع فِي التشهد السلام والصلاة ، فشرع في السَّلام تسليم المصلِّي على الرسول عَلِيْ أولا وعلى نفسه ثانيا ، وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثاً ، وقدد ثبت عن النبي عَلِيْ أنه قال : « فَإِذَا قُلْتُمْ ذَ لِكَ ، فَقَدْ سَلَّمُ مُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ بِللهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْض " وأما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقط ، فدل على أن آله هم أهلُه وأقار بُه .

وأيضاً فإن الله سبحانه أمرنا بالصَّلاةِ عليه ، بعد ذكر حقوقه وما خصَّه به دون أمته ، مِن حِل نكاحه لمن تَهبُ نفسَها له ، ومِن تحريم نكاح ِ أزواجه على الأمة بعده ، ومن سائر ما ذُكِرَ مـع ذلك مِن حقوقه وتعظيمه وتوقيره

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢٦٦/٢ في صفة الصلاة ، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب ، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

وتبجيله . ثم قال تعالى : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللهَ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدَا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً ﴾ [ الاحزاب: ٣٥ ] ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه في تكليمهن آباءهن وأبناءهن ، ودخولهم عليهن، وخلوتهم بهن، ثم عقب ذلك بماهوحق من حقوقه الأكيدة على أمته، وهو أمرُهم بصلاتهم عليه وسلامهم ، مستفتحاً ذلك الأمر بإخباره بانه هو وملائكته يُصلُّون عليه ، فسأل الصحابة رسول الله عَلَيْ : على أي صفة يؤدُّون هذا الحق؟ فقال : « قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ » فالصلاة على آله : هي مِن تمام الصلاة عليه وتوابعها ، لأن ذلك مما تقرُّ به عينه، ويزيدُه الله به شرفاً وعُلُواً . صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً .

وأما من قال: إنهم الاتقياء مِن أمته ، فهؤلاء هم أولياؤه ، فمن كان منهم من أقربائه ، فهو من أوليائه ، ومن لم يكن منهم من أقربائه ، فهم من أوليائه ، لامن آله ، فقد يكون الرجلُ من آله وأوليائه ، كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه ، ولا يكون من آله ولا مِن أوليائه ، وقد يكون من أوليائه ، وإن لم يكن من آله ، كخُلفائه في أمته ، الداعين إلى سنته ، الذَّا بِين عنه ، الناصرين لدينه ، وإن لم يكن من أقاربه ، وثبت في « الصحيح » عن الذي عَلِي أنه قال : «إنَّ آلَ أبي فُلان مِ لَيْسُوا لي بأو لياء إنَّ أو ليابي أليتَقُونَ أَيْنَ كَانُوا وَمَنْ كَانُوا » (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخداري في « الادب المفرد» من حديث أبي هريرة مرفوءاً بلفظ « إن أواياني يوم القيامة المنقون ...» و أخرجه البخاري ١١/١٥ ، ٢٥٣، ومسلم (٢١٥) من حديث عمروبن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهداراً غير سريقول « ألا إن آل أبي يعني فلاناً د ليسوا لي بأولياء إنماوايي الله وصالحو المؤمنين ». وأخرجه أحمد ٢٠٠٠/ بنفظ « إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء » .

وَغَلِطَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي هَذَا الجدِيْثِ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ آلَ أَبِي ... بَيَاضُ ﴾ والذي غر هذا أن في ﴿ الصحيح ﴾ ﴿ إِن آل أَبِي ليسوا لي باولياء ﴾ وأخلى بياضا بين ﴿ أَبِي ﴾ وبين ﴿ ليسوا ﴾ فجاء بعضُ النساخ فكتب على ذلك الموضع بياضا بين ﴿ أَبِي عَنِي أَنه كذا وقع ، فجاء آخر ، فظن أن ﴿ بياض ﴾ هو المضاف إليه ، فقال : أبي بياض ، ولا يُعرف في العرب أبو بياض ، والنبي عَنِي لله لم يذكر ذلك ، وإنما سمي قبيلة كبيرة من قبائل قريش ، والصوابُ لمن قرأها في تلك النسخ أن يقرأها إِن آل أبي ﴿ بياض ﴾ بضم الضاد من بياض لا بجرها ، والمعنى: وَثَم بَياضُ أُو هُنَا بَيَاضُ .

ونظير هذا ما وقع في كتاب مسلم في حديث جابر الطويل « ونحن يوم القيامة ، أي : فوق كذا انظر » ( وهذه الألفاظ لامعنى لها هنا أصلاً ، وإنما هي من تخليط النساخ ، والحديث بهذا السند والسياق في مسند الإمام أحمد : « وَ نَحْنُ وَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى كَوْمٍ أَوْ تَلِّ فَوْقَ النَّاسِ » (٢ فاشتبه على الناسخ التلل أو الكوم، ولم يفهم ما المراد فكتب على الهامش ( انظر » وكتب هو أوغيره «كذا » فجاء آخر فجمع بين ذلك كله ، وأدخله في متن الحديث ، سمعتُه من شيخنا أبي العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩١) في الايمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة من حديث أبي الربيرأنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود، فقال : نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظرأي ذلك فوق الناس. قال النوري: هكذاوقع هذا اللفظ في جميع الاصول من «صحيح مسلم»، واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ.

<sup>(</sup>٢) « المسند » ٣/ه ٤٣ من حديث ابن لهيعة عـــن أبي الزبير عن جابر ولفظه : ونحن يوم القيامة على كوم فوق الناس .

والمقصودأن المتقين هم أولياء رسول الله عليه وأولياؤه هم أحب إليه من آله ، قال الله تعالى : (وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَــو لأَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ اللَّهِ مِنْ وَالْمَلَا ئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرُ ) [ التحريم : ٤] وسئل النبي وَصَالِحُ اللَّهُ مِنْ وَالْمَلاَ ئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرُ ) [ التحريم : ٤] وسئل النبي عَلَيْتُهُ : « أَيُّ النَّاسَ أَحِبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . قِيْلَ : مِنَ اللهُ عَنْهَا . قِيْلَ : مِنَ اللهُ عَله ؟ قَالَ : عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنه ؟ متفق عليه ('' .

وذلك أن المتقين هم أولياء الله ، كما قال تعالى : ( أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لَا خَوْفُ عَلَيْهِمِ ، وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ . الَّذِيْنَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُوْنَ ) [ يونس: ٢٢ ، ٦٣ ] وأولياء الله سبحانه وتعالى أولياء لرسوله عَلَيْكُمْ .

وأما من زعم أن « الآل » هم الأتباع ، فيقال : لاريب أن الأتباع يُطلق عليهم لف ظ « الآل » في بعض المواضع بقرينة ، ولا يلزم من ذلك أنه حيث وقع لفظ « الآل » يراد به الأتباع ، لما ذكرنا من النصوص والله أعلم .

# فصـــــل

وأما الأزواج فجمع زوج ، وقد يقال : زوجة ، والأول أفصح ، وبها جاء القرآن ، قال تعالى : ( يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْ بُحكَ الجُنَّةَ ) [ البقرة : ٣٥] وقال تعالى في حق زكريا عليه السلام: ( وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ) [ الأنبياء: ٩٠] ومن الثاني : قول ابن عباس رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها : ﴿ إِنَّهَا وَوَجُهُ نَبِينًا وَ الآنِيَا وَ الآخِرَةِ ﴾ وقال الفرزدق :

<sup>(</sup>١) البخاري ١٩/٧ ، ومسلم (٢٣٨٤) .

وَإِنَّ الَّذِي يَبْغِي لِيُفْسِدَ زَوْجَــتي كَسَاعٍ إِلَى أُسْدِ الشَّرَى يَسْتَبِيلُهَا '''

وقد يجمع على « زوجات »، وهذا إنما هو جمع زوجة ، وإلا فجمع زوج ﴿ أِزُواجِ ﴾ ، قال تعالى : ( هُمْ وَأَزْوَا جُهُـمْ فِي ظِلاَل ِ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ) [ يس : ٥٦ ] وقال تعالى : ( أَ نْتُمْ وَأَزْوَا جُـكُمْ نُحُبْرُونَ ) [ الزخرف : ٧٠ ] وقد وقع في القرآن الإخبارُ عن أهـل الإيمـان بلفظ الزوج مفرداً وجمعاً ، كما تقدم ، وقال تعالى: ( النَّبِيُّ أَوْ لِي بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَا تُهُم) [ الاحزاب : ٦ ] وقال تعالى : ( يَا أَ ثُيَّا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ ) [ الاحزاب : •• ] والإخبار عن أهل الشرك بلفظ « المرأة » ، وقال تعالى : ( تَدَّت بدا أبي لَهُبِ ) إلى قوله : ( وَأَمْرَأَ نُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَّبِ ) [ المسد : ١ ، ٤ ] وقال تعالى : ﴿ ضَرَبُ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوْحٍ وَامْرَأَةَ لُوْطٍ ﴾ [التحريم:١٠] فلما كانتا مشركتين أوقع عليهما اسم « المرأة » وقال في فرعون ( وَضَرَبَ اللهُ ُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ آمَنُوا امْرَأَةً فِرْعَوْنَ ﴾ [التحريم: ١١] لما كان هو المشرك وهي مؤمنة ، لم يسمها زوجاً له، وقال في حق آدم: ( اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْبُجكَ اَلجَنَّةَ ) وقال للنبي عَيْلِكُمُ ( إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) [ الأحزاب: ٥٠ ] وقال في حق المؤمنين : ( وَكُمْمُ فِيْهَا أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ ) [ البقرة : ٢٥ ] .

فقالت طائفة منهم السهيلي وغيره: إنما لم يقل في حق هؤلاء الأزواج، لأنهن لسن بازواج لرجالهم في الآخرة، ولأن التزويج حلية شرعية، وهو من

أمر الدين، فجرد الكافرة منه كما جرد منها امرأة نوح وامرأة لوط.

ثم أورد السهيلي على نفسه قول زكريا عليه السلام: ( وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا ) [ مريم: ٥] وقوله تعالى عن إبراهيم: ( فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ ) [ الذاريات: ٢٩].

وأجاب بأن ذكر المرأة أليق في هذه المواضع ، لأنه في سياق ذكر الحمل والولادة ، فذكر المرأة أولى به ، لأن الصفة التي هي الأنوثة هي المقتضية للحمل والوضع ، لامن حيث كانت زوجاً .

قلت: ولو قيل: إن السّرَّ في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواج، أن هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران، كاهو المفهوم من لفظه، فإن الزوجين هما الشيئان المتشابهان المتشاكلان أو المتساويان، ومنه قوله تعالى: الزوجين هما الشيئان المتشابهان المتشاكلان أو المتساويان، ومنه قوله تعالى: ( احْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَأَزْواَجَهُم ، [ الصافات: ٢٢] قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أزواجُهم: أشباههم ونظراؤهم » وقاله الإمام أحمد أيضاً. ومنه قوله تعالى: ( وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجت ) [ التكوير: ٧] أي: قرن بين كل شكل وشكله في النعيم والعذاب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية: « الصالح مع الصالح في الجنة، والفاجر مع الفاجر في النسار » وقاله الحسن ، وقتادة ، والأكثرون. وقيل: زُوِّجت أنفسُ المؤمنين بالحور العين، وأنفسُ الكافرين بالشياطين، وهو راجع إلى القول الأول، قال تعالى [ الأنعام: ١٤٣] الكافرين بالشياطين، وهو راجع إلى القول الأول، قال تعالى [ الأنعام: ١٤٣] الإيل أثنين وَمِنَ المَعْزِ اثنَيْنِ ) [ الأنعام: ١٤٣] فجعل الزوجين هما الإيل أثنين وَمِنَ المَعْزِ اثنَيْنِ ) [ الأنعام: ١٤٣] فجعل الزوجين هما

الفردان من نوع واحد ، ومنه قولهم : زوجا خف ، وزوجا حمام ، ونحوه ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى قطع المشابهة والمشاكلة بين الكافر والمؤمن ، قال تعالى: ( لَا يَسْتِوي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الَجْنَّةِ ) [ الحشر : ٢٠ ] وقال تعالى في حق مؤمني أهل الكتاب وكافرهم ( لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ) الآية [آل عمران : ١١٣] وقطع المقارنة سبحانه بينها في أحكام الدنيا ، فلا يتوارثان ؛ ولا يتناكحان ، ولا يتولَّى أحدُهما صاحبه ، فكما انقطعت الوصلة بينها في المعنى انقطعت في الاسم ، فأضاف فيها « المرأة » بلفظ الأنوثة المجرد ، ون لفظ المشاكلة والمشابهة .

وتأمل هذا المعنى تجده أشدَّ مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه ، ولهذا وقع على المسلمة امرأة الكافر ، وعلى الكافرة امرأة المؤمن لفظ « المرأة » دون الزوجة » تحقيقاً لهذا المعنى ، والله أعلم .

وهذا أولى من قول من قال : إنما سمى صاحبة أبي لهب « امرأته » ، ولم يقل لها: زوجته ، لأن أنكحة الكفار لايثبت لهاحكم الصحة، بخلاف أنكحة أهل الإسلام ، فإن هذا باطل بإطلاقه اسم « المرأة » على امرأة نوح و امرأة لوط، مع صحة ذلك النكاح .

وتأمل في هـذا المعنى في آية المواريث ، وتعليقه سبحانه التوارث بلفظ « الزوجة » دون المرأة ، كما في قوله تعالى: ( و َلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْواَ أُجِكُمْ ) [ النساء: ١٢] إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب ، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينها ولا تناسب ، فلا يقع بينها التوارث .

وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين .

### فصــــل

وهذا أليق المواضع بذكر أزواجه عَلِيُّكُم .

وأولهن: خديجة بنت ُخويلدبن أسدبن عبدالعُزَّى بن قُصي بن كلاب، تزوجها عَلَيْ به عَده وهو ابن ُخس وعشرين سنة ، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته ، فآمنت به ونصر ته ، فكانت له وزير َصدق ، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين ، في الأصح ، وقيل : باربع ، وقيل : بخمس ، ولها خصائص رضي الله عنها :

منها : أنه عَلِيُّكُ لم يتزوج عليها غيرَها .

ومنها: أن أولاده عَلَيْكُ كُلَّهم منها إلا إبراهيمَ عليه السلام، فإنه من تُنه مارية.

ومنها: أنها خيرُ نساء الأمة .

واختلف في تفضيلها على عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أقوال، ثالثها: الوقف: وسأَلت شيخنا ابن تيمية رحمه الله، فقال: اختص كلُّ واحدة منها بخاصة، فخديجة كان تاثيرها في أوَّل الإسلام، وكانت تُسلِّي رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ وَتُسكِّنه، وتبذُل دونه مالها، فأدر كت عِزَّة الإسلام، واحتملت الأذى في الله وفي رسوله، وكانت نصر تها للرسول عَلِيْتُهُ في أعظم أوقات الحاجة،

فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها ، وعائشة رضي الله عنها تأثيرُها في آخرِ الإسلام ، فلها مِن التفقُّه في الدِّين ، وتبليغه إلى الأمة ، وانتفاع نبيِّها بما أدَّت إليهم من العلم ماليس لغيرها ، هذا معنى كلامه .

قلت : ومن خصائصها أن الله سبحانه بعث إليها السلام مع جبريل عليه السلام، فبلّغها رسول الله عَلَيْ ذلك ، قال البخاري في «صحيحه»: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا محمد بن فضيل، عن عمارة، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أَتَى جِبريلُ النَّي عَلَيْ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ الله ، هَذِه خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاء فيهِ إِدَام أُوطِعام أَو شَرَاب فإذَا هِي أَتَتْكَ فَاقْرَأ عَلَيْهَا السَّلام مَنْ رَبِّها وَمِني ، و بَشِّر ها بِبَيْت في الجنَّة مِنْ قَصَب (١) لا صَحَبَ فيهِ و لا نَصَبَ (١) وهذه لعَمرُ الله خاصة لم تكن لسواها .

وأما عائشة رضي الله عنها ، فإن جبريل عليه السلام سلم عليها على لسان النبي عَلَيْكِ . قال البخاري : حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب، قال أبو سَلَمَةَ : إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ :

<sup>(</sup>١) القصب : اللؤلؤ المجوف ، قال ابن التين : المراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف وقال السهيلي : الله كنة في قوله: « من قصب » ولم يقل « من لؤلؤ » أن في لفظ « القصب » مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها الى الايمان دون غيرها .

<sup>(</sup>٢) أخرجـه البخاري ٧/ه ١٠ في فضائل الصحابة : باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها ، ومسلم رقم (٢٤٣٢) في فضائل الصحابه ، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وابن نمير قالوا : حدثنا محـد بن فضيل به ..

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَوْمَا : « يا عَائِشُ ، هَلَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ » فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَرَحْمَ ـ قُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ » ، ترى مالا أرى ، تريد رسول الله عَلِيْهِ السَّلَامُ ، وَرَحْمَ ـ قُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ » ، ترى مالا أرى ، تريد رسول الله عَلِيْهِ (۱) .

وَمِنْ خواص خديجة رضي الله عنها : أنها لم تَسُوَّهُ قَطُّ ، ولم تُغاضبه ، ولم ينلها مِنه إيلاء ، ولا عتب قط ولا هجر ، وكفى به منقبة وفضيلة . وَمِنْ خواصها أنها أولُ امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٨٣/٧ في فضائل الصحابة ، باب فضل عائشة رضي الله عنها ، ومسلم (١) أخرجه البخاري ٨٣/٧ في فضائل الصحابة ، باب في فضل عائشة رضي الله عنها ، من طريق الدارمي عن أبي اليان. عن شعب عن الزهري به .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ٢٧٤/٩ في الذكاح ، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ، ومسلم
 (٣) في الرضاع ، باب جوازهبتها نوبتها لضرتها من حديث عائشة رضي الله عنها .

رضي الله عنها".

وتزوج الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما ، وهي بنتُ ست سنين قبل الهجرة بسنتين، وقيل: بثلاث، وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى ، وهي بنت تسع (١) ، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة ، وتُوفيت بالمدينة ، ودُفِنت بالبقيع ، وأوصت أن يُصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه سنة ثمان و خسس .

ومن خصائصها: أنها كانت أحبَّ أزواج رسول الله عَلَيْكَ إليه ، كما ثبت عنه ذلك في البخاري ، وغيره ، وقد سئل: « أيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إليْكَ ؟ قَالَ : عَائِشَةُ . قِيْلَ : فَمِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ : أَبُوهَا» " .

ومن خصائصائصها أيضاً : أنه لم يتزوج امرأة بكراً غيرها .

ومن خصائصها : أنه كان ينزل عليه الوحي ُ وهو في لحافها دُون غيرها. ومن خصائصها : أن الله عز وجل لما أنزل عليه آية التخيير بــدا بها ، فخيَّرها ، فَقال : « وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتِّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَ يُكِ. فَقَا لَت ْ: أفي هَذَا أستَأْمِرُ أَبَوَيَ ؟ فَالِّي أُرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ » ''فاستن

<sup>(</sup>١) توفيت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها آخر خلافة عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ١٦٣/٩ في النكاح، باب نكاح الرجل ولده الصغار، ومسلم (١٤٢٢) (٦٩) و (٧١) في النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١٩/٧ في المناقب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لوكنت متخذاً خليلًا ، و ٩/٨ في المغازي ، باب غزوة ذات السلاسل من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . (٤) اخرجه البخاري ٣٩٩/٨ في التفسير ، تفسير سورة الأحزاب ، باب قوله تعالى : =

بها بقية أزواجه عَلِيُّكُ وقلنَ كما قَالت.

وَمِن خصائصها: أن الله سبحانه براها ما رماها به أهلُ الإفك ، وأنزل في تحذرها وبراءتها وحيا يُتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة ، وشهد لها بأنها من الطيبات، ووعدها المغفرة والرزق الكريم، وأخبر سبحانه أن ماقيل فيها من الإفك كان خيرا لها، ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لها ولاعائبالها، ولاخافضا من شأنها، بل رفعها الله بذلك، وأعلى قدرها، وأعظم شانها، وصارلها ذكرا بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء، فيالها من منقبة ما أجلها.

وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشيء عن فرط تواضعهاواستصغارها لنفسها حيث قالت: « و لَشَاني في نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ منْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فيَّ لِنفسها حيث قالت: « و لَشَاني في نَفْسِي كَانَ أَحْقَر منْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فيَّ لِنهُ فيَّ بوَحْي يُتْلَى ، و لَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَن يَرَى رسُولُ الله عَلِيَّ رُؤيًا يُبرِّئني الله عَلَيْ رُؤيًا يُبرِّئني الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ الله عَلَيْكُونَ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُونَ المُعَلِي اللهُ عَلَيْكُونَ المَالِهُ عَلَيْكُونَ المُعَلِيْكُ الله عَلَيْكُوا المُعَلِيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ المُعَلِي اللهِ عَلَيْكُونَ المُعَلِي اللهُ اللهُ الله عَلَيْكُونَ المُعَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُونَ المُعَلِي اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُونَ المُعَلِي اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُولُونُ اللهِ عَلَ

فهذه صدِّيقة الأمة ، وأمُّ المؤمنين ، وحبُّ رسول الله عَلَيْكُ ، وهي تعلم أنها بريئة مظلومة ، وأن قاذفيها ظالمون لها ، مفترون عليها ، قد بلغ أذاهم إلى أبويها وإلى رسول الله عَلِيْكُ ، وهذا كان احتقارها لنفسها وتصغيرها لشانها ، فها ظُنُّكَ بمن صام يوما أو يومين أو شهراً أو شهرين ، وقام ليلة أو ليلتين، فظهر

<sup>= (</sup> يا أيها النبي قبل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها )وباب قوله تعال ( وان كنتن تردن الله ورسوله ).

<sup>(</sup>١) أخرجه بطوله البخاري ٣/٨ع٣و٣٧٨ في التفسير، باب ( لولاإذ معتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ) و ٣١٠/١٠ في التوحيد، باب قول الله تعالى ( يريدون أن يبدلوا كرم الله ).

عليه شيء من الأحوال ، ولاحظ وا بعين استحقاق الكرامات والمكاشفات والمخاطبات والمنازلات ، وإجابة الدعوات، وأنهم من يُتبرك بلقائهم ، ويعتنم صالح دعائهم ، وأنهم يجب على الناس احترا مهم ، وتعظيم ، وتعزيرهم ، وتوقيرهم ، فيتمسَّح باثوابهم ، ويقبَّل ثرى أعتابهم ، وأنهم من الله بالمكانة التي ينتقِم لهم لأجلها من تنقصهم في الحال ، وأن يؤخذ ممن أساء الأدب عليهم من غير إمهال ، وأن إساءة الأدب عليهم ذنب لا يُكفِّرُه شيء إلا رضاهم ، ولوكان هذا من وراء كفاية ، لهان ، ولكن من وراء تخلُّف ، وهذه الحماقات والرُّعونات نتائج الجهل الصميم ، والعقل غير المستقيم ، فإن ذلك إنمال الله تعالى له عن أخذه بما معرف فيه من الكبر والإزراء على من لعلَّه عند الله عز وجل خير منه .

نسال الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة. وينبغي للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه عظيماً ، وهو عند الله حقير .

و من خصائصها رضي الله عنها: أن الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أشكل عليهم أمر مِن الدِّينِ ، استفتَوْهَا ، فيجِـدُون عِلْمَه عندها .

ومن خصائصها: أن رسول الله عَلِيْتُهُ تُوفِي فِي بيتها، وفي يومها وبين سَحْرَهَا وَنَخْرَهَا ''، ودفن في بيتها '''.

<sup>(</sup>١) السحر : الرئة ، أي : أنه صلى الله عليه وسلم مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٢٠٣/٣ في الجنائز ، باب ماجاء في قبرالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بمكر وعمر رضي الله عنها ، و ١٤٧/٧ في الحمس ، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم (٢٤٤٣) في فضائل الصحابة ، باب في فضل عائشة رضي الله عنها .

ومن خصائصها: أن المَلَكَ أَرَى صورتها للنَّبِي عَلِيْكُ قبل أن يتزوَّجَها في سَرَقَةِ حَرِيرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُم : « إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ »(١) • سَرَقَةِ حَرِيرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُم : « إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ »(١) •

ومن خصائصها: أنَّ الناس كانوا يتحرَّون بهداياهم يومَها من رسول الله على الله على الله على الله على الله الرسول عَلَيْكُ فَيُتْحِفُو نَهُ بما يحب في منزل أحبِّ نسائه إليه عَلَيْكُ رضي الله عنهن أجمعين ، وتكنى أمَّ عبد الله ، وروي أنها أسقطت من النبى عَلِيْنَهُ سقطاً ، ولا يثبُت ذلك .

و تزوَّج رسولُ الله عَلِيْنَة حفصة بنتَ عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خُنيس بن خُذافة ، وكان مِن أصحاب رسول الله عَلِيْنَة وممـن شهد بدراً (۲) توفيت سنة سبع ، وقيل : ثمان وعشرين .

ومن خواصها: ماذكره الحافظُ أبو محمد المقدسي في مختصره في السيرة: أنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِم طَلَّقَهَا ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُرَاجِعَ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةُ قَوَّامَةُ ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الجَنَّةِ "" .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢/٥٦٩ في النكاح ، باب النظر إلى المرأة قبل التزويج ، و٢/١٥٣ في التعبير، باب كشف المرأة في المنام، ومسلم(٣٤٣٨) وأحمد ٢١/٦ و ١٦٨ و ١٦١ من حديث عائشة رضي الله عنها، والسرقة، بفتح السين والراء والقاف :هي القطعة ، ووقع في رواية ابن حبان . في خرقة حرير .

<sup>(</sup>٧) كان من السابقين الأولين إلى الإسلام . هاجر إلى أرض الحبشة وعاد إلى المدينة ، فشهد مدر آ و أحداً و أصابه بأحد جراحة فمات منها رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٢٨٣) ، وإبن ماجه (٢٠١٦) من حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسل طلق حفصة ثم راجعها، وأخرجه النسائي ٢١٣/٦ من حديث ابن عمر وإسناده ==

وقال الطبراني في « المعجم الكبير »: حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة ابن يحيى ، حدثنا جدي حرملة ، حدثنا ابن وهب ، حدثني عمرو بن صالح الحضرمي، عن موسى بن علي بن رباح ، عن أبيه ، عن عُقْبَةَ بن عَامِر « أن الخضرمي، عن موسى بن علي بن رباح ، عن أبيه ، عن عُقْبَةَ بن عَامِر « أن النّبي عَيْلِيّة طلّق حَفْصَة ، فَبَلَغ ذَ لِكَ عُمَلَ رَبِن الخطّاب رَضِي الله عنه ، فوضع التُراب على رأسه ، وقال : مَا يَعْبَا الله بابن الخطّاب بعد هذا ، فَنزل جبريل عَلَيْهِ السّلام عَلَى النّبي عَلَيْهِ ، فَقَالَ إِنّ الله يَامُرُكَ أَنْ ثُرَاجِع حَفْصَة رَحْمَةً لِعُمْر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه » (١) .

وتزوَّجَ رسُولُ اللهِ عَلَيْ امَّ حبيبة بنتِ أبي سفيان ، واسمها رَمْلَةُ بنْتُ صخر، بن حرب ، بن أميَّة ، بن عبد شمس، بن عبد مناف ، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة ، فتنصَّر بالحبشة ، وأتمَّ اللهُ لها الإسلام ، وتزوَّجها رسولُ الله عَلَيْ ، وهي بارض الحبشة ، وأصدقها عنه النجاشي أربعائة دينار (۲)، وبعث رسولُ الله عَلَيْ عمرو بن أمية الضَّمري إلى

صحیح، ولفظ المصنف ورد من حدیث أنس عند الطبرانی، و من حدیث عمارین یامرعندالبزار والطبرانی ، و من حدیث قیس بن یزید عند الطبرانی یصح بمجموعها الحدیث انظر « مجمع الزوائد » والاصابة » ۲۶٤/۶ .

<sup>(</sup>١) أورده الهيشمي في « الجمع » ٤/٤ ٢٠، وقال رواهالطبراني، وفيه عمروبن صالح الحضرمي لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داود ( ٢٠٠٧ ) في النكاح : باب الصداق ، والنسائي ( ٢١٩/١ ) في النكاح : باب القسط في الأصدقة من حديث أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل أن حسنة ، ولم يبعث إليهارسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ، وكان مهور نسائه أربعهائة درم .=

البخاشي يخطبها ، وَوَلِيَ نكاحها عثان بن عفان ، وقيل : خالد بن سعيد الن العاص .

وقد روى مسلم في «صحيحه » من حديث عكر مـة بن عـار ، عن أبي زُميل عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَـالَ : « كَانَ الْمسْلُمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي شَفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنّبِي عَلِيلًا : « ثَلَاثُ خِلَالٍ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي شَفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنّبِي عَلِيلًا : « ثَلَاثُ خِلَالٍ الْعَرْبِ وَأَجْمَلُهُ أُمُّ حَبيْبَةَ بنْتُ أَعْطِيْهِنَ . قَالَ : عَمْ ، قَالَ : عِنْدِي أَحْسَنُ العَرَبِ وَأَجْمَلُهُ أُمُّ حَبيْبَةَ بنْتُ أَي شُفْيَانَ ، أَزَوِّ جُكَهَا، قَالَ : عَنْدِي أَحْسَنُ العَرَبِ وَأَجْمَلُهُ أَمُّ حَبيْبَةَ بنْتُ أَي شُفْيَانَ ، أَزَوِّ جُكَهَا، قَالَ : نعم، قال: وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبَا بَيْنَ يَدَيْكَ، قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَتُوَمِّ مَرُنِي أَن أَقَاتِلَ الكُفَّارَ كَا كُنْتُ أَقَاتِلُ السُّهِيْنَ ، قَـالَ : نعَمْ » قالَ ابو زُميلِ : وَلَوْلَا آنَهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النّبِي عَيْقِيلًا مَا اعْطَاهُ ذَلِكَ، نَعَمْ " . قالَ ابو زُميلِ : وَلَوْلَا آنَهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النّبِي عَيْقِيلًا مَا اعْطَاهُ ذَلِكَ، فَالَ : نعَمْ " . قالَ ابو زُميلِ : وَلَوْلَا آنَهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النّبِي عَيْقِيلًا مَا اعْطَاهُ ذَلِكَ، لَا أَنْ النّبِي عَيْقِيلًا مَا وَلَوْلَا أَنْهُ عَلَيْلُ لَلْ أَيْ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد أشكل هذا الحديثُ على الناس ، فإنَّ أمَّ حبيبة تزوَّجها رسولُ الله على على الناس ، فإنَّ أمَّ حبيبة تزوَّجها رسولُ الله على قبل إسلام أبي سفيان ، كما تقدَّم ، زوَّجها إياه النَّجاشيُّ ، ثمَ قَدِمَتْ على رسول الله على قبل أن يسلم أبوها ، فكيف يقُولُ بعد الفتح ، أزوِّجكَ أمَّ حبيبة ؟ فقالت طائفة : هذا الحديثُ كذب لا أصل له ، قال ابن حزم : كذبه عكرمة بن عمار ، وحمل عليه .

<sup>=</sup> وفي رواية أنها كانت تحت عبيدالله بن جحش فات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم عائد أربعة آلاف ، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شـرحبيل ابن حسنة، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٠١) في فضائل الصحابة : بأب من فضائل أبي سفيان بن وحوب .

واستعظم ذلك آخرون، وقالوا: أنّى يكون في "صحيح مسلم" حديث موضوع وإنما وجه الحديث أنه طلب من النّي عَلَيْ ان يُجدّد له العقد على ابنته ، ليبقى له وجه بين المسلمين ، وهذا ضعيف ، فإن في الحديث ان النّبي عَلَيْ وعده وهو الصادق الوعد ، ولم يَنْقُل أحد قط أنه جدّد العقد على أم حبيبة ، و مثل هذا لوكان ، لنُقِل ، ولو نقل واحد عن واحد ، فحيث لم ينقُله أحد قط أنه عمل أنه لم يقع ، ولم يزد القاضي عياض على استشكاله ، فقال والذي وقع في "مسلم " مِن هذا غريب جداً عند أهل الخبر ، وخبر ها مع أبي سفيان عند وروده إلى المدينة بسبب تجديد الصلح و دخوله عليها مشهور .

وقالت طائفة: ليس الحديثُ بباطل، وإنما سال أبو سفيان النّبي عَلِيلِهُ ان يُزوِّجه ابنته الآخرى عَزَّة أخت أم حبيبة؟ قالوا: ولا يبعدُ أن يخفى هذا على أبي سفيان لحداثة عهده بالإسلام، وقد خفي هذا على ابنته أم حبيبة، حتى سالت رسولَ الله عَلِيلِهُ أن يتزوَّجها، فقال: « إنّهَا لَا تَحِلُّ لِي » فاراد ان يزوِّج النبي عَلِيلُهُ ابنته الآخرى، فاشتبه على الراوي، وذهب و همه إلى أنها أم حبيبة، وهذه التسمية من غلط بعض الرواة، لا من قول أبي سفيان، لكن يَرُدُّ هذا ان النبي عَلِيلُهُ قَالَ: « نَعَمْ » وأجابه إلى ما سال، فلو كان المسؤول أن يُزوِّجه أختها لقال: إنها لا تَحِلُ لي كما قال ذلك لام حبيبة، ولولا هذا، لكان التأويلُ في الحديث من أحسن التأويلات.

وقالت طائفة: لم يتفق أهلُ النقل على أن النبيَّ عَلَيْكُ تزوَّج أمَّ حبيبة رضي الله تعالى عنها ، وهي بأرض الحبشة ، بل قد ذكر بعضُهم أن النبي عَلَيْكُم

تزوَّجها بالمدينة بعد قدومها من الحبشة، حكاه ابو محمد المنذري، وهذا من أضعف الأجو بة لوجوه:

أحدها: أن هـذا القول لا يعرف به أثر صحيح ولا حسن ، ولا حكاه احد ممن تعتمد على نقله .

الثاني: أن قصة تزويج أم حبيبة ، وهي بارض الحبشة ، قد جرت محرى التواتر ، كتزويج على المحديجة بمكة ، وعائشة بمكة ، وبنائه بعائشة بالمدينة ، وتزويجه حفصة بالمدينة ، وصفية عام خيبر ، وميمونة في عمرة القضية ، ومثل هذه الوقائع شهر تُهاعندا هل العلم موجبة لقطعهم بها ، فلوجاء سند ظاهره الصحة يُخالفها عدُّوه غلطا ، ولم يلتفتوا إليه ، ولا يُكنهم مكابرة نفوسهم في ذلك .

الثالث: انه من المعلوم عند أهل العلم بسيرة النبيّ عَيْقِطَة وأحواله، أنه لم يتأخر نكاح أم حبيبة إلى بعد فتح مكة، ولا يقع ذلك في وهم أحد منهم أصلاً.

الرابع: أنَّ أبا سُفيان لما قَدِمَ المدينةَ دخـــلَ على ابنته أمِّ حبيبة ، فلما ذهب لِيجلس على فِراش رسول الله عَلِيَّةِ ، طوته عنه ، فقال: يا بُنيَّةُ ما أَدْري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عنى ؟ قالت: بل هُوَ فِراش رسول الله عَلَيْ ، قال: والله لقد أصابك يابنية بعدي شر. وهذا مشهور عندأهل المغازي والسبر.

الخامس: أن أمَّ حبيبة كانت من مهاجرات الحبشة مع زوجها عبيد الله

ابن جحش، ثم تنصَّر زو جها، وهلك بارض الحبشة، ثم قَدِمَتْ هي على رسول الله وهذا مما لا يَشُكُّ فيه الله وهذا مما لا يَشُكُّ فيه أحد من أهل النقل، ومن المعلوم أن أباها لم يُسلم إلا عام الفتح، فكيف يقول: عندي أجملُ العرب، أزوِّ جك إياها؟ وهل كانت عنده بعد هجر تهاو إسلامها قطُّ؟ فإن كان قال له هذا القول قبل إسلامه، فهو محال، فإنها لم تكن عنده، ولم يكن له ولاية عليها أصلًا، وإن كان قاله بعد إسلامه، فمحال ايضاً، لأن نكاحها لم يتأخر إلى بعد الفتح.

فإن قيل: بل يتعين أن يكون نكاحها بعد الفتح، لأن الحديث الذي رواه مسلم صحيح، وإسناده ثقات حفاظ، وحديث نكاحها وهي بارض الحبشة من رواية محمد بن إسحاق مرسلا، والناس مختلفون في الاحتجاج بمانيد ابن إسحاق، فكيف بما إذا خالفت المسانيد الثانية! وهذه طريقة لبعض المتاخرين في تصحيح حديث ابن عباس هذا.

فالجواب من وجوه :

أحدها: أن ماذكره هذا القائلُ إِنما يُحِنُ عند تساوي النقلين ، فيُرجَّج عا ذكره ، وأما مع تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقنه ، فلا يُلتفت إليه ، فإنه لا يُعلم نزاع بين اثنين من أهل العلم بالسير والمغازي وأحوال رسول الله عَلَيْنَهُ أَن نكاح امِّ حبيبة لم يتأخر إلى بعد الفتح ، ولم يَقُلُه أحد منهم قط ، ولو قاله قائل ، لعلموا بطلان قوله ولم يشكوا فيه .

الثاني أن قوله: « إن مراسيل ابن إسحاق لا تُقاوم الصحيح المسند ولا

تعارضه » فجوابه: ان الاعتماد في هـذا ليس على رواية ابن إسحاق وحـده ، لا متصلة ولا مرسلة (١) ، بل على النقل المتواتر عند أهل المغازي والسير و ذكرها أهل العلم ، واحتجوا على جواز الوكالة في النكاح .

قال الشافعي في رواية الربيع: في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن رسولُ الله على ان الله على الله عل

وقال الشافعي في كتابه الكبير أيضا ، رواية الربيع : ولا يكون الكافر وليا لمسلمة وإن كانت بنته ، قد زوج ابن سعيد بن العاص النبي وابن سعيد مسلم ، ولا بنت أبي سفيان ، وأبو سفيان حي ، لأنها كانت مسلمة ، وابن سعيد مسلم ، ولا اعلم مسلما أقرب لها منه ، ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية ، لأن الله قطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، والمواريث والعقل وغير ذلك ، وابن سعيد هذا الذي ذكره الشافعي هو خالد بن سعيد بن العاص، ذكره ابن إسحاق وغيره . وذكر عروة ، والزهري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي ولي نكاحها، وكلاهما ابن عم أبيها، لأن عثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية ، وخالد : هو ابن سعيد ابن العاص بن أمية ، وخالد : هو ابن سعيد ابن العاص بن أمية ، وأبو سفيان : هو ابن حرب بن أمية .

والمقصودُ أن أمَّة الفقه والسير ذكروا أنَّ نِكاحها كان بأرض الحبشة،

<sup>(</sup>١) وقد روى الحديث غير ابن اسحاق بسند صحبح .

وهذا يُبْطِلُ وهم من توهم أنه تأخر إلى بعد الفتح اغتراراً منه بحديث عكرمة ابن عمار.

الثالث أن عكرمة بن عمار راوي حديث ابن عباس هذا قد ضعّفه كثير من أمّ ـ الحديث ، منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ، قال : ليست أحاديثه بصحاح، وقال الإمام أحمد : أحاديثه ضعاف ، وقال أبو حاتم : عكرمة هذا صدوق ، وربما وهم ، وربما دلس ، وإذا كان هذا حال عكرمة ، فلعله دلّس هذا الحديث عن غير حافظ ، أو غير ثقة ، فإن مسلما في «صحيحه» رواه عن عباس بن عبد العظيم ، عن النّضر بن محمد ، عن عكرمة بن عمار ، عن أبي عباس بن عبد العظيم ، عن النّضر بن محمد ، ولكن قد رواه الطبراني في «معجمه» وقال : حدثنا محمد بن محمد بن محمد الجذوعي ، حدثنا العباس بن عبد العظيم ، حدثنا النضر بن محمد ، حدثنا عكرمة بن عمار ، حدثنا أبو زميل ، قال : حدثني ابن عباس ، فذكر ه .

وقال أبو الفرج بن الجوزي في هذا الحديث: هو وهم من بعض الرواة، الاشك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث، قال: وإنما قلنا: إن هذا وهم، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش، وولدت له وهاجر بها، وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، تمتصر، وثبتت أم حبيبة على دينها، فبعث رسول الله عليه إلى النجاشي مخطئها عليه، فزو جه إياها، وأصدَقها عن رسول الله عليه أربعة آلاف درهم، وذلك في سنة سبع من الهجرة، وجاء أبو سفيان في زمن الهُدنة (۱) فدخل عليها

<sup>(</sup>١) الهدنة بالضم المصالحة ، وهي التيكانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش بصلح ==

فثنت بساط رسول الله عَلَيْهِ حتى لايجلس عليه ، ولا خلاف أن أبا سفيات ومعاوية أسلما في فتح مكة ، سنة ثمان ، ولا يُعرف أن رسول الله عَلَيْهُ أَمَّرَ أبا سفيان ، آخر كلامه .

وقال أبو محمد بن حزم: هذا حديث موضوع، لاشك في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار، ولم يختلِف في أن رسول الله عَلَيْكُ تزوجها قبل الفتح بدهر، وأبوها كافر.

فإن قيل: لم ينفرد عكرمة بن عمار بهذا الحديث، بل قد توبع عليه، فقال الطبراني في « معجمه »: حدثنا على بن سعيد الرازي، حدثنا محمد بن حليف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي، قال حدثني عمي إسماعيل بن مرسال، عن أبي زميل الحنفي قال: حدثني ابن عباس، قال: «كَانَ الْسُلِمُونَ لاَ يَنْظُرُونَ عِنْ أَبِي سُفْيَانَ وَلا يُفَاتِحُونَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَلاث أعطينيهن .. » الحديث.

فهذا إسماعيل بن مرسال قد رواه عن أبي زميل ، كما رواه عنه عكرمة الن عمار ، فمرىء عكرمة من عهدة التفرد .

قيل: هذه المتابعة لا تُفيده قوة ، فان هؤلاء مجاهيل لا يُعرفون بنقل العلم ، ولا ممن يُحتج بهم ، فضلاً عن أن تقدم روايتُهم على النقل المستفيض المعلوم عند خاصة أهل العلم وعامتهم ، فهذه المتابعة إن لم تزده وهنا لم تزده قوة وبالله التوفيق .

الحديبية سنة ست من الهجرة ، وإنما جاء أبو سفيان سنة ثمــان بعد نكث قريش العهد بمعاونة أحلافهم من بكر على خزاعة احلاف رسول الله .

وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري رحمها الله تعالى : يحتمل أن تكون مسالة أبي سفيان النبي عليه أن يزوج أم حبيبة ، وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة ، وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة ، والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه ، فجمعها الراوي .

وهذا أيضاضعيف جداً، فإن أباسفيان إِنَّمَا قَدِمَ المدينة آمناً بعد الهجرة في زمن الهُدنة قبيل الفتح، وكانت أمُّ حبيبة إذ ذاك مِن نساء النبي عَلِيكَ ، ولم يَقْدَمُ أبو سفيان قبل ذلك إلا مع الأحزاب عام الخندق ، ولو لا الهدنة والصلح الذي كان بينهم وبين النبي عَلِيكَ لم يَقْدَم المدينة ، فمتى قدم وزوَّج النبي عَلِيكَ أم حبيبة ؟ فهذا غلط ظاهر .

وأيضاً فإنه لا يَصِحُّ أن يكون تزو ُيجه إياها في حال كفره ، إذ لا ولاية له عليها ، ولا تأخر ذلك إلى بعد إسلامه ، لماتقدم ، فعلى التقديرين لايصح قوله: 

• أزوجك أم حبيبة » .

وأيضاً فإن ظاهر الحديث يدل على أن المسائل الثلاثة وقعت منه في وقت واحد، وأنه قال: ثلاث أعطنيهن الحديث ... ومعلوم أن سؤاله تأمير ه، واتخاذ معاوية كاتباً إنما يُتصور بعد إسلامه ، فكيف يقال : بل سال بعض ذلك في حال كفره وبعضه وهو مسلم ؟! وسياق الحديث يرده .

وقالت طائفة: بل يمكن حمل الحديث على محمل صحيح ، يخرج به عن كونه موضوعاً ، إذ القول بأن في «صحيح مسلم» حديثاً موضوعاً مما ليس يسهل ، قال: ووجهه أن يكون معنى « أزوجكها » أرضى بزواجك بها ، فإنه كان على

رغم مني ، وبدون اختياري ، وإن كان نكا ُحك صحيحاً ، لكن هـذا أجمل وأحسن ، وأكمل ، لما فيه من تأليف القلوب ، قال : وتكون إجابة النبي عليه بالنبي عليه بالنبي ، كانت تأنيساً ، ثم أخبره بعد بصحة العقد، فإنه لايشترط رضاك، ولا ولاية لك عليها ، لاختلاف دينكما حالة العقد ، قال: وهذا مما لا يُمكن دفع احتاله، وهذا مما لايقوى أيضاً .

ولا يخفى شدة بُعْدِ هذا التاويل من اللفظ، وعدم فهمه منه، فإن قوله: • عندي أجملُ العرب أزوجُكها ، لايفهم منه أحد أن زوجتك التي هي في عصمة نكاحك أرضى بزواجك بها ، ولا يُطابق هذا المعنى أن يقول له النبي عَلِيَّةً • نَعَمْ » فإنه إنما سألَ النَّبي عَلِيَّةً أمراً تكونُ الإجابة إليه من جهته عَلِيَّةً • فأما رضاه بزواجه بها ، فأمر قائم بقلبه هو ، فكيف يطلبُه من النبي عَلِيَّةً •

ولو قيل : طلب منه أن يُقِرَّهُ على نكاحه إياها، وسمى إقرارَه نِكاحاً لكان مع فساده أقرب إلى اللفظ ، وكل هذه تأويلات مستكرهة في غاية المنافرة للفظ ، ولمقصود الكلام .

وقالت طائفة: كان أبو سفيان يخرُج إلى المدينة كشيراً، فيحتَمِلُ أن يكون جاءها وهو كافر، أو بعد إسلامه، حين كان النبي عَيَالِكُمْ آلى من نسائله شهراً واعتزلهن، فتوهم أن ذلك الإيلاء طلاق، كا توهمه عمر رضي الله عنه، فظن وقوع الفرقة به، فقال هذا القول للنبي عَيَالِكُمْ، متعطفاً له ومتعرضاً، لعله يُراجعها، فأجابه النبي عَيَالِكُمْ برنعم على تقدير: إن امتد الإيلاء أو وقع طلاق، فلم يقع شيء من ذلك.

وهذا أيضاً في الضعف من جنس ما قبله ، ولا يخفى أن قوله : «عندي أجمل العرب وأحسنه ، أزوِّ جُكَ إياها » أنه لايفهم منه ماذكر من شأن الإيلاء ووقوع الفرفة به ، ولا يصح أن يُجاب ب «نعم» ، ولا كان أبوسفيان حاضراً وقت الإيلاء أصلاً ، فإن النبي عَلَيْكُم اعتزل في مَشْرُ بَةٍ له حلف أن لا يدخل على نسائه شهراً ، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فاستأذن عليه في الدخول مراراً فأذن له في الثالثة فقال: « أطلّقت نساءك ؟ فقال : لا . فقال عمر : الله أكبر » (الشهر عند الناس أنه لم يُطلق نساءه ، وأين كان أبو سفيان حينئذ ؟

ورأيت للشيخ محب الدين الطبري كلاماً على هذا الحديث، قال في جملته: يحتَمِلُ أن يكون أبو سفيان قال ذلك كلَّه فبل إسلامه بمدة تتقدم على تاريخ النكاح، كالمشترط ذلك في إسلامه، ويكون التقدير: ثلاث إن أسلمت تعطنيهن: أم حبيبة أزوجكها ، ومعاوية يُسلم فيكون كاتبا بين يديك ، وتؤمِّرني بعد إسلامي ، فأقاتل الكفار ، كا كنت أقاتل السلمين .

وهذا باطل أيضاً من وجوه :

أحدها: قوله: «كان المسلمون لاينظرون إلى أبي سفيان ولا يُقاعدونه، فقال: يانبي الله: ثلاث أعطنيهن » فيا سُبحان الله، هذا يكون قد صدر منه، وهو بمكة قبل الهجرة، أوبعد الهجرة، وهو يجمع الأحزاب لحرب رسول الله عَيْنَا ؟ أو وقت قدومه المدينة، وأم حبيبة عند النبي عَيْنَا لا عنده؟ فما هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢٦٤/٩ في : باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن ومسلم (١٤٧٩) (٢٤) في الطلاق : باب في الإيلاء ... من حديث عمر رضي الله عنه .

التكلُّفُ الباردُ ، وكيف يقول وهوكافر: ﴿ حتى أقاتِلَ المشركين كما كنتُ أقاتِلُ المسلمين » وكيف ينكر جفوة المسلمين له وهـو جاهدُ في قتالهـم وحربهم ، وإطفاء نور الله ، وهذه قصة والله أبي سفيان معروفة ، لا اشتراط فيها ، ولا تعرُّض لشيء من هذا .

وبالجملة، فهذه الوجوه وأمثالُها مما يُعلم بطلائها واستكراهها وغثاثتُها، ولا تُنفيد الناظر فيها علماً ، بل النظر فيها، والتعرض لإبطالها من منارات العلم، والله تعالى أعلم بالصواب.

فالصوابُ أن الحديثَ غيرُ محفوظ ، بل وقع فيه تخليط . والله أعلم . وهي التي أكرمت فراش رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجلس عليه أبوها لما قدم المدينة ، وقالت : « إنَّكَ مُشْرِك » ومنعته من الجلوس عليه (١٠).

وتزوج رسولُ الله عَلِيْكُم أمَّ سلمة، واسمُها هِنْدُ بنتُ أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد ". تُوفيت سنة اثنين وستين ودُفِنت بالبقيع، وهي آخر أزواج رسول الله عَلَيْكُم موتاً، وقيل: بل ميمونة.

وَمِنْ خصائصها: أن جبريل دخل على النبيِّ عَلَيْكَ وهي عنده ، فرأتـــه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبن سعد من طريق الواقدي فيا ذكره الحافظ في « الإصابة » في ترجمة أم حبيبة ه (١) أخرجه أبن سعد من طريق الواقدي فيا ذكره الحافظ في « الإصابة » في الكتاب الكتاب المحتال المحت

<sup>(</sup>٢) احمه عبد الله بن الأسد ، كان قديم الإسلام ، مع عثمان بن مظعون والأرقم بن أبي الأرقم ، وهاجر إلى الحبشة مع أم سلمة ، ثم عاد ، وهاجر إلى المدينة ، وشهد بدراً ، وجرح في أحد جرحاً اندمل ، ثم انتقض ، فات منه في جمادى الآخرة سنة ثلاث من الهجرة .

في صُورة دِحية الكلبي، ففي «صحيح مسلم» عن أبي عثان قال: «أنبئت أن جبريل أتى النبي عَلَيْ ، وعنده أم سلمة قال : فجعل يتحدّث ثم قام ، فقال نبي الله عَلَيْ لأم سلمة : « مَن هَ ذَا ؟ » \_ أو كا قال ، قالت : هَ ذَا دِحية الكَنبي ، قالت : وايم الله عَلَيْ يخبر خبر قالت : وايم الله عَلَيْ يخبر خبر جبريل أو كا قال . قال سلمان التيمي : فقلت لأبي عثان : مِ م ن سمعت هذا الحديث ؟ قال : مِن أسامة بن زيد ().

وزوَّ جها ابنُها عمرُ من رسول الله عَيْلِيُّهُ (٢).

وردَّتْ طائفة فلك: بأن ابنها لم يكن له من السن حينئذ ما يعقِل به التزويج. ورد الامامُ أحمد ذلك، وأنكر على من قاله. ويدل على صحة قوله ما روى مسلم في «صحيحه» أن عمر بن أبي سلمة ابنها سأل رسول الله عَلِيلَةُ عن القُبْلَةِ للصَّائِم فَقَالَ: سَلْ هَذهِ ؟ يعني أمَّ سلمة، فَاخْبَر تُه أنَّ رَسُولَ الله عَلِيلَةِ عن يَفعُله، فقال: يَارسُول الله قد عَفَرَ الله لكَ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنبكَ وَمَا تَاتَّخر، فقال رَسُولُ الله عَلَي أَتقاكُم بله وأخشا لم له في الله عَلَي أَتقاكُم بله وأخشا لم له في الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٥١) في فضائل الصحابة : باب من فضائل أم سلمة .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ١/٦ في النكاح: باب إنكاح الابن أمه، وصحح الحافظ في «الإصابة»
 ١/٠٤ إسناده .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «صحيحه » (١١٠٨) في الصيام : باب بيان أن القبلة في الصوم ليست عر مة على من لم تحرك شهوته .

بإسناد صحيح ، وقولُ من زعم : إنه زوَّجها بالنبوة مقا بَل بقول من قال : إنه زوجها بأنه كان من بني أعمامها ، ولم يكن لها ولي هو أقرب منه إليها ، لأنه عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلل بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . وأم سلمة : هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم .

وقد قيل: إن الذي زوجهاهو عمر بنُ الخطاب رضي الله عنه، لا ابنُها ، لأن في غالب الروايات «قم يا عمر فزوج رسول الله عَيْنِيَّةٍ »، وعمر بن الخطاب، هو كان الخاطب.

وردَّ بأن في النسائي « فقالت لابنها عمر: أُمَّ فزوِّج رسول الله عَلِيُّكُ ».

وأجاب شيخُنا أبو الحجاج الحافظ المزي بأن الصحيح في هذا « قم ياعمر فزوج رسول الله على المرواة ، لأنه لما كان اسم ابنها « عمر » وفي الحديث « قم ياعمر فزوج رسول الله على الراوي أنه ابنها ، وأكثر الروايات في « المسند » وغيره « قم ياعمر » من غير ذكر « ابنها » قال: ويدل على ذلك أن ابنها عمر كان صغير السن ، لأنه قد صح عنه قال : « كنت غلاما في حجر النبي على الله ، وكانت يدي تطيش في الصحفة ، فقال النبي على الله ، وكل بيمينك، وكل عم يايك » (اوهذا يدل على صغر سنه حين كان ربيب النبي على . والله أعلم .

وذكر ابن إسحاق : أن الذي زوجها ابنُها سلمة بن أبي سلمة ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٨/٩ه؛ ، ومسلم (٢٠٢٢) ومسالك ٢/٤٣٩، وأبو داود (٣٧٧٧) والترمذي (٨ه٨١) من حديث عمر بن أبي سلمة .

وتزوج رسولُ الله عَلِيْ زينب بنت جحش من بني خزيمة بن مُدْرِكَة بن إلياس بن مضر ، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب ، وكانت قبلُ عند مولاه زيد بن حارثة ، وطلقها ، فزوجها الله تعالى إياه من فوق سبع سماوات ، وأنزل عليه : ( فَلَمَا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَا زَوَّجْنَاكُهَا ) [ الأحزاب : ٣٧] فقام فدخل عليها بلا استئذان (الله وكانت تفخرُ بذلك على سائر أزواج رسول فقام فدخل عليها بلا استئذان (الله عَنَى اللهُ مِنْ فَوْق سَبْع سَمَاوَاتِه "(الله عَنَى الله عَنِي الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنِى الله عَنَى الله عَنْ الله عَنَى الله عَنَى الله عَنْ الله عَنَى الله الله عَنَى اله عَنَى الله عَنَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَى الله عَنْ ال

وتزوَّج رسولُ الله عَلَيْكَ زينبَ بنتَ خزية الهلالية ، وكانت تحت عبد الله بن جحش (٣) تزوجها سنة ثلاث من الهجرة، وكانت تُسمَّى أمَّ المساكين لكثرة إطعامها المساكين ، ولم تَلْبَثْ عندَ رسول الله عَلِيْكِ إلا يسيراً شهرين أو ثلاثة ، وتوفيت رضى الله عنها .

وتزوج رسولُ الله عَلِيلَةُ جُوَ يُرِية بِنتَ الحارثِ من بني الْمُصْطَلِق وكانت سُبَيتُ في غزوة بني الْمُصْطَلِق ، فوقعت في سهم ثابتِ بن قيس، فكاتبها ، فقضي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٧٨) ، والنسائي ٧٩/٦ من حديث أنس بن مالك .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٣٤٨/٦٣ في التوحيد : باب وكان عرشه على الماء من حديث أنس
 ابن ما الك .

<sup>(</sup>٣) أمه أميمة بنت عبد المطلب ، أسلم قبل دخــول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ، وهاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة هو وأخواه أبو أحمد وعبيد الله وأختهم زينب وأم حبيبة وحنة بنات جحش ، وهاجر إلى المدينة بأهله وأخيه أي أحمد . وهو أول أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على مرية شهد بدراً ، وقتل يوم أحد ودفن مع خاله حزة .

رسولُ الله عَلَيْكُ كِتَابِتُهَا وتزوَّجها سنة ست من الهجرة ، وتوفيت سنة ست وخمسين ، وهي التي أعتق المسلمون بسبها مِائة أهل بيت من الرقيق ، وقالوا : أصهارُ رسولِ الله عَلِيَةِ ، وكان ذلك من بركتها على قومها رضي الله عنها '''.

وتزوَّج رسولُ الله عَلِيَّةِ صفيةَ بنتَ حُيَيٍّ من ولد هارون بن عِمران أخي موسى، سنة سبع، فإنها سُبِيَت من خيبر، وكانت قبله تحت كِنانة بن أبي الحقيق فقتله رسولُ الله عَلِيَّة توفيت سنةَ سِتٍّ وثلاثين ، وقيل : سنة خمسين .

ومن خصائصها :أن رسولَ اللهِ عَلَيْكَ أعتقها وجعل عتقها صداقها (٢٠ قال

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن هشام في « السيرة » ٢٩٤/٢ ، ه ٢٩ عن ابن إسحاق ومن طريقة أحمد الم ٢٧٧/٦ حدثني محمد بن جعفر إبن الزبير ، عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق ، وقعت جويرية بلت الحارث في السهم لثابت بن قيمس بن الشهاس أو لابن عم له ، فكاتبته على نفسها ، وكانت امرأة حلوة ملاحة لايراها أحمد إلا أخذت بنفسه ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها ، قالت عائشة : فوالله ما هو إلا أن ورأيتها على باب حجرتي ، فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها صلى الله عليه وسلم ما رأيت ، فمدخلت عليه فقالت : يا رسول الله أنا جويرية بلت الحارث بن الي ضرار سيد قومه ، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك ، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشهاس او لابن عم له ، فكاتبته على نفسي ، ما لم يخف عليك ، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشهاس او لابن عم له ، فكاتبته على نفسي ، أقالت : وما هو يا رسول الله قال : أقضي عنك كتابتك وأتزوجك ، قالت : نعم يا رسول الله « قال : قمد فعلت »، قالت ، وخرج أقضي عنك كتابتك وأتروجك ، قالت : نعم يا رسول الله « قال : قمد فعلت »، قالت ، وخرج المناس : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار ، فقال الناس : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرسلوا ما بأيديهم، قالت : فلقد أعنق لتزويجه الناس : أصهار رسول الله عليه وسلم ، وأرسلوا ما بأيديهم، قالت : فلقد أعنق لتزويجه إياها مائة إهل بيت من بني المصطلق ، فا اعمل امراة كانت اعظم على قومها بركة منها . وإسناده المحمدة .

<sup>(</sup>٢) اخرجه البخاري ٣٦٠/٧ في المغازي : باب غزوة خيبر ، و ١١١/٩ في النكاح ، باب من جعل عق الأمة صداقها ، ومسلم (١٣٦٥) في النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها . من حديث انس بن مالك ...

أنس « أمهرها نفسها » وصار ذلك سُنَّةً للامة إلى يوم القيامة أنه يجوز للرجل أن يجعل عتق جاريته صداقهاو تصير زوجته على منصوص الإمام أحمد رحمه الله.

قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصور، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَرُ ، عن ثابت، عن أنس قال: « بلغ صفّية أن حفصة قالت: صفية بنت يَهوُدِي ، فبكت، فدخل عليها النبي عَلَيْه وهي تبكي، فقال ما يُبكيك ؟ قَالَت : قَالَت يُ يَكُونِي ، فبكت يَ ابنة يهودي ، فقال النبي عَلَيْه : وألَت يُ يَكُونِي ، فقال النبي عَلَيْه : « إِنَّكَ لا بنت نبي ، وَإِنَّ عَلَى لِنبي ، وَإِنّ عَلَى لِنبي ، وَإِنَّ عَلَى لا الترمذي : هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه .

وهذا من خصائصها رضي الله عنها .

وتزوج رسول الله عَلَيْكُم ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها بَسَرِفَ وَهِي مَنْ مَكَّة وَهِي وَبَنَى مِهَا بِسَرِفَ ، وهو على سبعة أميال مِنْ مَكَّة وَهِي آخِرُ مَنْ تَزوَّج من أمهات المؤمنين، توفيت سنة ثلاث وستين، وهي خالة عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، فإن أمه أمُّ الفضل بنت الحارث ، وهي خالة خالد بن الوليد ايضا ، وهي التي اختلفت في نكاح النبي عَلِيْكُ هل نكحها حلالا او محرِما ؟ فالصحيح أنه تزوجها حلالاً كما قال أبو رافع (٢) السفيرُ في نكاحها ،

<sup>(</sup>١) اخرجه الترمذي (٣٨٩٠) وسنده صحبح .

<sup>(</sup>٣) حديث ابي رافع اخرجه احمد ٣٩٣/٦ ، والترمذي (٨٤١) في الحيج : باب ما جاء في كراهته تزويج الحرم من حديث حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة، عن سليان بن يسار =

وقد بينتُ وجه غلط ِ مَنْ قال: نكحهامحرما، وتقديم حديث من قال: « تزوَّجها حلالاً » على عشرة أوجه مذكورة في غير هذا الموضع (١).

فهؤ لاء جملة من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة .

قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد على سبع ولم يدخل بهن . فالصلاة على أزواجـــه تابعة لاحترامهن وتحريمهن على الأمة ، وأنهن نساؤه على الدنيا والآخرة ، فمن فارقها في حياتها ولم يدخل بها لايثبت لها أحكام زوجاته اللاتي دخل بهن ، ومات عنهن صلى الله عليه وعلى أزواج ، وذريته وسلم تسليماً .

<sup>=</sup> عن اني رافع ، قال : تزوج النبي ميمونة حلالًا ، وبنى بها حلالًا، وكنت انا الرسول بينها . ومطر الوراق كثير الحفا ، وقد اخرج ، مالك في « الموطأ » ١٩٨١ ، عن سليان بن يسار موسلًا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابه رافع مولاه ورجاً من الأنصار ، فزوجاه ميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج ، وقال ابن عبد البرعن رواية مطر الموصولة : وهذا عندي غلط ، لأن سليان بن يسار ولد سنة اربع وثلاثين وقبل : سنة سبع وعشرين ، ومات ابو رافع بالمدينة بعد قتل عثان بيسير ، وكان قتل عثان في ذي الحجة سنة خس وثلاثين ، وغير جائز ولا ممكن ان يسمع سليان من اني رافع ، فلا معنى لرواية مطر ، وما رواه مالك اولى ، لكن يقويه ما اخرجه مسلم (١٩٤١) وابو داود (٣٤٨١) والترمذي (٤٥٨) وابن ماجه (١٩٦٤) عن يزيد بن الاصم ابن اخت ميمونة ، حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ، وبنى بها حلالًا وماتت بسرف ، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها . وقد خطأ العلماء ابن عباس في قوله : إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم مع ان حديثه متفق عليه .

<sup>(</sup>١) ذكر المؤلف سبعة منها في كناب النكاح من « زاد المعــــاد » الذي نحن بصدد تحقيقه وتخريج نصوصه والتعليق عليه وسيصدر قريباً إن شاء الله تعالى .

واما الذُّرِّيَّةُ فالكلامُ فيها في مسألتين :

المسالة الأولى: في لفظها ، وفيها ثلاثةُ أقوال :

أحدها: أنها مِنْ ذَرَأَ اللهُ الخلق ، أي نشرهم وأظهرهم إلا أنهـم تركوا همزها استثقالًا، فاصلها « ذُرِّ يئَة » بالهمز فُعِّيْلَةَ مِن الذَّرء، وهذا اختيارُ صاحب «الصحاح » وغيره .

والثاني: أن أصلها من الذَّرِّ ، وهو النَّملُ الصغار ، وكان قياسُ هـذه النسبة « ذرية » بفتح الذال وبالياء ، لكنهم ضموا اوله وهمزوا آخره ، وهذا من باب تغمر النسب .

وهذا القولُ ضعيف من وجوه : منها مخالفة باب النسب ، ومنها إبدال الراء ياء ، وهو غيرُ مقيس .

ومنها أن لا اشتراك بين الذّرية والذَّر إلا في الذال والراء ، وأمـــا في المعنى ، فليس مفهومُ أحدهما مفهومَ الآخر .

ومنها أن الذرَّ مِن المضاعف ، والذرية من المعتل أو المهموز ، فاحدهما غيرُ الآخر .

والقول الثالث : أنها مِنْ : ذَرَا يَذْرُو : إذا فُرِقَ مِنْ قـوله تعالى : ( تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ) [ الكهف: ٤٥ ] وأصلها على هذا ذَرْيَوَة فَعْلَيَه من الذَّرْو ، ثَمْ قُلِبتِ الواو ياء لسبق إحداهما بالسكون .

والقول الأول أصح ، لأن الاشتقاق والمعنى يشهدان له ، فإن أصل هذه المادة من « الذرء » قال الله تعالى : ( جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَا وَمِنَ الْانْعَامِ أَزْوَاجَا يَذْرَوَّكُمْ فِيْكِهِ ) [ الشورى : ١١ ] وفي الحديث « أُعُوذُ الأنعَامِ أَزْوَاجَا يَذْرَوَّكُمْ فِيْكِهِ ) [ الشورى : ١١ ] وفي الحديث « أُعُوذُ بكَلَمَاتِ اللهِ التَّامَات التي لا يُجَاوُزُهُن بَرْ وَلا فَاجِرْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأُ بكَلَمَاتِ اللهِ التَّامَات التي لا يُجَاوُزُهُن بَرْ وَلا فَاجِرْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأُ وَبَرَأً » ( وقال تعالى : ( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثيرًا مِنَ الْجِلِنِ والإنس ) وقال تعالى : ( ومَا ذَرَأْ لَكُم في الأرْضِ مُخْتَلِفاً أَلُوا لَنهُ ) [ النحل : ١٧٩ ] وقال تعالى : ( ومَا ذَرَأَ لَكُم في الأرْضِ مُغْتَلِفاً أَلُوا لَنهُ ) وقالوا : ذرية .

### المسألة الثانية في معنى هذه اللفظة:

ولاخلاف بين أهل اللغة أن الذرية تقال على الأولاد الصغار وعلى الكبار أيضا ، قال تعالى : ( وَإِذِ ا بْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَا مَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَلَ اللَّهِ وَمِنْ ذُرِّيتِي ) [ البقرة : ١٢٤ ] وقال تعالى : ( إنَّ اللهَ الْسَلَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ . ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا اصطفَى آدَمَ ونُوحاً وآلَ إِبْرَاهِيمَ وآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ . ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ) [ آل عمران : ١٣٤ ] وقال تعالى : ( وَمِنْ آبَائِهُمْ وَذُرِّيَّاتِهُمْ وَهُدُيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) [ الأنعام : ١٧٨ ] وقال تعالى : ( وآتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ لَاتَتَخِذُوا تَعَالَى : ( وآتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ لَاتَتَخِذُوا

<sup>(</sup>١) اخرجه احمد ١٩/٣ ؛ من حديث عبد الرحن بن خنبش ورجماله ثقات ، وانظر « الاصابة » ( ١١٤ ه ) واخرجه مالك في « الموطأ » ٧/٠ ه ٩ عن يحيى بن سعيد مرسلًا .

مِنْ دُونِي وَكِيلًا . ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدَاً شَكُوراً ) [ الإسراء: ٣،٢] .

وهل تُقال الذرية على الآباء؟ فيه قولان: أحدُهُمَا: أنهم يُسمون ذرية أيضاً، واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: ( وَآيَةٌ كُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الفَّلْكِ الشَّحُونِ) [ يس: ٤١].

وأنكر ذلك جماعة من أهل اللغة ، وقالوا: لا يجوزُ هـــذا في اللغة ، والذُّرِّيَّةُ كالنسل والعَقِبِ، لا تكونِ إلا للعمود الأسفل ، ولهذاقال تعالى: ( ومِنْ آبَائِهمْ وَذُرِّيَّاتِهمْ وَإِرْخَــوَانِهمْ ) . فذكر جهات النسبِ الثَّلَاثِ مِنْ فوق ، ومِنْ أسفل ، ومن الأطراف .

قالوا: وأما الآية التي استشهدتم بها، فلادليل لكم فيها، لأن الذرية فيها لم تضف إليهم إضافة نسل وإيلاد، وإنما أضيفت إليهم بوجه ما، والإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص، وإذا كان الشاعر قد أضاف الكوكب في قوله:

إِذَا كَوْكَبُ اَلَخِرْقَاءِ لَاحَ بِسُحْرَةٍ سُهَيْلٌ أَذَاعَتْ غَزْلَمَا فِي القَرَائِبِ'' فَأَضَاف إِليها الكوكب، لأنها كانت تَغْزَلُ إِذَا لاح وظهر، والاسم قد

<sup>(</sup>١) البيت لايعرف قائله ، وهــو في الحزانة ، ٤٨٧/١ ، وشواهد العيني ٣٠٩/٣ وشــرح المغصل ٨/٣ ، وانشده ابن السكيت في ابيات المعاني ، وأورد بعده :

وقالت سماء البيت فوقك منهج ولما تيسر احباً للركائب وقال ابن يعيش : الشاهد فيه انه اضاف الكوكب إليها لجدها في عملهاعند طلوعه ، لذلك =

يضاف بوجهين مختلفين إلى شيئين ، وجهة إضافته إلى أحدهما غير جهة إضافته إلى الآخر ، قال أبو طالب في النبي عَنْ الله :

لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ا بُنَنَا لَا مُكَذَّب ﴿ لَدَيْنَا وَلَا يُعْزَى لِقَوْلِ الْأَبَاطِلِ (١)

فأضاف نبوت إليه بجهة غير جهة إضافته إلى أبيه عبد الله ، وهكذا لفظة رسول الله ، فإن الله سبحانه يضيفه إليه تارة كقوله: ( قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا) لفظة رسول الله ، فإن الله سبحانه إليه المرسل إليهم ، كقوله ( أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَمْ ) [ المؤمنون: ٦٩] فأضافه سبحانه إليه إضافة رسول إلى مرسله ، وأضافه إليهم إضافة رسول إلى مرسله ، وأضافه إليهم .

وكذا لفظ «كتابه » فإنه يضاف إليه تارة ، فيقال : كتاب الله ، ويضاف إلى العباد تارة ، فيُقال : كتا بنا القرآن ، وكتابنا خيْرُ الكتب ، وهذا كثير ، فهكذا لفظ الذرية أضيف إليهم بجهة غير الجهة التي أضيف بها إلى آبائهم.

وقالت طائفة : بـل المراد جنسُ بني آدم ، ولم يقصد الإضـافة إلى الموجودين في زمن النبي عليه ، وإنما أريد ذرية الجنس .

وقالت طائفة: بل المرادُ بالذرية نفسها، وهذا أُبلغُ في قدرته وتعديد نعمه عليهم، أن حمل ذريتهم في الفلك في أصلل البائهم، والمعنى: أنا حملنا

ان الكيسة من النساء تستعدصيفاً ، فتنام أوقت طلوع أسهيل وهو وقت البرد ، والحرقاء ذات الغقلة تكسل عن الاستعداد ، فإذا طلع سهيل وبردت ، تجد في العمل ، وتفرق القطن في قبيلتها ◄ تستعين بهن ، فخصصها لذلك .

<sup>(</sup>١) البيت من قصيدة طويلة أوردها ابن هشام بتمام في السيرة ٢٧٢/١ ، ٢٨٠٠

الذين هم ذرية مؤلاء وهم نُطف في أصلاب الآباء ، وقد أشبعنا الكـلام على ذلك في كتاب « الروح والنفس » (١) .

إذا ثبت هذا ، فالذرية ُ: الأولاد وأولادهم ، وهل يدخيل فيها أولاد البنات ؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد ؛ إحداهما : يدخلون وهو مذهب أبي حنيفة .

واحتج من قال بدخولهم: بأن المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذرية النبي عليه المطلوب لهم من الله الصلاة ، لأن أحداً مِن بناته لم يُعقِب غيرها ، فمن انتسب اليه عليه من أولاد ابنته ، فإنما هو من جهة فاطمة خاصة، ولهذا قال النبي عليه في الحسن ابن ابنته: "إنَّ ابني هَذَا سَيِّد" فاطمة فسماه ابنه ، ولما أنزل الله سبحانه آية المباهلة (فَنْ حَاتَجكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ ا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ) دَعَا النَّبي عَلَيْتُ فاطمة وحسنا وحُرج للمباهلة".

قالوا: وأيضا، فقد قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: ( وَمِنْ ذُرَّيَتِهِ دَاودَ وَسُلَيْهَانَ وَأَثُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ خَزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزُكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيْسَى وَإليَاسَ ) [الانعام: ٨٤] ومعلوم أن عيسى لم ينتسب إلى إبراهيم إلا من جهة أمه مريم عليها السلام.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۹۲ ومابعدها منه .

<sup>(</sup>٢) اخرجه احمد ه/٣٧ و ٣٨و ٤٤و ٩٩و ١ ه والبخاري ٢/١٣ ه في الفتن ، واصحاب السنن من حديث ابي بكرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير ١/٣٧٠ .

وأما من قال بعدم دخولهم: فحجتُه أن ولد البنات إنما ينتسبون إلى آبائهم حقيقة ، وله فحدا إذا و لَدَ اللهذلي أو التَّيميُّ ، أو العَدَوي هاشميةً لم يكن ولدها هاشمياً ، فإن الولد في النسب يتبعُ أباه ، وفي الحرية والرق أمَّه ، وفي الدن خرَهما دينا ، ولهذا قال الشاعر:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا وَبَنَاتُهُ الأباعِدِ

ولو وصَّى أو وقف على قبيلة لم يدخل فيها أولاد بناتها مِن غيرها .

قالوا: وأما دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذرية النبي عَلِيلًا فلشرف هذا الأصل العظيم، والوالد الكريم الذي لا يُدانيه أحد مِن العالمين سرى ونفذ إلى أولاد البنات، لقوته وجلالته وعظم قدره، ونحن نرى من لانسبة له إلى هذا الجناب العظيم من العظهاء والملوك وغيرهم تسري حرمة ويلادهم وأبوتهم إلى أولاد بناتهم، فتلحظهم العيون بلحظ أبنائهم ويكادون يَضْرِبُونَ عن ذكر آبائهم صفحا، فما الظنُ بهذا الإيلاد العظيم قَدْرُهُ ، الجليل خَطَرُهُ.

قالوا: وأما تمسّكُكُم بدخول المسيح في ذرية إبراهيم، فلا حجة لكم فيه، فإن المسيح لم يكن له أب، فنسبه من جهة الأب مستحيل، فقامت أمّه مقام أبيه، ولهذا ينسبه الله سبحانه إلى أمه كا ينسب غيره من ذوي الآباء إلى أبيه، وهكذا كُلُّ من انقطع نسبه من جهة الأب إما بلعان أو غيره، فأمه في النسب تقوم مقام أبيه وأمه، ولهذا تكون في هذه الحال عصبته في أصح الأقوال وهو إحدى الروايات عن الإمام أحسد، وهو مقتضى النصوص، وقول ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، والقياس يشهد له بالصحة، لأن النسب في الأصل

للاب، فإذا انقطع من جهته، عاد إلى الأم، فلو قدرعوده من جهة الأب، رجع من الأم إليه، وهكذا كا اتفق الناس عليه في الولاء أنه لموالي الأب، فإذا تعدر رجوعه إليهم، صار لموالي الأم، فإذا أمكن عودُه إليهم، رجع من موالي الأم إلى معدنه وقراره، ومعلوم أن الولاء فرع على النسب يُحتذى فيه حذوه، فإذا كان عصبات ألام من الولاء عصبات لهدذا المولى الذي انقطع تعصيبه من جهة موالي أبيه، فلأن تكون عصبات الأم من النسب عصبات لهذا الولد الذي انقطع تعصيبه من جهة أبيه بطريق الأولى. وإلا فكيف يثبت هذا الحكم في الولاء، ولا يثبت في النسب الذي غايته أن يكون مشها به، ومفرعا عليه، وهدذا مما يدل على أن القياس الصحيح لا يُفارق النص أصلاً، ويدلك على عمق علم الصحابة رضي الله عنهم، وبلوغهم في العلم إلى غاية يقصر عن نيلها السباق، وذلك فضل رضي الله عنهم، وبلوغهم في العلم إلى غاية يقصر عن نيلها السباق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

#### الفصل الخامس

# في ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليلية

وهذا الاسم من النمط المتقدم ، فإن إبراهيم بالسريانية معناه : « أب رحمي و الله سبحانه جعل إبراهيم الأب الثالث للعالم ، فإن أبانا الأول آدم ، والأب الثاني نوح ، وأهل الأرض كلهم من ذريته ، كا قال تعالى : ( وَجَعَلْنَا فَرُرِيتُهُ هُمُ البَاقِينَ ) [الصافات : ٧٧] وبهذا يتبَّين كذب المفترين من العجم الذين

يز عمون أنهم لايعرفون نوحاً ولا ولده ، ولا ينسبون إليه ، وينسبون ملوكهم من آدم إليهم، ولايذكرون نوحاً في أنسابهم، وقد أكذبهم الله عز وجل في ذلك.

فالأب الثالث أبو الآباء ، وعمود العالم ، وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلًا ، وجعل النبوة والكتاب في ذريته ، ذاك خليلُ الرحمن وشيخ الأنبياء كما سماه النبي عَلِيلَة بذلك ، فإنه لما دخل الكعبة ، وجدَ المشركين قد صوَّرُوا فيها صورته وصورةَ اسماعيل ابنه وهما يستقِسَمان بالأزلام، فقال: « قَاتَلَهُمُ اللهُ ، لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ شَيْخَنَا لَمْ يَكُن يَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلاَمِ »'''ولم يأمر الله سبحانه رسوله عَلِيُّ أَن يتَّبعَ ملة أحد من الأنبياء غيره فقال تعالى: ( ثُمُّ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِكَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) [ النحل : ١٢٣ ] وأمر أمته بذلك فقال تعالى: ﴿ هُوَ احْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج مِلَّةَ أَيِيكُم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْسِلِمِينَ مِنَ قَبْلُ ) [الحج: ٧٨] « وملة » منصوب على إضمار فعل ، أي : اتبعوا والزموا ملة أبيكم . ودل على المحذوف ماتقدم من قوله: (وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [الحج: ٧٨] وهذا هو الذي يقال له: الإغراء، وقيل: منصوب انتصاب المصادر، والعامل فيه مضمونُ ما تقدم قبله ، وكان رسول الله عَلِيْكُ يُوصي أصحابَه إذا أصبحوا وإذا أَمْسَوْا أَن يَقُولُوا: ﴿ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ وَكَلِمَةِ الإِخْلاَصِ ، وَدِينِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٤/٨ في المغازي : باب عزوة الفتح ، و ٢/٦٧٦ في الأنبياء : باب ( و اتخذ الله ابراهيم خليلًا ) ، و ٣/٥٣٣ ، ٣٧٦ في الحج : باب من كبر في نواحي الكعبة، وأحمد / ٣٠٥٣ من حديث ابن عباس ، لكن لم يرد فيه لفظة « شيخنا » .

نَبِيِّنَا نُحَمَّدٍ وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَماكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "''.

وتأمل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة للإسلام ، فإنه فطرة الله السي فطر الناس عليها ، و كلمة الإخلاص : هي شهادة أن لا إله إلا الله ، و المسلة لا براهيم ، فإنه صاحب الملة : وهي التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له ، ومحبتُه فوق كُلِّ محبة ، والدين للنبي عَلَيْهُ ، وهو دينُه الكاملُ ، وشرعه التام الجامعُ لذلك كلِّه ، وسماه الله سبحانه « إماما » و « أمسة » و « قانتا ، و « حنيفا » قال تعالى : ( وَإِذِ ا بْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّ بُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيتِي قَالَ لَا يَنالُ عَهْدِي الظَّا لِمُن ) [البقرة: ١٢٤] و أخبر سبحانه أن عهده بالإمامة لا ينالُ من أشرك َ به ، والظالم : هو المشرك ، وأخبر سبحانه أن عهده بالإمامة لا ينالُ من أشرك َ به ، وقال تعالى : ( إنَّ أبراهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَا يله حَنيْفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ . وقال تعالى : ( إنَّ أبراهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً يله حَنيْفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ . وقال تعالى : ( إنَّ أبراهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً يله حَنيْفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ . وقال تعالى : ( إنَّ أبراهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً يله حَنيْفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ . وقال تعالى : ( إنَّ أبراهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً يله حَنيْفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ . وقال تعالى : ( إنَّ أبراهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً يله حَنيْفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ . وآتَيْفَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالَّ فَي الآخِرَةِ لَمْنَ الصَّالِخِينَ ) [ النحل ١٢٠ ، ١٢٢ ] .

فالأمة: هو القدوة المعلِّم للخير، والقانت: المطيع لله الملازم لطاعته، والحنيف: المقبل على الله، المعرضُ عماسواه، ومن فسره بالمائل، فلم يُفسره بنفس موضوع اللفظ، وإنما فسره بلازم المعنى، فإن الحنف : هو الإقبالُ، ومن أقبل على شيء مال عن غيره، واكنفُ في الرِّجلين : هو إقبالُ إحداهما

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/٣٠٤، ٧٠٤، والدارمي ٢٩٣/، وابن السني (٣٣) من حديث عبد ٣ الرحمن بن أبزى ، وسنده صحيح .

والمقصود: أن إبراهيم عليه السلام: هو أبونا الثالث، وهو إمام الحنفاء، ويسمِّيه أهل الكتاب عمود العالم، وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتولِّيه وعبته. وكان خير بنيه سيد ولد آدم محمد علي أله ويعظَّمه ويعظِّمه ويبجله ويجتر مُه ، ففي « الصحيحين » من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : « جاء رجل الى النبي علي فقال : ياخير البرية ، فقال رسول الله على النبي علي المنه على المنه على المنه على المنه على المنه على المنه على المنه الله المنه ا

وثبت في «صحيح البخاري »من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه عن النبي عَلِيْكُ أنه قال: « إِنَّكُم مَعْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً عُرَاةً عُرْلاً ثُمَّ قَراً ( كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْق ٍ نُعِيْدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّه ا فَاعِلينَ )

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣٧٨/٣ و ١٨٤ ، ومسلم (٢٣٣٩) في الفضائل : باب من فضائل إبراهيم الحليل صلى الله عليه وسلم ، وأبو داود (٢٧٢) والترمذي (٣٣٤٩) ولم يخرجه البخاري .

[ الأنبياء : ١٠٤ ] وأوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ القِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ »''`.

وكان رسولُ الله عَلِيْ أشبه الخلق به ، كما في « الصحيحين » عنه قال : « رأيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ شَبَهَا بِهِ صَاحِبَكُم » يعْني نفسه عَلَيْكُ وفي لفظ آخر « وأمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانظُرُوا إَلَى صَاحِبِكُم » (٢).

وكان عَلَيْكُ يُعَوِّذُ أولادَ ابنته حسناً و ُحسيناً بتعويذ إبراهيم َ لإسماعيل وإسحاق، ففي «صحيح البخاري »عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «كان النَّبِيُّ عَلِيْكُ يُعَوِّذُ اَلحسنَ وَالحُسنِنَ وَيَقُولُ : إِنَّ أَبَاكُمَا كانَ يُعَوِّذُ الحَسنَ وَالْحَسنِ وَيَقُولُ : إِنَّ أَبَاكُمَا كانَ يُعَوِّذُ بِهَمَا إِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ : أُعوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَةٍ » (٣).

و كان عَيْلِكُم أول من قرى الضيف ، وأول من اختتن ، وأول من رأى الشيب فقال : « ماهذا ياربُ ؟ قال : وقارُ ، قال : ربِّ زدني وقاراً » .

وتأمل ثناء الله ِسبحانه عليه في إكرام ضيفه من الملائكة حيث يقول سبحانه : ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ؟ إِذْ دَ َ نِسلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامً . قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ . فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَساءَ بِعِجْلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٣٣٢/٨ في تفسير سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٣٤٩/٦ في الأنبياء : باب قول الله تعالى(واذكر في الكتاب مريم)من حديث أبي هريرة ، وأخرجه مسلم (١٦٧) في الايمان : باب الإسراء من حديث جابر بن عبدالله .

سَمِين . فَقَرَّ بَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ) [ الذاريات ٢٧ ، ٢٧ ] .

ففي هذا الثناء على إبراهيم من وجوه متعددة :

أحدها: أنه وصف ضيفه بأنهم مكر مُون، وهذا على أحد القولين أنه إكرام إبراهيم لهم. والثاني: أنهم المكر مُون عند الله، ولا تنافي بين القولين فالآية تدل على المعنيين.

الثاني: قولهُ تعالى: (إِذْ دَخُلُوا عَلَيْهِ) فلم يذكر استئذانهم، ففي هذا دليل على أنه عَلَيْهِ كان قد عُرِفَ بإكرام الضِّيفان واعتيادِ قِراهم، فبقي منزله مضيفة مطروقاً لمن ورده لايحتاج إلى الاستئذان، بل استئذان الداخل دخوله، وهذا غاية ما يكون من الكرم.

الثالث: قوله لهم: (سلام) بالرفع، وهم سلموا عليه بالنصب، والسلام بالرفع أكمل، فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد، والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد، فإبراهيم حيايم بتحية أحسن من تحيتهم، فإن قولهم: (سلاماً) يدل على سلمنا سلاماً، وقوله (سلام) أي: سلام عليكم.

الرابع: أنه حذف المبتدأ من قوله: ( قَوْمْ مُنْكَرُونَ ) فإنه لما أنكرهم ولم يعرِفهم ، احتشمَ من مواجهتهم بلف ظ يُنْفِّرُ الضيفَ لو قال: أنتم قوم منكرون ، فحذف المبتدإ هنا من ألطف الكلام.

الخامس: أنه بني الفعل للمفعول، وحذف فأعله، فقال: ( منكرون )

ولم يقل: إني أنكركم، وهنو أحسنُ في هـذا المقام، وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة.

السادس: أنه راغ إلى أهله ليجيئهم بنزلهم، والروغان: هو الذهاب في اختفاء بحيث لايكاد يشعر به الضيف، وهذامن كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لايشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي، فلا يشعر به الا وقد جاءه بالطعام، بخلاف مَن يُسمِع ضيفه، ويقول له، أو لمن حضر: مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يُوجب حياء الضيف واحتشامه.

السابع: أنه ذهب الى أهله، فجاء بالضيافة، فدل على أن ذلك كان معداً عندهم، مهيّئًا للضيفان ولم يحتج أن يذهب الى غيرهم من جيرانه أوغيرهم فيشتريه أو يستقرضه.

الثامن: قوله تعالى: ( فَجَاءَ بِعجْل سِمِين ِ) دل على خدمته للضيف بنفسه ، ولم يقل : فأمر لهم ، بل هو الذي ذهب ، وجاء به بنفسه ، ولم يبعثه مع خادمه ، وهذا أبلغ في إكرام الضيف .

التاسع : أنه جاء بعجل كامل ولم يات ببضعة منه ، وهذا من تمام كرمه صلى الله عليه وسلم .

العاشر : أنه سمين لاهزيل ، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم ، ومثله يتخذ للاقتناء والتربية فآثر به ضيفانه .

الحادي عشر : أنه قرَّبه إليهم بنفسه ، ولم يأمر خادمه بذلك .

الثاني عشر: أنه قرَّبه إليهم ولم يُقرِّ بهم إليه، وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضيف، ثم يقرب الطعام إليه، ويحمله إلى حضرته، ولا يضع الطعام في ناحية ثم يأمر الضيف بأن يتقرب إليه.

الثالث عشر: أنه قال: (ألا تأكلون) وهذا عرض وتلطف في القول وهو أحسنُ من قوله: كلوا، أومدوا أيديكم، وهذا مما يعلم الناسُ بعقولهم حسنَه ولطفَه، ولهذا يقولون: بسم الله، أو ألا تتصدق، أو ألا تجبر ونحو ذلك.

الرابع عشر: أنه إنما عرض عليهم الأكل ، لأنه رآهم لايا كلون ، ولم يكن ضيو فه يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل ، بل كان إذا تُدِّم إليهم الطعام أكلوا ، وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل ، قال لهم: ألا تأكلون ، ولهمذا أوجس منهم خيفة ، أي : أحسها ، وأضرها في نفسه ولم يبدها لهم وهو الوجه.

الخامس عشر : فإنهم لما امتنعوا من أكل طعامه ، خاف منهم ولم يظهر لهم ذلك ، فلما علمت الملائِكةُ منه ذلك ، قالوا : لاتخف ، وبشروه بالغلام .

فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب ، وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنماهي من أوضاع الناس وعوائدهم وكفى بهذه الآداب شرفاً وفخراً ، فصلى الله على نبينا وعلى ابرا نيم وعلى آلها وعلى سائر الندين .

وقد شهد الله سبحانه بانه وقَى ما أُمِرَ به ، فقال تعالى : ( أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ عِلَى عَلَى عَلَى : ( أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ عِلَى عَلَى عَلَى الله سبحانه بانه وقَى ما أُمِرَ به ، فقال تعالى : ( أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ عِلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَنها : وفي جميع شرائع الاسلام ، ووقَى ما أُمِرَ به من تبليغ عباس رضي الله عنها : وفي جميع شرائع الاسلام ، ووقى ما أُمِرَ به من تبليغ

الرسالة ، وقال تعالى : ( وَاذِ ابتَلَى ابْرَاهِيمَ رَبُّبُ لَهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمُنَّ قَالَ إِنِّي خَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) [ البقرة: ١٢٤] فلما أتم ما أمر به من الكلمات ، جعله الله إمامًا للخلائق يأْتمون به .

وكان صلى الله عليه وسلم كما قيل : قلبه للرحمن ، وولده للقربان ، وماله للضفان .

ولما اتخذه ربه خليلاً والخُـلة هي كمال المحبة ، وهي مرتبة لاتقبل المشاركة والمزاحمة، وكان قد سأل ربه أن يهب له ولداً صالحاً فوهب له اسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره و فامتحنه بذبحه ، ليظهر سِرَّ الخُلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده ، فلما استسلم لامر ربه ، وعزم على فعله ، وظهر سلطان الخُلة في الإقدام على ذبح الولد إيثاراً لحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه ، وفداه بالذّب العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر به ، فلما المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر به ، فلما والشائح في حقه، فصارت الذبائح والقرابين مِن الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة .

وهو الذي فتح للأمــة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل ، وكسر حججهم، وقد ذكر الله سبحانه مناظراته في القرآن مع إمام المعطلين ومناظرته مع قومه المشركين ، وكسر حجـج الطائفتين بأحسن مناظرة ، وأقربها إلى النهم وحصول العلم .

قال تعالى :( وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاهُ ﴾ [ الأنعام : ٨٣ ] قال زيد بن أسلم وغيره : بالحجة والعلم .

ولما غلب أعداء الله معه بالحجة ، وظهرت حجته عليهم ، وكسسر أصنامهم ، فكسر حججهم ومعبودهم ، همنّوا بعقوبته وإلقائه في النار ، وهذا شأنُ المبطلين إذا غلِبُوا ، وقامت عليهم الحجة ، همنّوا بالعقوبة كا قال فرعون لموسى عليه السلام وقد أقام عليه الحجة ؛ ( لَئِن اتَّخَذْتَ إِلَما عَيْرِي لاَ جعلَنّكَ مِنَ المَسْجُونِينَ ) ] الشعراء : ٢٩ ] فأضرموا له النار ، وألقوه في المنجنيق ، فكانت تلك السفرة مِنْ أعظم سفرة سافرها وأبر كها عليه ، فإنه ما سافر سفرة أبرك ولا أعظم ولا أر فَع لشانه وأقر لعينه منها ، وفي تلك السفرة عرض له جبريل بين الساء والارض ، فقال : يا ابراهيمُ ألك حاجة ؟ قال : أما إليك ، فلا،قال ابنُ عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمعُوا لَكُم فَا خَشَوْهُم فَزَادَهُم إِيمانَا وقالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوكِيلُ ) قد مُعموا لله عبدانه عليه النار برداً وسلاماً .

وقد ثبت في «صحيح البخاري» من حديث أم شريك أن النبي يَهِ أَمْ أَمْ سُرِيكُ أَنَ النبي يَهِ أَمْرُ بَقَتُكُ أَمر بقتل الوَزَغِ، وقال : كَأَنَتُ تَنْفُخُ عَلَى الْرَاهِيمَ (٢).

وهوالذي بني بيت الله، وأذَّن في الناس بحجِّه، فكُلُّ مَن حجه واعتمره

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢/٢٨ في تفسير سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ٦/١٨ عقى الأنبياء ، ومسلم في السلام باب استحباب قتل الوزغ (٢٣٣٧).

حصل لإبراهيم من مزيد ثواب الله وكرامته بعدد ألحجَّاج والمعتمِرين. قال تعالى: ( وَإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ ابْرَاهِيمَ مُصَلَّى ) [البقرة: ١٢٥] فامر نبيه عَيْلِكُمْ وأته أن يتخذوا مِنْ مقام ابراهيم مصلى تحقيقا للاقتداء به ، وإحياء آثاره صلى الله على نبينا وعليه وسلم.

ومناقب هــــذا الإمام الأعظم ، والنبي الأكرم أجلُّ مِنْ أَن يُحيط بها كتاب ، وإن مَدَّ اللهُ في العمر أفردنا كتاباً في ذلك يكون قطرة في بحر فضائله، أو أقل ، جعلنا الله ممن ائتم به ، ولا جعلنا ممن عدل عن ملته بمنه وكرمه .

وقد روى لنا عنه النبي عَيْلِيُّ حديثا وقع لنا متصل الرواية اليه رويناه في كتاب الترمذي وغيره ، من حديث القاسم بن عبدالرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عَيْلِيُّهُ : « لَقِيتُ ابْرَاهِيمَ لَيلةَ أُسرِيَ بِي فقال : يا محمد أَ قُرِىءُ أُمَّتَكَ السَّلاَمَ ، وأخبرهم أَنَّ الجنةَ طَيِّبةُ التُرْبةِ ، عَذْبَةُ الملهِ ، وأنها قيعان ثن ، وأنَّ غِراسَها سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ ، ولا عَمَدْ بَلهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، قال الترمذي : هذا حديث حسن (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٤٥٧) في الدعوات : باب غراس الجنة ، وفي سنده عبد الرحن بن إسحاق و هو ضعيف .

#### الفصيل السادس

## في ذكر المسألة المشهورة بين الناس وبيان ما فيها

وهي أن النبي عَلَيْ أفضلُ من إبراهم ، فكيف طلب له من الصلاة ما لإبراهم؟! معأن المشبّه به أصله أن يكون فوق المشبّه؛ فكيف الجمع بين هذين الأمر بن المتنافيين ؟

ونحن نذكر ما قاله الناس في هذا ، وما فيه من صحيح وفاسد .

فقالت طائفة: هذه الصلاة علمها النبي على أمّنه قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم ، ولو سكت قائل هذا ، لكان أولى به ، وخيراً له ، فإن هذه هي الصلاة التي علمهم النبي على إياها لما سالوه عن تفسير : (إنّ الله وَمَلاَئكَته يُصلُّونَ على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صَلُّوا عليه وَسَلِّموا تَسْلياً ) [الاحزاب : يُصلُّونَ على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صَلُّوا عليه وَسَلِّموا تَسْلياً ) [الاحزاب : وعلم هذه الصلاة ، وجعلها مشروعة في صلوات الأمة إلى يوم القيامة ، والنبي على يزل أفضل ولد آدم قبل أن يعلم بذلك ، وبعده ، وبعد أن علم بذلك ، لم يغير نظم الصلاة التي علمها أمّته ، ولا أبدلها بغيرها ، ولا روى عنه أحد خلافها ، فهذا من أفسد جواب يكون .

وقالت طائفة أخرى: هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله خليلاً كما اتخذ ابراهيم خليلاً.

وقـد أجابه الله الى ذلك ، كما ثبت عنه في « الصحيح » : « أَلاَ وَإِنَّ

صاحبَكُم خليلُ الرحمن "'' يعني نفسَه ، وهذا الجواب من جنس ما قبله ، فإن مضمو نَه أنه بعد أن اتخـــذه الله خليلًا لا تُشرع الصلاة عليه على هذا الوجه ، وهذا مِنْ أبطل الباطل .

وقالت طائفة أخرى: إنما هذا التشبيه راجع الى المصلِّى فيما يحصُل له من ثواب الصلاة عليه ، فطلب مِنْ ربِّه ثواباً ، وهو أن يصلِّى عليه كا صلى على آل ابراهيم ، لا بالنسبة الى النبي عَلَيْكُم ، فان المطلوب لرسول الله عَلَيْكُم من الصلاة أجلُ وأعظم مما هو حاصل لغيره من العالمين .

وهذا من جنس ما قبله وأفسد، فإن التشبيه ليس فيما يحصُل للمصلِّى، بل فيما يحصل للمصلَّى عليه، وهو النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، فمن قال: إن المعنى: اللهم أعطني من ثواب صلاتي عليه، كاصليت على آل ابراهيم، فقد حرَّف الكلم وأبطل في كلامه.

ولولا أن هذه الوجوه وأمثالُها قد ذكرها بعضُ الشراح وسوَّدُوا بها الطُّروس ، وأوهموا الناسَ أن فيها تحقيقاً ، لكان الإضرابُ عنها صفحاً أولى من ذكرها ، فإن العالم يستحى من التكلم على هذا والاشتغال برده .

وقالت طائفة أخرى: التشبيه عائد إلى الآل فقط، وتم الكلامُ عند قوله: « اللهم صل على محمد » ثم قال: « وعلى آل محمد كا صليت على آل إبراهيم » فالصلاة المطلوبة لآل محمد هي المشبهة بالصلاة الحاصلة لآل إبراهيم،

<sup>(</sup>١) صحيح وقد تقدم.

وهـذا نقله العمراني عن الشافعي رحمه الله ، وهو باطل عليه قطعاً ، فإن الشافعي أَجلُّ من أن يقول مثل هذا ، ولا يليقُ هذا بعلمه وفصاحته ، فإن هذا في غاية الركاكة والضعف .

وقد تقدم في كثير من أحاديث الباب « اللهم صل على محمد ، كا صليت على آل إبر اهيم » وقد تقدمت الأحاديثُ بذلك .

وأيضاً فإنه لا يصح من جهة العربية ، فإن العامل اذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ، ثم قيد بظرف أو جار ومجرور ، أو مصدر ، أو صفة مصدر ، كان ذلك راجعاً إلى المعمول وماعطف عليه ، هذا الذي لاتحتمِل العربية غيره ، فإذا قلت : جاءني زيد وعمرو يوم الجمعة ، كان الظرف مقيداً لجميئها ، لا لجيء عمرو وحده ، وكذلك إذا قلت : ضربت زيداً وعمراً ضرباً مؤلماً أو أمام الأمير أو سلم علي ويد وعمرو يوم الجمعة ونحوه .

فان قلت : هذا متوجه اذا لم يُعد العامل ، فأما اذا أعيد العامل حَسُنَ ذلك ، تقول : سلم على زيد وعلى عمرو إذا لقيته ، لم يمتنع أن يختص ذلك بعمرو ، وهنا قد أُعيد العامل في قوله : « وعلى آل محمد ».

قيل : هذا المثال ليس بمطابق لمسألة الصلاة ، و إنما المطابق أن تقول : سلّم على زيد وعلى عمرو ، كما تسلم على المؤمنين ، ونحو ذلك، وحينئذ فادعاء ان التشبيه لسلامه على عمرو وحده دون زيد دعوى باطلة .

وقالت طائفة أخرى: لا يلزم أن يكون المشبَّه به أعلى من المشبَّه ، بل يجوز أن يكونا متاثلين ، وأن يكون المشبَّه أعلى من المشبَّه به . قال هؤلاء: والنبي عَلَيْكُ أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وجوه غير الصلاة ، وان كانا متساويين في الصلاة . قالوا : والدليل على أن المشبّه قد يكون أفضل من المشبّه به قول الشاعر .

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنا وَبَنَائِنَا وَبَنَائِنَا وَبَنَائِنَا وَبَنَائِنَا وَبَنَائِنَا وَبَنَائِنَا وَبَنَائِنَا وَبَنَائِنَا وَبَنَائِنَا وَبَنَاءُ الرِّجَالِ الأبَاعِدِ"

و هذا القول أيضًا ضعيف من وجوه .

أَحدها: أَن هذا خلاف المعلوم من قاعدة تشبيه الشيء بالشيء ، فإن العرب لاتشبِّه الشيء الا بما هو فوقه .

الثاني: أن الصلاة من الله تعالى من أجلِّ المراتب وأعلاها ، ومحمد عَلِيْ أَفضل الخلق ، فلا بد أَن تكون الصلاة الحاصلة له أفضل من كل صلاة تحصل لكل مخلوق ، فلا يكون غيره مساويا له فيها .

الثالث: أن الله سبحانه أمر فيها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون [عليه]، وأمر بالصلاة والسلام عليه، وأكده بالتسليم، وهذا الخبر والامر لم يثبتهما في القرآن لغيره من المخلوقين.

الرابع: أن النبي عَلَيْهُ قال: « إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير » (١) وهذا لأن بتعليمهم الخير قد أنقذوهم من شر الدنيا والآخرة وتسببوا بذلك إلى فلاحهم وسعادتهم وذلك سبب دخولهم في جملة المؤمنين الذين

<sup>(</sup>١) البيت ينسب للفرزدق ، وهوفي ديوانه ٢١٧ و ه الحزانة ٢١٣/١٥ و «المغني» (٨١٨). أ.

<sup>(</sup>٧) حديث حسن أخرَجه الترمذي (٢٦٨٦) من حديث أبي أمامة ، وله شاهــد من حديث جابر عندالطبراني في « الاوسط »، وانظر « مجمع الزوائد » ١٢٤/١ ، ١٢٥ .

يصلي عليهم الله وملائكته. فلما تسبب معلمو الخير إلى صلاة الله وملائكته على من يعلم منهم، صلى الله عليهم وملائكته. ومن المعلوم أنه لا أحدمن معلمي الخير أفضل ولا أكثر تعلياً من النبي عليه أن أنصح لامته، ولا أصبر على تعليمه منه، ولهذا نال أمته من تعليمه لهم مالم تنله أمة من الامم سواهم، وحصل للامة من تعليمهم من العلوم النافعة والاعمال الصالحة ما صارت به خير أمة أخرجت للعالمين، فكيف تكون الصلاة على هذا الرسول المعلم للخير مساوية للصلاة على من لم عائله في هذا التعليم؟

وأما استشهادهم بقول الشاعر على جواز كون المشبّه به أفضل من المشبّه فلا يدل على ذلك ، لأن قوله : « بنونا بنو أبنائنا » إما أن يكون المبتدأ فيه مؤخراً والخبر مقدّماً ، ويكون قد شبه بني أبنائه ببنيه . وجاز تقديم الخبر هنا لظهور المعنى وعدم وقوع اللبس. وعلى هذا فهو جار على أصل التشبيه ، وإما أن يكون من باب عكس التشبيه ، كا يشبه القمر بالوجه الكامل في حسنه ، ويشبه الأسد بالكامل في شجاعته ، والبحر بالكامل في جوده ، تنزيلاً لهذا الرجل منزلة الفرع المشبه ، وهذا يجوز إذا تضمن عكس التشبيه مثل هذا المعنى . وعلى هذا فيكون هذا الشاعر قد نزل بني أبنائه منزلة بنيه ، وأنهم فوقهم عنده ، ثم شبه بنيه فيكون هذا قول طائفة من أهل المعاني .

والذي عندي فيه: أن الشاعر لم يُرِدْ ذُلك، وإنما أراد التفريقَ بين بني بنيه وبني بناته ، فأخبر أن بني بناتِه تبعُ لآبائهم، ليسوا بأبناء لنا ، وإنما أبناؤنا بنو

أبنائنا ، لا بنو بناتنا ، فلم يُرِدْ تشبيهَ بني بنيه ببنيه ، ولا عكسه ، وإنما أراد ما ذكرنا من المعنى ، وهذا ظاهر .

وقالت طائفة أخرى: إنَّ النبيَّ عَلِيْكُم له من الصلاة الخاصة به الستي لا يُساويها صلاة ما لم يَشْرَكُه فيها أحد ، والمسؤول له إنما هو صلاة زائدة على ما أعطيه مضافاً إليه ، ويكون ذلك الزائد مشبها بالصلاة على إبر اهيم ، وليس بمستنكر أن يسأل للفاضل فضيلة أعطيها المفضول منضهاً إلى ما اختص به هومن الفضل الذي لم يحصل لغيره .

قالوا: ومثال ذلك: أن يُعطيَ السلطانُ رجلًا مالًا عظياً ، ويعطيَ عيره دونَ ذلك المال ، فيسأل السلطان أن يُعطيَ صاحبَ المال الكثير مثل ما أعطى من هو دونه لينضم ذلك إلى ما أعطيه. فيحصل له من مجموع العطاءين أكثر مما يحصل من الكثير وحده .

وهذا أيضا ضعيف ، لأن الله تعالى أخبر أنه وملائكَته يُصلُّون عليه ، ثم أمر بالصلاة عليه ، ولا ريب أن المطلوبَ مِنْ الله هو نظيرُ الصلاة الخبر بها لاما هو دونها ، وهو أكملُ الصلاة عليه ، وأرجحُها ، لا الصلاةُ المرجوحةُ المفضولة .

وعلى قول هؤلاء: إنما يكون الطلبُ لِصلاة مرجوحة لا راجحة ، وإنما تصيرُ راجحة بانضامها إلى صلاة لم تُطلب، ولاريبَ في فساد ذلك ، فإن الصلاة التي تطلبُها الأمةُ له مِنْ ربه هي أجلُّ صلاة وأفضلُها .

وقالت طائفة أخرى : التشبيهُ المذكور إنما هو في أصل الصلاة ، لا في

قدرها، ولا في كنفيتها ، فالمسؤول إنما هو راجع إلى الهيئة ، لا إلى قدر الموهوب وهذا كما تقولُ للرجل: أحسن إلى ابنك ، كما أحسنتَ إلى فلان، وأنتَ لاتُريد بذلك قدر الإحسان، وإنما تُريد بهأصلَ الإحسان، وقد يحتج لذلك بقوله تعالى: ( وَأَحْسَنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ) [ القصص : ٧٧ ] ولا ريبَ أنه لايقدِرُ أحدُ أن يحسن بقدر ما أحسن الله إليه ، وإغا أريد به أصل الإحسان القدرُه ، ومنها قوله تعالى : ( إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالَّنِبِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ) [ النساء : ١٦٣ ] وهذا التشبيه في أصل الوحى ، لا في قدره وفضل الموحى به، وقوله تعالى : ( فَلْيَأْتِنَا بِهَ يَهِ كَمَا أُرْسِلَ الْأُوَّلُونَ ) [ الأنبياء : ٥ ] إنما مرادُهم جنسُ الآية لانظيرُها ، وقوله تعالى : ( وَعَـدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَعَمُلُوا الصَّالِخَاتِ لَيَسْتَخُلِفَّنُهِمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ) [ النور: ٥٠ ] ومعلوم أن كيفية الاستخلاف مختلفة ، وأن ما لِهذه الأمة أكملُ مما لغيرهم ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِ عَلَدْكُمُ الصِّمَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم ﴾ [ البقرة: ١٨٣] والتشبيه إنما هو في أصل الصوم، لا في عينه وقدره وكيفيته ، وقال تعالى : (كَمَا بَدَأُكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [ الأعراف : ٢٩ ] ومعلوم تفاوتُ ما بين النشأة الأولى وهي المبدأ والثانية وهي المعاد ، وقال تعالى : ( إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْـكُمْ رَسُــولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَا أَرْسَلْنَـا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾ [ المزمل: ١٥ ] ومعلوم أن التشبيه في أصل الإرسال لايقتضي تماثل الرسولين.

وقال النبي عَلَيْكُم: ﴿ لَوْ أَنَّكُمَ تَتَوَ َّكُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَ ثُكِلهِ ، لَرَزَقَكُمْ

كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تُغْدُدُو خِمَاصًا وتَرُوحُ بِطَانًا » ('' فالتشبيه هنا في أصل الرزق ، لا في قدره ، ولا كيفيته ونظائر ذلك .

وهذا الجواب ضعيف أيضاً لوجوه:

منها: أن ما ذكروه يجوز أن يُستعمل في الأعلى والأدنى والمساوي ، فلو قلت: أحسن إلى أبيك وأهلك كما أحسنت إلى مركوبك وخادمك ونحوه ، جاز ذلك . ومن المعلوم أنه لو كان التشبيه في أصل الصلاة ، لحسن أن تقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على آل أبي أوفى ، أو كما صليت على آحاد المؤمنين ونحوه ، أو كما صليت على آدم، ونوح، وهود ، ولوط ، فإن التشبيه عند هؤلاء إنما هو واقع في أصل الصلاة ، لا في قدرها ولا صفتها .

ولافرق في ذلك بين كل مَنْ صلَّى عليه، وأي ميزة وفضيلة في ذلك لإبر اهيم وآله عَلَيْكُ وما الفائدة حينتُذ في ذِكْره وذِكْر آله ؟ وكان الكافي في ذلك أن تقول: اللهمَّ صلِّ على محمدً وعلى آل محمد فقط.

الثاني: أن ما ذكروه من الأمثلة ليس بنظير الصلاة على النبي عَلِيْكُهُ ، فإن هذه الأمثلة نوعان: خبر ، وطلب ، فما كان منها خبراً ، فالمقصود بالتشبيه به الاستدلال والتقريب إلى الفهم وتقرير ذلك الخبر ، وأنه مما لاينبغي لعاقل إنكاره، كنظير المشبه به ، فكيف تُنكِرُون الإعادة وقدوقع الاعتراف بالبداءة وهي نظير هما ، وحكم النظير ، ولهذا يحتج سبحانه بالمبدإ على المعاد كثيراً . قال

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٠٤٥) وأحمد ٣٠/١ ، وابن ماجه (٢٦٤) من حديث عمر رضي الله عنه ، وإسناده صحيح ، وصححه الحاكم ٣١٨/٤ .

تعالى: (كَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) [ الأعراف: ٢٩] وقال: (كا بدأنا أوَّل خلق نعيده) وقال تعالى: (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي العِظَامَ وَهُيَ رَمِيمٌ. تُولُ يُحْييهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو َ بِكُلِّ خَلْق عَلَيْمٌ) وهذا كثير في القرآن. وكذلك قولُه تعالى: (إنَّا أَرْسَلْنَا إلَي فِرْعَوْنَ رَسُولاً) [ المزمل: ١٥] إلَيْنُكُمْ رَسُولاً شَاهِدَا عَلَيْنُكُم كَا أَرْسَلْنَا إلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً) [ المزمل: ١٥] إلَيْنُكُمْ رَسُولاً شَاهِدَا عَلَيْنُكُم كَا أَرْسَلْنَا إلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً) [ المزمل: ١٥] علمتم حال مَنْ عصى رسلي كيف أخذتُهم أخذاً وبيلاً .

وكذلك قولُه تعالى: (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِينَ) الآية، أي: لستَ أُوَّلَ رسول طرق العالم، بل قد تقدمت قبلَك رسل أوحيت اليهم كا أوحيت اليك، كا قال تعالى: ( قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَا مِنَ الرُّسُلِ) إليهم كا أوحيت اليك، كا قال تعالى: ( قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَا مِنَ الرُّسُلِ] الأحقاف: ٩] فهذا رد وإنكار على من أنكر رسالة النبي عَيِّنَةٍ مع مجيئه بمثل ما جاءت به الرسل قبله من الآيات، بل أعظم منها، فكيف تُنكر رسالته ؟ وليست من الأمور التي تطرق العالم، بل لم تخلُ الأرضُ مِنْ الرسل وآثارهم، فرسو لكم جاء على منهاج مَنْ تقدمه من الرسل في الرسالة لم يكن بدعاً.

وكذلك قوله تعالى : ( وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آ مَنُوا مِنْكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَّ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ) [ النور : ٥٠ ]
إخبار عن عادته سبحانه في خلقه وحكمته التي لاتبديل لها أن من آمن وعمل صالحاً ، مكَّن له في الأرض ، واستخلفه فيها ، ولم يهلكه ويقطع دابره ، كما أهلك مَنْ كذَّب رسُلَه وخالفهم ، وقطع دابره ، فأخبرهم سبحانه عن حكمته ومعاملته

لمن آمن برسله وصدَّقهم، وأنه يفعلُ بهم كا فعل بمن قبلهم من أتباع الرسل، وهكذا قولُ النبي عَلِي اللهِ عَلَي اللهِ حقَّ تو كُل م تتو كُلُونَ على اللهِ حقَّ تو كُل م لرزقكم كا يرزُق الطير ، إخبار بأنه سبحانه يرزق المتوكلين عليه من حيث لا يحتسبون، وأنه لا يُخليهم مِن رزق قط، كما ترون ذلك في الطير ، فإنها تغدو من أوكارها خاصاً ، فيرزقها سبحانه ، حتى تَرْجع بطاناً مِن رزقه، وأنتم أكر مُ على الله من الطير وسائر الحيوانات . فلو توكلتم عليه ، لرزقكم مِن حيث لا تحتسبُون ، ولم يمنع أحداً منكم رزقه ، هذا من قبيل الإخبار .

وأما في قسم الطلب والأمر ، فالقصودُ منه التنبيه على العلة وأن الجزاء من جنس العمل ، فإذا قلت : علم كما علمك الله ، وأحسن كما أحسن الله إليك ، واعف كما عفا الله عنك ، ونحوه ، كان في ذلك تنبيه للمأمور على شكر النعمة التي أنعم الله بها عليه ، وأنه حقيق أن يُقابلها بمثلها ، ويقيدها بشكرها فإن جزاء تلك النعمة من جنسها . ومعلوم أنه يمتنع خطابُ الرب سبحانه بشيء من ذلك ، ولا يحسن في حقه ، فيصير ذكر التشبيه لغوا لا فائدة فيه . وهذا غير جائز .

الثالث: أن قوله: «كما صليت على آل إبراهيم » صفة لمصدر محذوف، وتقديره: صلاً مثل صلاتك على آل ابراهيم، وهذا الكلام حقيقته أن تكون الصلاة مماثلة للصلاة المشبهة بها فلا يُعدل عن حقيقة الكلام ووجهه.

وقالت طائفة أخرى: إن هذا التشبية حاصل بالنسبة إلى كل صلاة صلاة عن صلوات المصلين ، فكل مصل صلّ صلّى على النبي عَيْنِكُ بهذه الصلاة ، فقد طلب

من الله أن يُصلِّيَ على رسوله عَلِيْكَ صلاة مثل الصلاة الحـــاصلة لآل إبراهيم . ولا ريب أنه إذا حصل له من كل مصل طلب من الله له صلاة مثل صلاته على آل إبراهيم ، حصل له من ذلك أضعاف مضاعفة من الصلاة لا تُعدُّ ولا تحصى ولم يقاربه فيها أحد، فضلًا عن أن يُساويه أو يفضله عَلِيْكَ .

ونظيرُ هذا أن يُعْطِيَ ملك لرجل ألف درهم، فيسأله كل واحدمن رعيته أن يعطي لرجل آخر أفضلَ منه نظير تلك الألف، فكل واحد قد سأله أن يعطيه ألفاً، فيحصل له من الألوف بعددكل سائل.

وأورد أصحابُ هذا القول على أنفسهم سؤالا : وهو أن التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة المطلوبة ، وكل فرد من أفرادها ، فالإشكال وارد كما هو .

وتقرير د أن العطية التي يُعطاها الفاضل لابدأن تكون أفضل من العطية التي يعطاها المفضول، فإذا سئل له عطية دون ما يستحقه، لم يكن ذلك لائقاً عنصه .

وأجابوا عنه بأن هذا الإشكال إنما يَرِدُ إذا لم يكن الأمرُ للتكرار ، فأما إذا كان الأمرُ لِلتكرار ، فالمطلوبُ من الأمة أن يسألوا الله له صلاة كل منها نظيرُ ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ، فيحصل له من الصلوات ما لا يحصى مقداره بالنسبة إلى الصلاة الحاصلة لإبراهيم عليه السلام .

وهذا أيضاً ضعيف ، فإن التشبيه هنا إنما هو واقع في صلاة الله عليه، لا في معنى صلاة المصلي ، ومعنى هذا الدعاء : اللهم أعطه نظير ما أعطيت إبراهيم

ثم إن التشبيه واقع في أصل الصلاة وأفرادها ، ولا يغني جوا بكم عنه بقضية التكرار شيئاً ، فإن التكرار لا يجعل جانب المشبه به أقوى من جانب المشبه ، كما هو مقتضى التشبيه ، فلو كان التكرار يجعله كذلك ، لكان الاعتذار به نافعاً ، بل التكرار يقتضي زيادة تفضيل المشبه وقوته ، فكيف يشبه حينئذ عما هو دونه ؟ فظهر ضعف هذا الجواب .

وقالت طائفة أخرى: آل أ إبر اهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم ، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لابر اهيم وآله \_ وفيهم الأنبياء \_ حصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يليق بهم ، فإنهم لايبلغون مراتب الأنبياء ، وتبقى الزيادة التي للانبياء وفيهم إبر اهيم لحمد صلى الله عليه وسلم ، فيحصل له بذلك من المزية ما لم يحصل لغيره .

وتقرير ذلك: أن يجعل الصلاة الحاصلة لابرا ميم ولآله وفيهم الأنبياء جملة مقسومة على محمد على الله ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي على مثل ماحصل لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء ، بل يحصل لهم ما يليق بهم ، فيبقى قسم النبي على والنبي على النبي على الله والنبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي النبي

وأحسن منه أن يقال: محمد صلى الله عليه وسلم هو مِن آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم؛ كما روى على بن أبي طلحة عن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ( إنَّ الله أصطفَى آدَمَ وَنُوحاً وآلَ إبراهيم وآلِ عِمْرَانَ عَلَى العَالَمينَ ) [آل عمران: ٣٣] قال ابن عباس رضي الله عنهما: محمَّد مِن آل إبراهيم، وهذا نص فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله، فدخولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فيكون قو لُنا: «كما صليت على آل إبراهيم» متناولاً للصلاة عليه، وعلى سائر النبيين من ذرية ابراهيم.

ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل ابراهيم عموماً ، وهــو فيهم ، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم ويبقى الباقي نُكله له عَلِيلًا .

وتقرير هذا أنه يكون قد صلى عليه خصوصا ، وطلب له من الصلاة ما لآل ابراهيم وهو داخل معهم ، ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل ابراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكملُ من الصلاة الحاصلة له دونهم، فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضلُ مما لابر اهيم قطعاً ، وتظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله ، وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظمُ من المطلوب له بغيره ، فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به ، وله أوفر نصيب منه ، صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبر اهيم وغيره ، وانضاف إلى ذلك مما له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره .

فظهر بهذا من فضله وشرفه على ابراهيم وعلى كل من آله وفيهم النبيون ما هو اللائق به ، وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له ، وهي مرن موجباته ومقتضياته ، فصلى الله عليه وعلى آله وسرلم تسليما كثيراً ، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، انك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على آل ابراهيم ، إنك حميد مجيد .

## الفصل السابع في ذكر نكتة حسنة في هذا الحديث المطلوب فيه الصلاة عليه وعلى آله كما صلى على إبراهيم وعلى آله

وهي أن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان ، بل كلها مصرحة بذكر النبي عَيِّلِتُهُ وبذكر آله ، وأما في حق المشبّه به وهو إبراهيم وآله ، فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر آبراهيم ، أو بذكره فقط دون ذكر آله، ولم يجىء حـــديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم ('' . كما تظاهرت على لفظ « محمد وآل محمد » .

<sup>(</sup>١) لقد وم المؤلف رحم الله في هــذا النفي، فقد جاء في « صحيح البخاري » ١٠/٨ و  $1.1 \times 1.2 \times 1.2$ 

ونحن نسوق الأحاديث الواردة في ذلك ، ثم نذكر ما يسر الله تعالى في سر" ذلك .

فنقول: هذا الحديث في الصحيح من أربعة أوجه:

أشهرها: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعبُ بن عجرة فقال: « ألا أهدي لك هدية ؟ خرج علينا رسولُ الله عَلَيْكُ فقلنا: قد عرفنا كيف نسلِّمُ عليكَ ، فكيف نصلِّي عليكَ ؟ قال: « قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَّ صَلَّ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَبِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ وفي لفظ وَ بَارِكْ \_ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَّ بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَبِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ \_ وفي لفظ و بَارِكْ \_ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَّ بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَبِيدٌ ، وفي لفظ و بَارِكْ \_ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَّ بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَبِيدٌ ، وفي لفظ و بَارِكْ \_ عَلَى مُحَمَّدٍ و النرمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل وفي « المسند » وهذا لفظهم إلا الترمذي ، فإنه قال : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَا صَلَّى عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » فقط، وكذا في ذكر البركة، ولم يذكر الآل وهي رواية لابي داود .

وفي رواية «كما صليتَ على آل ابراهيم » بذكر الآل فقط ، كما باركت على ابراهيم بذكره فقط '''.

وفي « الصحيحين » من حديث أبي تحميد الساعدي قالُوا : يا رسولَ الله كيفَ نصلي عليكَ ؟ قال : قُولُوا : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى تُحَمَّدٍ وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم ، وبارك على محمد وأزواجه وذريته ، كما باركت على آل ابراهيم أنك حميد مجيد » هذا هو اللفظ المشهور .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الصفحة ٢ .

وقد روي فيه «كما صليت على ابراهيم ، وكما باركت على ابراهيم » ، بدون لفظ الآل في الموضعين . (١)

وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله ، هذا السلام عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ قال: « قولوا : اللهم صَلِّ على مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُو لِكَ ، كَا صَلَّيْتَ عَلَى إبراهيمَ ، وبارِكْ على مُحَمَّدٍ ، وعلى آل مُحَمَّدٍ ، كما باركت على آل ابراهيم »(٢).

وفي « صحيح مسلم » عن أبي مسعو دالانصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله على ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله عليه حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله عليه عليه : « قولوا: اللهم صَلِّ على مُحَمَّدٍ ، وعلى آل مُحَمَّدٍ ، كما صليت على آل ابراهيم ، وبارك على مُحَمَّدٍ ، وعلى آل مُحَمَّدٍ ، كما ابراهيم، في العالمين انك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم » "".

وقد روي هـذا الحديث بلفظ آخر « كما صليت على ابراهيم ، وكما باركت على ابراهيم » لم يذكر الآل فيهما .

وفي رواية اخرى: ﴿ كَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ، وَكَابَارُ كُتَ عَلَى آلَ إِبْرَاهِيمٍ ﴾ بذكر إبراهيم وحده في الأولى ، والآل فقط في الثانية ('').

<sup>(</sup>١) تقدم تخربجه في الصفحة ٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ١٤١/١١ وفيه «كا باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ».

<sup>(</sup>٣) نقدم تخريحه في الصفحة ٢.

<sup>(</sup>٤) نقدم تخريجه في الصفحة ٧.

هذه هي الألفاظ المشهورة في هذه الأحاديث ، المشهورُ في أكثرها لفظ «آل إبراهيم » فيها ، وفي بعضها لفظ «إبراهيم » في الموضعين، وفي بعضها لفظ «إبراهيم » في الأول و « الآل » في الثاني ، وفي بعضها عكسه .

وأما الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم ، فرواه البيهقي في «سننه » من حديث يحيى بن السبّاق عن رجل من بني الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَيِّلِيَّةِ « إذا تشّهدَ أحدكم في الصلاة فليُقلْ : اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُحَمَّدٍ ، وعلى آل مُحمّد ، وَبَارِكْ عَلَى نُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آل مُحمّد ، وَارْحَمْ نُحَمَّداً وآل محمد ، كا صليت وباركت وترجمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد بحيد » . وهذا إسناد ضعيف " .

ورواه الدارقطني من حديث ابن إسحاق ، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن محمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد ربه ، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ... فذكر الحديث ، وفيه « اللهم صل على محمد النبي الأمي ، وعلى آن محمد ، كا صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي ، وعلى آل محمد ، كا باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، والله إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ،

وفي النسائي من حديث موسى بن طلحة عن أبيه قال : « قلنا : يارسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا اللهـم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الصفحة ٢٨.

<sup>(</sup>٧) سنن الدار قطني ١/ه ه ٧ ، وهو حسن كما قال الدارقطني .

صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ، أنك حميد مجيد ، ولكن رواه هكذا، ورواه مقتصراً فيه على ذكر ابراهيم في الموضعين (١).

وقد روى ابن ماجه حديثا آخر موقوفا على ابن مسعود فيه « ابراهيم وآل ابراهيم ، قال في « السنن »:حدثنا الحسين بن بيان، حدثنا زياد بن عبدالله، حدثنا المسعودي ، عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « اذا صيلتم على رسول الله عنه قال الله عنه فال : « اذا صيلتم على رسول الله عنه فالوا له: فأحسنوا الصلاة عليه ، فإنكم لاتدرون لعل ذلك يُعرض عليه ، قال : فقالوا له: فعلمنا ؟ قال : قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المسلمين ومام المتقين ، وخاتم النبيين ، محمد عبدك ورسولك إمام الخير ، وقائد الخير ، وامام المتقين ، وخاتم النبيين ، محمد عبدك ورسولك إمام الخير ، وقائد الخير ، وللهم ورسول الرحمة ، اللهم ابعثه مقاما محموداً يغبطه به الأولون والآخرون ، اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ،

وعامة الأحاديث في « الصحاح » و « السنن » كما ذكرنا أولاً بالاقتصار على الآل ، أو إبراهيم في الموضعين ، أو الآل في أحدهما ، وإبراهيم في الآخر ، وكذلك في حديث أبي هريرة المتقدم في أول الكتاب ، وغيره من الأحاديث ،

<sup>(</sup>١) انظر النسائي ٣/٨٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريحه في الصفحة ٣١.

فحيث جاء ذكر إبراهيم وحده في الموضعين ، فلأنه الأصل في الصلاة الخبر بها، وآله تبع له فيها ، فـــدل ذكر المتبوع على التابع ، واندرج فيه ، وأغنى عن ذكره و وحيث جاء ذكر آله فقط ، فلأنه داخل في آله كما تقـــدم تقرير ، فيكون ذكر آل إبراهيم مغنياً عن ذكره ، وذكر أله بلفظين ، وحيث جاء في أحدهما ذكره فقط وفي الآخر ذكر آله فقط ، كان ذلك جمعاً بين الأمرين ، فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصل ، وذكر أتباعه بلفظ يدخل هو فيهم .

يبقى أن يقال: فلم جاء ذِكْر « محمدٍ » بالاقتران دون الاقتصار على أحدهما في عامة الأحاديث، وجاء الاقتصار على أبراهيم وآله في عامتها؟

وجواب ذلك: أن الصلاة على النبي عَلَيْكُ وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء، وأما الصلاة على إبراهيم، فإنما جاءت في مقام الخير، وذكر الواقع، لأن قوله عَلَيْكُ : « اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد» جملة طلبية، وقوله: «كما صليت على آل إبراهيم» جملة خبرية، والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسؤال، كان بسطها وتطويلها أنسب من اختصارها وحذفها ولهذا يشرع تكرارها، وإبداؤها، وإعادتها، فإنها دعاء، والله يحب الملحين في الدعاء، ولهذا تجد كثيراً من أدعية النبي عَلَيْكُ فيها من بسط الألفاظ، وذكر كل معنى بصريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة اللف ظ الآخر عليه ما يشهد لذلك، كقوله عَلَيْنَ في حسيدت على رضي الله عنه الذي رواه مسلم في «صحيحه»: كقوله عَلَيْنَ في ما قدَّمْتُ ، وما أتَّخرْتُ وما أسررتُ ، وما أعلنتُ ، [ وما

أسرفت] وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم، وأنت المؤِّخر، لا إله إلا أنت "'' ومعلوم أنه لو قيل: اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز، ولكن ألفاظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع، وإظهار العبودية، والافتقار، واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلاً أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار.

وكذلك قوله في الحديث الآخر: «اللهم اغفر لي ذنبي كُلَّه دِقَه وَجِلَه سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ ، أَوَّلَه وَآخِرَه »(٢) وفي الحديث «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر لي جِدِّي وَهَزْلي وَخَطَئِي وَعَدْدِي ، وكلُّ ذلك عندي »(٣) وهذا كثير في الأدعية المأثورة ، فإن الدعاء عبودية لله تعالى، وافتقار اليه وتذلُّل بين يديه، فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوَّع جمله ، كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته ، وكان ذلك أقرب له من ربه ، وأعظم لثوابه ، وهذا بخلاف المخلوق، فإنك كلما كثرت سؤاله، وكررَّرت حوائجك إليه ، أبرمته وثقلت عليه ، وهنت عليه ، وتعالى كلما سالته كنت أقرب إليه وأحب إليه ، ولله ألمحت عليه في الدعاء وتعالى كلما سالته كنت أقرب إليه وأحب إليه ، وكلما ألححت عليه في الدعاء

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧١) في صلاة المسافرين ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم(٤٨٣)في الصلاة ،باب ، مايقال فيالركوع والسجود ، وأبو داود(٨٧٨) في الصلاة ، باب الدعاء في الركوع والسجود من حديث أبي دريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١٦٦/١ في الدعوات، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، ومسلم (٢٧١٩) في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شـــر ما عمل ومن لم يعمل ، من حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه .

أحبك ، ومن لم يسأله يغضب عليه :

فَاللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبُنِيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

فالمطلوب بزيد بزيادة الطلب وينقص بنقصانه.

وأما الخبر، فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضى، لايحتمل الزيادة والنقصان، فلم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة، ولاسيا ليس المقام مقام ايضاح وتفهيم للمخاطب ليحسن معه البسط والإطناب، فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأحسن، فلهذا جاء فيه بلفظ «إبراهيم» تارة، وبلفظ «آله» أخرى لأن كلا اللفظين يدل على ما يدل عليه الآخر من الوجه الذي قدمناه. فكان المراد باللفظين واحداً مع الإيجاز والاختصار، وأما في الطلب فلو قيل: «صل على محمد» لم يكن في هذا ما يدل على الصلاة على آله، إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ليس خبراً عن أمر قد وقع واستقر، ولو قيل: «صل على آل محمد» لكان الذي على عليه في العموم، فقيل: على عمد وعلى آل محمد» لكان الذي عصل على الصلاة عليه خصوصه، والصلاة على اله بذخوله في آله.

وهنا للناس طريقان في مثل هذا، هل يقال: هو داخل في آله مع اقترانه يبذِكْره، فيكون قد ذُكِرَ مرتين: مرةً بخصوص، ومرة في اللفظ العام، وعلى هذا فيكون قد صلَّى عليه مرتين، خصوصاً وعموماً، وهذا على أصل من يقول: إن العام إذا ذُكِرَ بعد الخاص كان متناولاً له أيضاً، ويكون الخاص قد ذكر مرتين: مرة بخصوصه، ومرة بدخوله في اللفظ العام، وكذلك في ذكر الخاص مرتين: مرة بخصوصه، ومرة بدخوله في اللفظ العام، وكذلك في ذكر الخاص

بعد العام، كقوله تعالى: ( مَنْ كَانَ عَدُوّاً للهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللهَ عَــــــدُوْ لِلْكَافِرِينَ ) [ البقرة: ٩٨ ] وكقوله تعالى: ( وَإِذْ أَخِذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ ...) [ الأحزاب:٧].

الطريقة الثانية: أنَّ ذِكْره بلفظ الخاص يدُلُّ على أنه غيرُ داخــل في اللفظ العام، وعلى اللفظ العام، وعلى هذه الطريقة، فيكون في ذلك فوائد:

منها: أنه لما كان من أشرف النوع العام، أفرد بلفظ دال عليه بخصوصه، كانه باين النوع، وتميَّز عنهم بما أوجب أن يتميَّز بلفظ يخصه، فيكون ذلك تنبيها على اختصاصه ومزيته عن النوع الداخل في اللفظ العام.

الثانية : أنه يكون فيه تنبيه على أن الصلاة عليه أصل ، والصلاة على آله تبع له ، إنما نالوها بتبعيتهم له .

الثالثة : أن إفراده بالذِّكْر يرفع عنه توهمُّ التخصيص ، وأنه لايجوز أن يكون مخصوصاً من اللفظ العام ، بل هو مراد قطعاً .

#### الفصيل الثامن

في قوله : « اللهم بارك على محمد . وعلى آل محمد ، وذكر البركة

وحقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار، فمنه برك البعير: إذا استقر على

الأرض ومنه المبرك لموضع البروك. قال صاحب « الصحاح »: وكل شيء ثبت وأقام، فقد برك. والبَر ك: الإبل الكثيرة، والبركة بكسر الباء كالحوض، والجمع البرك، ذكره الجوهري. قال: ويقال: سميت بذلك لإقامة الماء فيها. والبَراكاءُ: الثبات في الحرب والجد فيها، قال الشاعر (۱):

وَلاَ يُنْجِي مِنَ الْغَمَراتِ إِلَّا لَا بَرَاكَاهُ الْقِتَالِ أَوِ الْفِرَارُ

والبَرَكة: النَّاء والزيادة، والتبريك: الدعاء بذلك. ويقال: باركه الله وبارك فيه، وبارك عليه، وبارك له، وفي القرآن: (أَنْ بُورِكَ مَنْ في النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا) [ النمل: ٨] وفيه: (وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ) [ الصافات: ٢٥] وفيه: (باركنا فيها) [ الأعراف: ٣٧].

وفي الحديث : « وَ بَارِكُ لِي فيما أعطيت » (٢) وفي حديث سعد : « بارك اللهُ لكَ في أهلِكَ وَ مَا لِكَ » (٣).

<sup>(</sup>١) هو بشر ابن أبي خازم، وهو في ديوانه ص ٧٩ والغمرات : الشداند، واحدها : الغمرة والبركاء بفتح الباء وضما : أن يبرك الرجل في القتال ويثبت ولا يبرح

<sup>(</sup>٢) أخرج احمد ١٩٩/١ ، ٢٠٠ ، وأبو داود ( ١٤٢٥ ) والترمذي ( ٢٦٤ ) والنسائي (٢٠٠ ) والنسائي ٢٤٨ ) والنسائي ٢٤٨ ، وابن ماجه (١١٧٨) والدارمي ٣٧٣/١ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنها قال : « علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر : اللهم احدني فيمن هديت ..» وإسناده صحيح ، وصححه الحاكم ٣٧٧/٣ ، وحسنه الترمذي .

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري ٨٦/٧ في مناقب الأنصار ، و١٠١٨ ، وأحمد ١٩٠/٣ ، ٢٧١ ، من حديث أنس بن مالك قال : قدم عبد الرحمين بن عوف ، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع ، وكان كثير المال ، فقال سعد : قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالاً سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان، فانظر أعجبها إليك، فأطلقها حتى إذا حلت تزوجها، فقال عبد الرحن: بارك الله لك في أهلك ومالك، فل يرجع بومئذ حتى أفضل شيئاً من سمن وأقط، فلم يلبث =

ثم قالت طائفة منهم الجوهري: إن " تبارك " بمعنى بارك ، مثل قاتل وتقاتل، قال: إلا أن فَاعَل يتعدَّى و تَفَاعَل لا يتعدَّى، وهذا غلط عند المحققين، وإنما " تبارك " تفاعل من البركة ، وهذا الثناء في حقه تعالى ، إنما هو لوصف رجع إليه، كتعالى، فإنه تفاعل من العلو، ولهذا يقرن بين هذين اللفظين فيقال: " تبارك وتعالى " وفي دعاء القنوت: " تباركت وتعاليت " وهو سبحانه أحقُّ بذلك وأولى من كل أحد ، فإن الخير كلَّه بيديه ، وكلُّ الخير منه ، صفاته كُلُّها صفاتُ كال ، وأفعاله كُلُّها حكمة ، ورحمة ، ومصلحة ، وخيرات لاشرور فيها ، كا قال النبي السيرة السرليس إليك " وإنما يقع الشَّرُ في مفعولاته ومخلوقاته، كا قال النبي الشيرة والشر ليس إليك " وإنما يقع الشَّرُ في مفعولاته ومخلوقاته،

<sup>=</sup> إلايسيراً حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضرمن صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مهيم ? قال : تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال: ماسقت إليها ? قال : وزن نواة من ذهب ، فقال : أولم ولو بشأة » .

<sup>(</sup>١) هو جزء من حديث طويل رواه مسلم (٧٧١) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامـــة ، والنسائي ٢٩٩٢، ١٣٠٠ في افتتاح الصلاة ، باب نوع من الذكر والدعاء بين. التكبير والقراءة .

لا في فعله سبحانه ، فإذا كان العبد وغيره مباركاً لكثرة خيره ومنافعه واتصال، أسباب الخير فيه ، وحصول ما ينتفع به الناس منه ، فالله تبارك وتعالى أحق أن يكون متباركاً ، وهذا ثناء يشعر بالعظمة ، والرفعة ، والسَّعة ، كا يقال : تعاظم وتعالى ونحوه ، فهو دليل على عظمته ، وكثرة خيره ، ودوامه ، واجتاع صفات الكال فيه ، وأن كل نفع في العالم كان ويكون ، فسن نفعه سبحانه وإحسانه .

ويدل هذا الفعل أيضاً في حقه على العظمة والجلال وعلو الشأن ، ولهذا أنما يذكره غالباً مفتتحاً به جلاله وعظمته وكبرياءه قال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي. اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرِ تَيَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ ) [ الأعراف: ٥٣ ] وقال تعالى: ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانِ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِنَ نَذِيرًا ) [ الفرقان: ١ ] وقال تعالى : ( تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ في السَّمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيها سِرَاجَا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾ [ الفرقان: ٦١ ]و( تَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَا نَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴾ [ الزخرف: ٨٥ ]و( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَــْيءٍ قَدِيرٌ ) [ الملك: ١] وقال تعالى: عقب خلق الإنسان في أطوار • السبعة ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) [ المؤمنون: ١٤] فقد ذكر تباركه سبحانه في المواضع التي أثني فيهاعلى نفسه بالجلال والعظمة، والأفعال الدالة على ربوبيته وإلهيته وحكمته وســائر صفات كاله ، من إنزال

الفرقان ، وخلق العالمين ، وجعله البروج في السماء والشمس والقمر ، وانفراده بالملك وكال القدرة .

ولهذا قال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما : تبارك بمعنى تعالى . وقال أبو العباس : تبارك : ارتفع ، والمبارك : المرتفع .

وقال ابن الأنباري: تبارك بمعنى تقدّس، وقال الحسن: تبارك: تجيءُ البركة من قِبَلهِ، وقال الضحاك: تبارك: تعظّم، وقال الخليل بن أحمد: تجيءُ البركة من قبلهِ ، وقال الفضل: تبارك في ذاته ، وبارك مَنْ شاء مِنْ خلقه. وهذا أحسنُ الأقوال ، فتباركه سبحانه وصف ذات له ، وصفة فعل ، كما قال الحسن بن الفضل.

والذي يدل على ذلك أيضا: أنه سبحانه يضيف التبارك إلى اسمه، كما قال تعالى: ( تَبَارَك اسمُ رَبِّكَ ذِي الجلاَل والإكْرَام ) [ الرحمن: ٧٨ ] وفي حديث الاستفتاح: « تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ » (() فدل هذا على أن تبارك ليس بمعنى بارك، كما قاله الجوهري، وأن تبريكه سبحانه جزء مسمى اللفظ، لاكمال معناه.

وقال ابن عطية : معناه عَظُم، وكَثرُت بَرَكاته، ولايوُصف بهذه اللفظة إلا الله سبحانه وتعالى ، ولا تتصرف هذه اللفظة في لغة العرب : لايستعمل منها

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٤٣) من حديث عائشة وفي سنده حارثة بن أبي الرجال وقسد تكلم فيه من قبل حفظه ، لكن رواه أبو داود(٢٧٦)والدارقطني ٢/٢، والحاكم ٢/٠٣٥من طريق آخر ورجاله ثقات ، وله شاهد من حديث ابي سعيد عند أحمد ٣/٠ ه وأبي داود (٧٧٥) والترمذي (٢٤٢)، والنسائي ٢/٣٣، وابن ماجه (٤٠٤) وسنده حسن.

مضارع ولا أمر ، قال : وعلة ذلك أن تبارك لما لم يوصف به غير الله ، لم يقتض مستقبلاً ، إذ الله سبحانه وتعالى قد تبارك في الأزل ، قال : وقد غلط أبو على القالي ، فقيل له : كيف المستقبل من تبارك ؟ فقال : يتبارك ، فوقف على أن العرب لم تَقُله .

وقال ابن قتيبة: تبارك اسمك: تفاعل، من البركة كما يقال: تعالى اسمك من العلو، يراد به أن البركة في اسمك، وفيما سمي عليه. وقال: وأنشدني بعضُ أصحاب اللغة بيتاً حفظت عَجُزَهُ:

## إِلَىٰ الْجِـنْعِ حِـنْعِ النَّخْلَةِ المتَبَـارَكِ

فقوله: يراد به أن البركة في اسمك وفيا سمي عليه ، يدل على أن ذلك صفة لمن تبارك ، فإن بركة الاسم تابعة لبركة المسمَّى ، ولهذا كان قوله تعالى: ( فسبح باسم ربك العظيم ) [ الواقعة : ٧٤ و ٩٦ والحاقة : ٥٢ ] دليلًا على أن الأمر بتسبيح الرب بطريق الأولى ، فإن تنزيه الاسم من توابع تنزيه المسمى.

وقال الزمخشري : فيه معنيان : أحدهما : تزايد خبره وتكاثر ، أو تزايد عن كل شيء ، وتعالى عنه في صفاته وأفعاله .

قلت: ولا تنافي بين المعنيين ، كما قال الحسين بن الفضل وغيره. وقال النَّضُ بن شُميل: سألتُ الخليل بن أحمد عن « تبارك » فقال : تمجّد، و يجمعُ المعنيين مجدُه في ذاته و إفاضته البركة على خلقه ، فإن هذا هو حقيقة المجد ، فإنه السعة ، ومنه : مَجَدَ الشيء : إذا اتسع ، واستمجد ، والعرشُ الجيد لسعته . وقال بعض

المفسرين: يمكن أن يُقال: هو من البروك، فيكون تبارك: ثبت ودام أزلاً وأبداً، فيلزم أن يكون واجب الوجود، لأن ما كان وجودُه من غيره، لم يكن أزلياً. وهذا قد يقال: إنه جزء المعنى، فتباركه سبحانه يجمع هذا كلّه: دوام وجوده، وكثرة خيره، ومجده، وعُلوَّه، وعظمته، وتقدسه، ومجيء الخيرات كلها مِنْ عنده، وتبريكه على من شاء من خلقه، وهيذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معان، فيعبِّر هذا عن بعضها، وهذا عن بعضها، واللفظ يجمع ذلك كله، وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع.

والمقصودُ الكلام على قــوله: « وبارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم » فهذا الدعاء يتضمن إعطاء مِنْ الخــير ما أعطاه لآل إبراهيم ، وإدامته وثبوته له ، ومضاعفته له وزبادته ، هذا حقيقةُ البركة ، وقد قال تعالى في إبراهيم وآله: ( وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكُنَا عَلَيْهُ وَعَلَى إِسْحَاقَ ) [ الصافات: ١١٢ و ١١٣] وقال تعالى فيه وفي أهل بيته: عَلَيْهُ وَعَلَى إِسْحَاقَ ) [ الصافات: ١١٢ و ١١٣] وقال تعالى فيه وفي أهل بيته: ( رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ بَعِيدِدٌ ) [ هود ٢٧] .

وتأمل كيف جاء في القرآن : ( وَ بَارَ كُنْمَا عَلَيْهِ وَ عَلَى إِسْحَاقَ ) ولم يذكر إسحاق يذكر إسماعيل ، وجاء في التوراة ذِكْرُ البركة على إسماعيل ، ولم يذكر إسحاق كما تقدم حكايته ، وعن إسماعيل « سمعتك هانا باركته » فجاء في التوراة ذِكْرُ البركة في إسماعيل إيذانا بما حصل لبنيه من الخير والبركة ، لاسيا خاتمة بركتهم وأعظمها وأجلها برسول الله عَيْظَة ، فنَّهم بذلك على ما يكون في بنيه من هذه

البركة العظيمة الموافية على لسان المبارك عَلَيْكُم، وذكر لنا في القرآن بركته على إسحاق منها لنا على ما حصل في أولاده من نبوة موسى عليه السلام وغيره ، وما أوتوه من الكتاب والعلم مستدعيا من عباده الإيمان بذلك ، والتصديق به ، وأن لا يهملوا معرفة حقوق هذا البيت المبارك وأهل النبوة منهم ، ولا يقول القائل : هؤلاء أنبياء بني إسرائيل لاتعلَّق لنا بهم ، بل يجبُ علينا احترامهم ، وتوقيرُهم ، والايمانُ بهم ، ومحبتُهم ، وموالاتُهم ، والثناء عليهم ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

و لما كان هذا البيت المبارك المطَّهر أشرفَ بيوتِ العالمَ على الإطلاق خصَّهم الله سبحانه وتعالى منه بخصائص:

منها : أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأت بعد إبراهيم عليه السلام نبي إلا من أهل بيته .

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أمَّـةً يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة مِنْ أولياء الله بعدهم، فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم.

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين: إبر اهيم، ومحمداً صلى الله وسلم عليهما وقال تعالى: ( و اتّخـذ الله إبر اهيم خليلاً ) [ النساء: ١٢٥ ] وقال النبيُّ عَيْلِهُ: ( و اتّخـذ الله إبر اهيم خليلاً ) [ النساء: ١٢٥ ] وهذا من خواص البيت. وهذا من خواص البيت.

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ مسلم(٣٧) في المساجد ومواضع الصلاة : باب النبي عن بناء المساجد على القبور، وأخرج هو والبخاري من حديث أبي سعيد الحدريأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبم في آخر خطبهاقال : ﴿ أَمَا بِعَدَ أَيَّهَا النَّاسَ فَلُو كُنْتَ مَتَخَذَا مِنَ أَهُلَ الأَرْضَ خَلِيلًا =

ومنها: أنه سبحانه جعل صاحب هـذا البيت إماماً للعالمين ، كما قال تعالى : ( وَ إِذِ ا بُتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ للنَّاسِ مِامَاً ) [ البقرة : ١٢٤ ] .

ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيتـه الذي جعله قياماً للناس وقبلة لهم وحجاً، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين.

ومنها : أنه أمر عباده بأن يصلُّوا على أهل هذا البيت، كما صلَّى على أهل بيتهم وسلفهم وهم إبراهيم وآله ، وهذه خاصة لهم .

ومنها : أنه أخرج منهم الأُمَّتين المعظَّمتين التي لم تخرج من أهـل بيت غيرهم ، وهم أمة موسى وأمةُ محمد صلى الله وسلم عليهما ، وأمـةُ محمد عَلِيْكُم مَامُ سبعين أمةُ هُمْ خيرُها وأكر مُها على الله (۱).

ومنها: أن الله سبحانه أبقى عليهم لسانَ صدق وثناءً حسناً في العالم ، فلايذكرون إلابالثناء عليهم والصلاة والسلام عليهم، قال الله تعالى: (وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ ، سَلَمْ عَلَى ا إِبْرَاهِيمَ ، كَذَ لِكَ نَجْزِي الْمحسْنِينَ ) [ الصافات : في الآخِرِينَ ، سَلَمْ عَلَى ا إِبْرَاهِيمَ ، كَذَ لِكَ نَجْزِي الْمحسْنِينَ ) [ الصافات : 10٨ و ١١٨ ] .

<sup>=</sup> لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلًا ، ولكن صاحبكم خليل الله .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ه/ه ، والترمذي ( ٣٠٠٤ ) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جـــده أنه سع النبي حلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) فال : « إنكم تنمون سبعين ، رُنتم خيرها وأكرمها على الله » وسنده حسن .

ومنها: جعل أهـــلَ هـذا البيت فرقاناً بين الناس، فالسعداء أتباعهم ومعبوُّهم ومَنْ تولاَّهم، والأشقياء مَنْ أبغضهم وأعرض عنهم وعاداهم، فالجنة لهم ولاتباعهم، والنار لأعدائهم ومخالفيهم.

ومنها: أنه سبحانه جعل ذِكْرَهم مقروناً بِندِكْره، فيقال: إبراهيمُ خليلُ الله ورسولُه ونبيَّه، ومحمدرسولُ الله، وخليلُه ونبيَّه، وموسى كليمُ الله ورسولهُ، قال تعالى لنبيه يذكره بنعمته عليه: ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) [ الانشراح: ٤ ] قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: إذا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ معي، فيقال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كلمة الإسلام، وفي الأذان، وفي الخطب، وفي التشهدات وغير ذلك.

ومنها: أنه سبحانه جعل خلاص خلقه مِن شقاء الدنيا والآخرة على أيدي أهل هذا البيت، فلهم على الناس مِن النعم مالايمكن إحصاؤها ولاجزاؤها، ولهم المِن الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة، والأيادي العظام عندهم التي يجازيهم عليها الله عز وجل.

ومنها: أن كُلَّ ضرِّ ونفع وعمل صالح وطاعة لله تعالى حصلت في العالم، فلم من الأجر مثــــلُ أجور عامليها، فسبحان مَنْ يختص بفضله من يشاء من عباده.

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى سيد جميع الطُّرق بينه وبين العالمين، وأغلق دونهم الأبواب، فلم يفتح لأحد قطُّ إلا مِنْ طريقهم وبابهم.

قال الجنيد رحمه الله : يقول الله عز وجهل لرسوله عَلِيلًا : وَعِزَّتِي

وجلالي لو أتوني من كل طريق ، أو استفتحوا من كل باب ، لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفَك .

ومنها: أنه سبحانه خصَّهم من العلم بما لم يخُصَّ به أهلَ بيت سواهم من العالمين ، فلم يطرق العالم أهلَ بيت أعلَم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعالِه وثوا به وعقا به وشرعه ومواقع رضاه وغضبه وملائكته ومخلوقاته منهم ، فسبحان من جمع لهم علم الأولين والآخرين .

ومنها: أنه سبحانه خصَّهم مِنْ توحيده ومحبته وقربه والاختصاص به، بما لم يختص به أهلُ بيت سواهم .

ومنها: أنه سبحانه مَكَّن لهم في الأرض واستخلفهم فيها ، وأطاع أهلَ الأرض لهم ما لم يحصل لغيرهم .

ومنها: أنه سبحانه أيَّدهم ونصرَهم وأظفرهم باعدائه وأعدائهم بما لم يُؤيد غيرهم .

ومنها: أنه سبحانه عَا بِهِمْ من آثار أهل الضلال والشرك ، ومن الآثار التي يُبغضها و يَثْقُتُها ما لم يحه بسواهم .

ومنها أنه سبحانه عَرَسَ لهـم من المحبة والإجلال والتعظيم في قلوب العالمين ما لم يغرسه لغيرهم .

ومنها: أنه سبحانه جعل آثارهم في الأرض سبباً لبقاء العالم وحفظه، فلا يزال العالم باقياً ما بقيت آثارُهم، فإذا ذهبت آثارُهم من الأرض، فذاك أوان

خراب العالم ، قال الله تعالى : ( جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالقَلَائِدَ ) [ المائدة : ٩٧ ] قال ابنُ عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: لو ترك الناسُ كُلُّهم الحجَّ ، لوقعت السهاءُ على الارض . وقال: ولو ترك النَّاسُ كُلُّهم الحجَّ لما نُظِرُوا . وأخبر النبيُّ عَلِيلِكُ أن في آخِرِ الزَّمَانِ يَرَفَعُ اللهُ بيتَه مِنْ الارض وكلامه مِنَ المصاحِف وصدورِ الرجال (۱) ، فلا يَبْقَى له في الارض بيتُ يُحج ولا كلامُ يتلى ، فحينئذ يقرُب خَرَابُ العالم ، وهكذا الناس اليوم إنما قيامُهم بقيام آثار نبيّهم وشرائعه بينهم، وقيامُ أمورهم، وحصولُ الناس اليوم إنما قيامُهم بقيام آثار نبيّهم والشراعيم بينهم، وقيامُ أمورهم، وحصولُ مصالحهم ، واندفاعُ أنواع البلاء والشر عنهم بحسب ظهورها بينهم وقيامها وهلاكُهم وعَنتُهم وحلولُ البلاء والشر بهم عند تعطّلها والإعراض عنها ، والتحاكم إلى غيرها ، واتخاذ سواها .

ومن تأمل تسليط الله سبحانه على من سلّطه على البــــلاد والعباد من الأعداء ، علم أن ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبيهم وسننه وشرائعه ، فسلّط الله عليهم من أهلكهم وانتقم منهم ، حتى إن البلاد التي لآثار الرسول عَيْقَة وسننه وشرائعه فيها ظهور دفع عنها بحسب ظهور ذلك بينهم .

وهذه الخصائصُ وأضعافُ أضعِافها مِنْ آثار رحمة الله وبركاته على أهل ِ

<sup>(</sup>١) روى ابن ماجه (٩٤٠٤)عن حذيفة بن اليان رضي الله عنهقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يدرس الاسلام ، كما يدرس وشي الثوب ، حق لابدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ، وليسري على كتاب الله عز وجلل في ليلة فللا يبقى في الأرض منه آية ....» قال البوصيري في «الزوائد» إسناده صحيح، رجاله ثقات، ورواه الحاكم وصححه، والبيهقي و« شعب الإيان » والضياء في « المختارة » .

هذا البيت ، فلهذا أمرنًا رسولُ الله عَلَيْكُ أن نطلُبَ له من الله تعالى أن يُبَــارِكَ عليه ، وعلى آله ، كما بارك على هــــــذا البيت المعظّم صلواتُ الله وسلامه عليهم أجمعين .

ومن بركاتِ أهل هـذا البيت ، أنه سبحانه أظهر على أيديهم من بركات الدنيا والآخرة ما لم يظهره على يدي أهل بيت غيرهم .

ومن بركاتهم وخصائصهم أن الله سبحانه أعطاهم مِنْ خصائصهم مالم يُعط غيرهم ، فمنهم مَنْ كلَّمه تكلياً ، وقر بَّه غيرهم ، فمنهم من اتخده خليلاً ، ومنهم الذبيح ، ومنهم مَنْ كلَّمه تكلياً ، وقر بَه نجياً ، ومنهم من آتاه شطر الحُسن ، وجعله مِنْ أكرم الناس عليه ، ومنهم من آتاه ملكاً لم يؤته أحداً غيره ، ومنهم من رفعه مكاناً علياً .

ولما ذكر سبحانه وتعالى هـذا البيت وذريته ، أخبر أن كُلَّهم فضَّله على العالمين .

ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض أن الله سبحانه رفع العذاب العام عن أهل الأرض بهم وببعثتهم ، وكانت عادته سبحانه في أمم الأنبياء قبلهم أنهم إذا كذَّبوا أنبياءهم ورسلهم ، أهلكهم بعذاب يَعمُّهم ، كما فعل بقوم نوح وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم لوط ، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والقرآن ، رفع بها العذاب العام عن أهل الأرض ، وأمر بجهاد من كذَّبم وخالفهم ، فكان ذلك نصررة لهم بايديهم ، وشفاءً لصدورهم ، واتخاذ الشهداء منهم ، وإهلاك عدوهم بأيديهم ، لتحصيل محابه سبحانه على أيديهم ،

وحُقَّ لأهل بيتٍ هـذا بعضُ فضائلهم أن لاتزال الألسُنُ رطبةً بالصلاة عليهم والسلام والثناء والتعظيم ، والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ومحبتهم وإجلالهم ، وأن يعرف المصلِّي عليهم أنه لو أنفق أنفاسَه كُلَّهافي الصلاة عليهم ما وفيَّ القليلَ مِنْ حقهم ، فجزاهم اللهُ عن بريته أفضلَ الجزاء ، وزادهم في الملإ الأعلى تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ، وصلى عليهم صلاة دائمة لا انقطاع لها ، وسلم تسليماً .

### الفصل التاسع

## في اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين من أسماء الرب سبحانه وتعالى ، وهما : الحمد ، والمجمد

فالحميدُ: فعيل من الحمد ، وهو بمعنى محمود ، وأكثرُ ما ياتي فعيلاً في أسمائه تعالى بمعنى فاعل ، كسميع وبصير ، وعليم ، وقدير ، وعلي ، وحكيم ، وحليم ، وهو كثير ، وكذلك فعول ، كغفور ، وشكور ، وصبور .

وأما الودود، ففيه قولان:

أحدهما: أنه بمعنى فاعل، وهـو الذي يُحِب أنبياءه ورسلَه وأولياعه وعمادَه المؤمنين.

والثاني: أنه بمعنى مودود، وهو الحبوبُ الذي يستحقُّ أن يُحب الحب كله، وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره ونفسه وجميع محبوباته.

فإن فعيلاً إذا عُصدِلَ به عن مفعول ، دلَّ على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجيَّة والغريزة والخُلُق اللازم ، كما إذا قلت : فلان ظريف وشريف وكريم ، ولهذا يكون هذا البناء غالباً من فَعُل بوزن تشرُف ، وهذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة كَكُبُر ، وصَغُر ، وحَسُن و لَطُف ، ونحو ذلك.

ولهذا كان «حبيب» أبلغ من محبوب . لأن الحبيب هو الذي حصلت فيه الصفات والأفعال التي يحب لأجلها ، فهو حبيب في نفسه وإن قدر أن غيره لأيحبه ، لعدم شعور به ، أو لمانع منعه من حبه ، وأما المحبوب ، فهو الذي تعلق به حبّ الحب ، فصار محبوبا بحب الغير له . وأما الحبيب ، فهو حبيب بذاته وصفاته ، تعلق به حبّ الغير ، أو لم يتعلق ، وهكذا الحميد والمحمود .

فالحميد فوالذي له من الصفات وأسباب الحمد مايقتضي أن يكون محمودا وإن لم يحمده غيره، فهو حميد في نفسه، والمحمود من تعلق به حمد الحامدين، وهكذا المجيد والمحبد، والكبير والمكبّر، والعظيم والمعظّم، والحمد والمجد إليها يرجع الكمال كله، فإن الحمد يستلزم الثناء والحبة للمحمود، فمن أحببته ولم تُثن عليه ، لم تكن حامداً له ، وكذا من أثنيت عليه لغرض ما ، ولم تحبه لم تكن حامداً له حتى تكون مثنياعليه محباً له، وهذا الثناء والحب تبعللاسباب المقتضية ما موهو ما عليه المحمود من صفات الكمال ، ونعوت الجلل والإحسان إلى الغير ، فإن هذه هي أسباب المحبية ، وكلما كانت هذه الصفات أجع وأكمل، كان الحمد والحب ثابة وأعظم ، والله سبحانه له الكمال المطلق الذي لانقص فيه بوجه ما ، والإحسان كله له ومنه ، فهو أحق بكل حمد ، وبكل حب من كل

جهة ، فهو أهل أن ُيجب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولإحسانه ، ولكل ماصدر منه سبحانه وتعالى .

وأما المجد، فهو مستاز ملعظمة والسعة والجلال، والحمدُ يدل على صفات الإكرام، والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، وهذا معنى قول العبد «لا إله إلا الله » دال على ألوهيته وتفرده فيها، فألوهيته تستلزم محبته التامة، و «الله أكبرُ » دال على مجده وعظمته، وذلك يستلزم تعظيمه وتمجيده وتكبيره، ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيراً، كقوله: (رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُم أَهْلَ البَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ بَحِيدٌ) وقوله تعالى: (وَقُل الحمدُ للهِ الذِي لَم يَتَّخِذُ ولَداً ولَم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي مِن الذُّل وكبره تكبيراً) [ الإسراء: له شريك في الملك ولم يكن له ولي مِن الذُّل وكبره أيكن المربحمده وتكبيره. وقال تعالى: ( تَبَارَكَ اسمُ رَبِّكَ ذي الجلال والإكرام) [ الرحن: ٧٧] وقال تعالى: ( وَيَبْقَى وَ هُهُ رَبِّكَ ذو الجلال والإكرام) [ الرحن: ٧٧]

وفي « المسند » و « صحيح أبي حاتم » وغيره من حديث أنس عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « أَ لِظُّوا بِيَاذَا الجَلَالِ والإكْرَام '' » يعني الزموها وتعلَّقوا بها ، فالجلال والإكرام : هو الحمد والمجد ، ونظير هذا قولهُ : ( إِنَّ رَبِّي عَني ْ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح بشواهداخر جهالنرمذي (٢٢ه٣) في الدعوات: باب (٩٩) من حديث أنس، واحمد ، « في المسند ١٧٧/٤، والحاكم ٩٩/١ من حديث ربيعة بن عامر ، وأخرجه الحاكم أيضاً ١٩/١ من حديث أبي هريرة ، وصححه ووافقه الذهبي .

كَرِيمْ ) [ النمل: ٤٠] وقوله تعالى : ( فإن الله كان عَفُوا قَدِيراً ) [ النساء : ١٤٩] وقوله : ( والله قَدِير والله عَفُور رَحِيم ) [ الممتحنة : ٧] وقوله : ( وهو الغَفُور الوَدُودُ ، ذو العَرش المجيدُ ) [ البروج: ١٤ و ١٥] وهو كثير في القرآن . و في الحديث الصحيح حديث دعاء الكرب ( لا إله إلّا الله العَظيمُ العَظيمُ ، لا إله إلّا الله وربّ السَّمَاوات وربّ العَرش العَظيمُ ، لا إله إلّا الله ربّ السَّمَاوات وربّ الأرض وربّ العَرش الكريم " فذكر هذين الاسمين ( الحميد المجيد » عقيب الكرش وربّ العَرش الكريم " فذكر هذين الاسمين ( الحميد المجيد » عقيب الصلاة على النبي عَيِّلِيمُ وعلى آله مطابق لقوله تعالى : ( رَحْمَةُ اللهِ وَبَركاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْد آ بَعِيْد ) [ هود : ٣٧] .

و لما كانت الصلاة على النبي عَلَيْكَ وهي ثناء الله تعالى عليه وتكريه ، والتنويه به ، ورفع ذكره ، وزيادة وُحبّه ، وتقريبه ، كما تقدم ، كانت مشتملة على الحمد والمجد ، فكان المصلّي طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده و مجده ، فإن الصلاة عليه هي نوع حمد له و تمجيد ، هذا حقيقتها ، فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين له ، وهما أسماء الحميد والمجيد ، وهذا كما تقدم أن الداعي يشرع له أن يختِم دُعاء ، باسم من الاسماء الحسني مناسب لمطلوبه ، أو يفتتح دعاء ، به ، وتقدم أن هذا من قوله : ( وَ لِلهِ الأُسْمَاءُ الْحسني فَادْ عُوهُ بَهَا ) [ الأعراف : وتقدم أن هذا من قوله : ( وَ لِلهِ الأُسْمَاءُ الْحسني فَادْ عُوهُ بَهَا ) [ الأعراف : مناسبالم عليه السالم في دعائه ربه : ( رَبّ اعْفِرْ لي و هَبْ لي مُلكاً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١ ١٣٣/١ في الدعوات : باب الدعاء عند الكرب ، ومسلم (٢٧٣٠) في الذكر والدعاء : باب دعاء الكرب .

لَا يَنْبَغِي لأَحَدِدٍ مِنْ بعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الوَّهَابُ ) [ ص: ٣٥] وقال الخليل وابنه اسماعيل عليهما السلام في دعائهما (رَّبَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَتِنَا أُمَّدَ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ وَرُّيَةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ) [ البقرة: ٢٨].

و كان النبي عَيْظِ يقول: « رَبِّ اعْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلِيَّ إِنَّكَ أَ نْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ » مائِة مرة في مجلسه (١٠).

وقال عَيْكُ لعائشة رضي الله عنها وقد سأَلَتْه : إن وافقْتُ ليلةَ القدرِ ما أدعو به ؟ قال : « قُولِي : اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوْ ثُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي "``.

وقال عَلَيْ الصِّدِّيق رضي الله عنه وقد سأله أن يُعلمه دعاءً يدعو به في صلاته قال : « قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمَا كَثِيرًا ، وَلاَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ اللَّا أَنْتَ ، فَاغْفِر لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِدِكَ ، وَارْجَمني ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ » (") وهذا كثير قد ذكرناه في كتاب « الروح والنفس ".

وما قاله الناسُ في قول المسيح عَلِيُّكَ : ﴿ إِنْ تُعَذَّبُّهُم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٤٣٠) وأبو داود (١٥١٦) وابن ماجه (٨١٤) وأحمد ٢/١٥) من حديث ابن عمر ، وإسناده صحيح ، وصححه ابن حبان (٩٥٤)، وقال الترمذي : هـــذا حديث حسن اصحيح .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٨٠٥٣) وسنده صحيح .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٢/٤/٣ ، ٢٦٥ ، ومسلم( ٢٠٧٥ )في الذكر والدعاء : باب استحباب خفض الصوت بالذكر .

تَغْفِرْ لَمُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ) [المائدة: ١١٨] ولم يقل الغفور الرحيم، وقول الخليل عليه السلام: ( فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورْ رَحِيمُ ) [ إبراهيم: ٣٦] فلما كان المطلوبُ للرسول عَيَّا حمداً ومجداً بصلاة الله عليه ، ختم هذا السؤال باسمي « الحميد والجيد » وأيضاً فإنه لما كان المطلوب للرسول حمداً ومجداً ، وكان ذلك حاصلاً له ، ختم ذلك بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للربِّ بطريق الأولى ، إذ كُلُّ كال في العبد غير مستلزم للنقص، فالرَّبُ أحقُ به .

وأيضاً فإنه لما طلب للرسول حمداً ومجداً بالصلاة عليه ، وذلك يستلزم الثناء عليه ، ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد والمجد ، فيكون هـــذا الدعاء متضمناً لطلب الحمد والمجد للرســول صلى الله تعالى عليه وسلم والإخبار عن ثبوته للرب سبحانه وتعالى .

#### الفصل العاشر

في ذكر قاعدة في هـنه الدعوات والأذكار التي رويت بأنواع محتلفة كأنواع الاستفتاحات ، وأنواع التشهدات في الصلاة، وأنواع الأدعيـة التي اختلفت ألفاظهـا ، وأنواع الأذكار بعد الاعتـــدالين مـــن الركوع والســـجود

ومنه هذه الألفاظ التي رويت في الصلاة على النبي عَلَيْكُم . قد سلك بعضُ المتأخرين في ذلـك طريقة في بعضهـا ، وهو أن الداعي.

يُستحبُّ لهُ أن يجمع بين تلك الألفاظ الختلفة ، ورأى ذلك أفضلَ ما يُقالُ فيها ، فرأى أنه يستحب للداعي بدعاء الصِّدِيق رضي الله عنه أن يقول « اللَّهُمَّ وَلَيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلَماً كَثِيراً كَبيراً » ويقول المصلي على النبي عَيْلِكُ « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى خُمَّدٍ وَعَلَى آلِ عُمَّدٍ وَعَلَى آلِ عُمَّدٍ وَعَلَى آلِ عُمَّدٍ وَعَلَى آلِ عُمَّدٍ وَعَلَى آلَ إِبراهيم » وكذلك في البركة وألزُّوا جه وذر يَّته وعلى آلى إبراهيم » وكذلك في البركة والرحة.

ويقول في دعاء الاستخارة « اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَـذَا الأَمْرَ خَيْرَ لَيْ فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِل أَمْرِي وَآجِلِهِ ، ونحو ذَالكَ .

قال: ليصيبَ ألفاظَ النبي عَلَيْكُ يقيناً فيما شك فيه الراوي ، ولتجتمع له الأدعية الأخر فيما اختلفت ألفا ُظها .

ونازعه في ذلك آخرون ، وقالوا : هذا ضعيف من وجوه :

أحدها: أن اهذه طريقة محدتة لم يسبق إليها أحد من الأممة المعروفين. الثاني: أن صاحبها إن طردها ، لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات ، وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات ، وأن يقول في ركوعه وسجوده جميع الأذكار الواردة فيه، وهذا باطل قطعا ، فإنه خلاف عمل الناس، ولم يستحبه أحد من أهل العلم، وهو بدعة، وإن لم يطردها، تناقض وفرق بن متاثلن .

الثالث: أن صاحبها ينبغي له أن يستحبُّ للمصلي والتالي أن يجمع بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجها ، قالوا: ومعلوم أن المسلمين

متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارى، في الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتدبُّر ، وإنما يفعل ذلك القُلسرَّاءُ أحيانا ليمتحن بذلك حفظ القارى، لأنواع القراءات ، وإحاطته بها ، واستحضاره إياها ، والتمكن من استحضارها عند طلبها ، فذلك تمرين وتدريب لاتعبد يستحبُّ لكل تال وقارى، ، ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعَه ، بل المشروع في حق التالي أن يقرأ بأي حرف شاء ، وإن شاء أن يقرأ بهذا مرة ، وبهذا مرة ، جاز ذلك . وكذا الداعي إذا قال : « ظلمتُ نفسي ظلماً كثيراً » مرة ، ومرة قال « كبيراً » جاز ذلك ، وكذلك إذا صلى على النبي عَيِّكُم مرة بلفظ هذا الحديث ، ومرة باللفظ ذلك ، وكذلك إذا تشهد ، فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعود ، وإن شاء تشهد بتشهد ابن عباس ، وإن شاء بتشهد عمر ، وإن شاء بتشهد عائشة .

وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث علي، وإن شاء بحديث أبي هريرة، وإن شاء باستفتاح عمر رضي اللهُ عنهم أجمعين ، وإن شاء فعل هذا مرة ، وهذا مرة .

وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء قال : « اللهم ربَّنا لك الحمدُ » وإن شاء قال : « ربَّنا لك الحمدُ » وإن شاء قال : « ربَّنا لك الحمدُ » وإن شاء قال: « ربَّنا ولك الحمدُ » ولا يستحب له أن يجمع بين ذلك .

وقد احتج غيرُ واحد مِن الأمَّـة ، منهم الشافعي على جواز الأنواع الماثورة في التشهدات ونحومًا بالحــديثِ الذي رواه أصحاب الصحيح والسنن

وغيرهم عن النبي عَلِي الله قال: «أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أُحرُفٍ »'' فجوَّز النبيُّ عَلِي الله الله وأخبر أنه «شاف كاف» النبيُّ عَلِي القراءة بكل حرف من تلك الأحرف، وأخبر أنه «شاف كاف» ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل، لاعلى سبيل الجمع ، كاكان الصحابة يفعلون .

الرابع: أن النبي عَلِيْكُم لم يَجمع بين تلك الألفاظِ المختلفة في آن واحد، بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة ، كالفاظِ الاستفتاح والتشهد، وأذكار الركوع والسجود وغيرها ، فاتباعه على عقتضي أن لا يجمع بينها ، بل يُقال هذا مرة وهذامرة ، وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال ، فإن ترجح عند الداعي بعضها ، كان مخيراً بينها ، عند الداعي بعضها ، كان مخيراً بينها ، ولم يُشرع له الجمع . فإن هذا نوع ثالث لم يُرو عن النبي عَلِيْكُم ، فيعود الجمع بين تلك الألفاظ في آن واحد على مقصود الداعي بالإبطال، لأنه قصد متابعة الرسول على ، ففعل ما لم يفعله قطعاً .

ومثال ما يترجح فيه أحدُ الألفاظ حديثُ الاستخارة، فإن الراوي شك هل قال النبي عَلَيْكُ : « اللهم إن كنتَ تعلمُ أن هذا الأمر خيرُ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري » أو قال : « وعاجل أمري وآجله » بدل « وعاقبة أمري » والصحيح اللفظ الأول ، وهو قوله : « وعاقبة أمري » لأن عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله : « ديني ومعاشي وعاقبة أمري » فيكون الجمع بين المعاش

وعاجل الأمر وآجله تكراراً ، بخلاف ذكر المعاش والعاقبة . فإنه لا تكرار فيه ، فإن المعاش هو عاجل الأمر والعاقبة آجله .

ومن ذلك ما ثبت عن النبي عَلَيْكُمُ أنه قال: « مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أُولً سُورَةِ الكَهْف ، عُصِمَ مِنْ فِتْنَـةِ الدَّجَالِ » رواه مسلم (ا واختلف فيه فقال بعض الرواة: « مِنْ أول سورة الكهف » وقال بعضهم: « من آخرها » وكلاهما في « الصحيح » لكن الترجيح لمن قال: « من أول سورة الكهف » لأن في «صحيح مسلم» من حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَا قُرَ وُوا عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْف » (المورة الكهف » أن ولم يختلف في ذلك ، وهذا يدل على أن من روى العشر من أول السورة، حفظ الحديث ، ومن روى مِنْ آخرها ، لم يحفظه .

الخامس: أن المقصود إنما هو المعنى والتعبير عنه بعبارة مؤِّدية له ، فإذا عبر عنه بإحدى العبارات المتعددة .

السادس: أن أحد اللفظين بدل عن الآخر، فلا يُستحب الجمـــعُ بين البدل والمبدل معاً ، كما لايستحب ذلك في المبدلات التي لها أبدال والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) (۸۰۹) في صلاة المسافرين : باب فضل سورة الكهف من حـــديث أبي الدرداء بلفظ « من حفظ عشر آبات من أول سورة الكهف ، عصم من الدجال » وأخرجه أبو داود (٣٢٣) وأحمد ٥/٦ ١٩ .

<sup>(</sup>٢) أُخرجه مسلم (٢٩٣٧) في الفتن : باب ذكر الدجال وصفته .

# البالباليك

# في مواطن الصلاة على النبي عَلَيْكَ التي يَتَأَكَّدُ طَلَبُهَا إِمَا وَجُوبًا وَعُوبًا وَجُوبًا وَجُوبًا وَاللّ وإما استحبابًا مؤكدًا

الموضع الأول \_ وهو أهمها وآكدها \_ : في الصلاة في آخر التشهد، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته ، واختلفوا في وجوبه فيها ، فقالت طائفة : ليس يواجب فيها ، ونسبوا من أوجبه إلى الشذوذ، ومخالفة الإجماع ، منهــم الطحاويُّ ، والقاضي عياض ، والخطابي ، فإنه قال : ليست بواجبة في الصلاة ، وهو قول ُجماعة الفقهاء إلا الشافعي ، ولا أعلم له قُدوة ، وكذلك ابنُ المنذر ذكر أن الشافعي تفرد بذلك ، واختار عدم الوجوب .

واحتج أربابُ هذا القول بأن قالوا واللفظ لعياض -: والدليلُ على أن الصلاة على النبي النبي

وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ، لم يذكروا فيه الصلاة على النبي عَيْلِيُّه ، وقد قال ابن عباس ، وجابر : كان النبيُّ عَلِيَّة يُعلِّمنا التشهد كا يُعلِّمنا السورة مِن القرآن " ونحوه عن أبي سعيد ، وقال ابن عمر : «كان أبو بكر يعلمنا التشهد على النبر كا تُعلمون الصبيان في الكُتّاب " وكان عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه يعلمه أيضاعلى المنبر، يعني وليس في شيء من ذلك أمرُهم فيه بالصلاة على النبي عَيِّلًة .قال ابن عبد البر في « التمهيد »: ومن حجة من قال بأن الصلاة على النبي عَيِّلًة ليست فرضاً في الصلاة حديث الحسن بن الحرّ ، عن القاسم بن مخيمرة : أخذ علقمة بيدي فقال : إن عبد الله أخذ بيدي كا أخذت بيدك ، فعلمني التشهد ، فذكر بيدي فقال : إن عبد الله أخذ بيدي كا أخذت بيدك ، فعلمني التشهد ، فذكر الحديث إلى قوله : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " قال : « فإذا أنت قلت ذلك ، فقد قضيت الصلاة ، فإن شئت أن تقعد فاقعد " قالوا : ففي هذا الحديث مايشهد لمن لم ير الصلاة على النبي عَيْلِيّه في التشهد واجبة ولا سنة مسنونة، وأن من تشهد ، فقد تمت صلاته ، وإن شاء قام ، وإن شاء قعد .

قالوا: لأن ذلك لو كان واجباً أو سنة في التشهد، لبين النبيُّ عَلَيْكُ ذلك و ذكره.

وقالوا أيضاً : فقد روى أبو داود، والترمذي، والطحاوي من حديث عبد الله عمرو قال ، قال رسولُ الله عَلَيْكُم : ﴿ إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنْ آخِرِ الشَّجُودِ ، فَقَدْ مَضَتْ صَلاتُهُ إِذَا هُوَ أَحْدَثَ ﴾ (١) واللفظ لحديث الطحاوي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابو داود (٦١٧)والترمذي(٤٠٨) والدارقطني ١/ه ١٤،والطيالسي(٢٥٥٢) والسيمةي ٢/١٧،، وفيه عندهم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ، وهو ضعيف لايحتج به .

وعندكم لا تمضي صلاته حتى يصلي على النبي عَلِيْكُم .

قالوا: وقد روى عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه : إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث ، فقد تمت صلاته .

ومن حجتهم أيضاً حديث الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود في التشهد وقال: ثم لِيَتخيَّر ما أحب من الكلام. يعني ولم يذكر الصلاة عليه عَلَيْكُم.

ومن حجتهم أيضا : حديثُ فضالة بن عبيد : « أن رسولَ الله عَيْنَةُ سمع رجلًا يدعو في صلاته، ولم يحمد الله، ولم يصل على النبيِّ عَيْنَةً، فقال النبيُّ عَيْنَةً : « وَلَمْ يَصَلُ عَلَى النبيِّ عَيْنَةً ، فَقَالَ النبيُّ عَيْنَةً ؛ وَلَمْ يَصَلُ عَلَى النبيِّ عَيْنَةً ، فَقَالَ النبيُّ عَيْنَةً ، وَلَمْ يَصَلَّى أَحَدُ ثُمُ ، فَلْيَبْدَأ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُصَلِّى عَلى النبيِّ عَيْنِيةً ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ » (()).

قالوا: ففي حديث فضالة هذا أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر هذا المصلي الذي ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة، لأنها لوكانت فرضا، لأمره بإعادة الصلاة كما أمر الذي لم يتم ركوعه ولا سجوده بالإعادة.

واحتج هؤلاء أيضا بان النبيَّ عَيِّلِتُهُ لَم يَعلَّمُهَا المَسيَّء في صلاته ، ولو كانت من فروض الصلاة التي لاتصح إلا بها، لعلَّمه إيَّاها، كما علَّمه القراءة والركوع والسجود والطمأنينة في الصلاة .

واحتجوا أيضا بأن الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لامعارض له من مثله، أو بإجماع من تقوم الحجة بإجماعهم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه ص ٣٢ .

فهذا رُجلُّ ما احتج به النفاة وعمدتُهم .

ونازعهم آخرون في ذلك نقلاً واستدلالاً ، وقالوا : أمانسبتكم الشافعي ومن قال بقوله في هذه المسألة إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع ، فليس بصحيح ، فقد دال بقوله جماعة من الصحابة ومَنْ بعدهم .

فهنهم عبدُ الله بن مسعود ، فإنه كان يراها واجبة في الصلاة ويقول : « لا صلاة كن لم يُصلِّ فيها على النبيِّ عَلِيْكُ » ذكره ابن عبد البر عنه في ( التمهيد » وحكاه غيره أيضاً .

ومنهم أبو مسعود البدري ، روى عثمان بن أبي شيبة وغيره عن شريك عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبي مسعود قال : « ما أرى أنَّ صَلاةً لي تَمَّتُ حَتَّى أُصَلِّيَ فيها على محمدٍ وعلى آل محمد ».

ومنهم عبد الله بن عمر ، ذكره الحسن بن شبيب المعمري حدثنا علي بن ميمون ، حدثنا خالد بن حسان ، عن جعفر بن برقان ، عن عقبة بن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : « لاتكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي الله ابن نسيت شيئا من ذلك ، فاسجد سجدتين بعد السلام » وقال : حدثنا عثان ابن أبي شيبة ، حدثنا شيريك ، عن أبي جعفر قال : قال أبو مسعود البدري : ما أرى أن صلاة لي تمت لا أصلي فيها على محمد على الله .

ومن التابعين أبو جعفر محمد بن على ، والشعبي ، ومقاتل بن حيان . ومن أرباب المذاهب المتبوعين إسحاقُ بن راهويه قال : إن تركها عمداً، لم تَصِحَّ صلاتُه ، وإن تركها سهواً ، رجوتُ أن تجزئه .

قلت: عن إسحاق في ذلك روايتان ذكرهما عنه حرب في « مسائله » قال : « باب الصلاة على النبيِّ عَلَيْكُ بعد التشهد » . قال : سالتُ إسحاق قلت : الرجل إذا تشهد فــــ لم يُصَلِّ على النبيِّ عَيْكُ ؟ قال : أمَّا أنا فأقولُ : إن صلاته جائزة ، وقال الشافعي : لاتجوز صلاته ، ثم قال : أنا أذهب إلى حـديث الحسن ابن الحرّ ، عن القاسم بن مخيمرة فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، قال حرب: « سمعتُ أبا يعقوب \_ يعني إسحاق \_ يقول: إذا فرغ من التشهد إماماً كان أو ماموماً ، صلى على النبيِّ عَلَيْكُ لايجزئه غيرُ ذلك ، لقول أصحاب النبي عَلِيلًم : قد عرفنا السلام عليك \_ يعنى في التشهد \_ والسلام فيها ، فكيف الصلاة فأنزل الله سبحانه وتعالى: ( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهِ يُصلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ )[الأحزاب: ٥٦ ] وفسر النبيُّ عَلِيلَةً كيف هي ؟ فادني ما ذكر عن النبي عَلِيلَةً في الصلاة عليه يكفيه ، فليقله بعد التشهد ، والتشهد والصلاة على النبيِّ عَلِيْكُ في الجلسة الأخيرة عملان هما عدلان لايجوز لاحد أن يترك واحداً منهما عمداً ، وإن كان ناسيارجونا أن تُجزئه ، مع أن بعض علماء الحجاز قال : لا يُجزئه تركُ الصلاة على النبيِّ عَلِيْكُمْ وإن تركه أعاد الصلاة ؛ تم كلامه .

وأما الإمام أحمد، فاختلفت الرواية عنه، ففي « مسائل المروزي » قيل لابي عبد الله : إن ابن راهويه يقول : لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي عليه في التشهد ، بطلت صلاته ؟ قال : ما أجترىء أن أقدول هذا . وقال مرة : هذا شذوذ .

وفي « مسائل أبي زرعة الدمشقي » قال أحمد: كنت أتهيَّبُ ذلك ثم تبينت،

فإذا الصلاةُ على النبي عَلِيْكُ واجبة ، وظاهر هـذا أنه رجع عن قوله بعـدم الوجـوب .

وأما قولكم : الدليل على عدم وجوبها عملُ السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه ، فجوابه : أن استدلال كم ، إما أن يكون بعمل الناس في صلاتهم ، وإما بقول أهل الإجماع : إنها ليست بواجبة ، فإن كان الاستدلال بالعمل ، فهو من أقوى حججنا عليكم ، فإنه لم يزل عمل الناس مستمراً قرنا بعد قرن ، وعصراً بعد عصر ، على الصلاة على النبي عليه في آخر التشهد إمامهم ومأمومهم ومنفردهم ، ومفترضهم ومتنفلهم ، حتى لو سئل كل مصل : هل صليت على النبي عليه في الصلاة ؟ لقال : نعم ، وحتى لو سم من غير صلاة على النبي عليه في الصلاة ؟ لقال : نعم ، وحتى لو سلم من غير صلاة على النبي عليه في الصلاة ؟ لقال : نعم ، وحتى لو سلم من غير صلاة على النبي عليه المومون منه ذلك ، لانكروا ذلك عليه ، وهذا أمر لايمكن إنكاره ، فالعمل أقوى حجة عليكم ، فكيف يسوغ لكم أن تقولوا : عمل السلف الصالح قبل الشافعي ينفي الوجوب ؟ أفترى السلف الصالح كُمّهم ما كان السلف الصالح قبل النبي عليه في النبي عليه في صلاته ، وهذا من أبطل الباطل .

وأما إن كان احتجاجكم بقول أهل الإجماع أيضا : إنها ليست بفرض ، فهذا مع أنه لايسمّى عملاً لم يعلمه أهلُ الإجماع ، وإنما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما ، وغايته أنه قول كثبر من أهل العلم ، وقد نازعهم في ذلك آخرون من الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب كما تقدم ، فهذا ابنُ مسعود ، وابنُ عمر ، وبو مسعود ، والشعبيُّ ، ومقاتل بن حيان ، وجعفر بن محمد ، وإسحاق بن راحويه ، والإمام أحمد في آخر قوليه يُوجبون الصلاة عليه عَلِي التشهد، فأين واحويه ، والإمام أحمد في آخر قوليه يُوجبون الصلاة عليه عَلِي التشهد، فأين

إجماعُ المسلمين مع خلاف هؤلاء ؟ وأين عملُ السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم رضي الله عنهم ؟ ولكن هذا شأن من لم يتتبع مذاهب العلماء ، ويعلم مواقع الإجماع والنزاع .

وأما قوله: قد شنّع الناسُ على الشافعي المسألة جداً ، فياسبحان الله ، أيُّ شناعة عليه في هذه المسألة ؟ وهل هي إلا مِن محاسن مذهبه ؟ ثم لا يستحي المشنّع عليه مثلَ هذه المسألة من المسائل التي شُنْعَتهُ اظاهرة جداً ، يعرفها من عرفها من المسائل التي تُخالف النصوص، أو تخالف الإجماع السابق، أوالقياس أوالمصلحة الراجحة ؟ ولو تُتبّعت لبلغت مئين ، وليس تتبع المسائل المستشنعة من عادة أهل العلم ، فيقتدى بهم في ذكرها وعدها ، والمنصف خصم نفسه ، فأي كتاب خالف الشافعي في هذه المسألة ؟ أم أي سنة ؟ أم أي إجماع ؟ ولاجل أن قال قولاً اقتضته الأدلة وقامت على صحته ، وهو من تمام الصلاة بلا خلاف .

أما إتمام واجباتها أوتمام مستحباتها فهو رحمه الله رأى أنه مِن تمام واجباتها بالأدلة التي سنذكرها فيما بعد ذلك ، فلا إجماعاً خرقه ، ولا نصا خالفه ، فمن أي وجه يُشَنَّعُ عليه ؟ وهل الشناعة إلا بمن شنع عليه أَلْيَقُ ، وبه أَلَحْقُ ؟

وأما قوله: وهذا تشهدُ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي اختاره الشافعي ، وهو الذي علَّمَه النبيُّ عَلِيلَةً إياه إلى آخره .

فهكذا رأيته في النسخة : « الذي اختاره الشافعي » والشافعي أيما اختار تشهد ابن عباس، أماتشهد ابن مسعو درضي الله عنه، فابو حنيفة وأحمد اختار اهه ومالك اختار تشهد عمر ، وبالجملة فجواب ذلك من وجوه :

أحدها: أنا نقول بموجب هذا الدليل ، فإن مقتضاه وجوب التشهد ، ولا ينفي وجوب غيره ، فإنه لم يقل أحد: إن هذا التشهد هوجميع الواجب من الذكر في هذه القعدة ، فايجاب الصلاة على النبي علي بدليل آخر لايكون معارضاً بترك تعليمه في أحاديث التشهد .

الثاني: أنكم تُوجبون السلام من الصلاة ولم يعلِّمُهم النبيُّ مَيَّاتُهُ إِيَّاه في أحاديث التشهد.

فإن قلتم: إنما أوجبنا السلام بقـــوله مَيَّالِيَّةِ : « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » (۱) قيل : لكن ونحن أوجبنا الصلاة على النبي مَيَّالِيَّةُ بالأدلة المقتضية لها، فأن كان تعليم التشهد وحده مانعاً من إيجاب الصلاة على النبي مَيَّالِيَّةُ كان مانعاً من إيجاب الصلاة على النبي مَيَّالِيَّةُ كان مانعاً من إيجاب الصلاة .

الثالث: أن النبي و التبي التبير التب

فإن قلتم: التشهد الذي علَّمهم إِنَّاه هو تشهد الصلاة ، ولهذا قال فيه: 

• فإذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله » وأما تعليمُ الصلاة عليه عليه وأله التحيات لله » وأما تعليمُ الصلاة عليه والصلاة التي علَّمهم إنَّاها عليه والسلاة أيضاً لوجهين:

<sup>(</sup>١) اخرجه الشافعي ١/٩٦، وابو داود (٦١) واحمد ١٣٣/١ و ١٦٩، والترمذي (٣) وابن ماجه ( ٢٧٥) والدارمي ص ٣ والدارقطني ص ١٣٨ والطحاوي ص ١٦١ من حديث علي رخمي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريها التكيير، وتحليلها التسلم » وسنده حسن وله شاهد من حديث ابي سعيد عند الترمدذي ( ٢٣٨) والحاكم ١٣٢/١ .

أحدهما : حديثُ محمد بن إبراهيم التيمي ، وقوله : « كيف نصلَّي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا ؟ » وقد تقدم في الباب الأول .

الثاني: أن الصلاة التي سالوا النبي عَلَيْكُ أن يعلِّمهم إيَّاها نظيرُ السلام الذي عُلِمُ وه وه السلام عليك قد عرفناه ، فكيف الصلاةُ عليك؟ ومن المعلوم أن السلام الذي علموه هو قو لهم في الصلاة : « السلام عليك أيَّها النبي ورحمة الله وبركاته » فوجبأن تكون الصلاة المقرونة به هي في الصلاة، وسياتي إن شاء الله تعالى تمام تقرير ذلك .

الرابع: أنه لو قدر أن أحاديث التشهد تنفي وجوب الصلاة على الذي على النبي المحاب على النبي الله وجوب أله وجوب المقدَّمة على تلك، لأن نفيها بنبني على استصحاب البراءة الأصلية ووجوبها ناقل عنها، والناقل مقدَّم على المنفي، فكيف ولا تعارض، فإن غاية ما ذكرتم تعليم التشهد أدلة ساكتة عن وجوب غيره، وماسكت عن وجوب شيء لايكون معارضاً لما نطني بوجوبه، فضلاً عن أن يُقدَّم عليه.

الخامس: أن تعليمهم التشهد كان متقدِّما ، بل لعله من حين فرضت الصلاة .

وأما تعليمهم الصلاة عليه ، فانه كان بعد نزول قوله تعالى: ( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبيِّ ... ) [ الأحزاب : ٥٦ ] ومعلوم أن هذه الآية نزلت في الأحزاب بعد نكاحه زينت بنت جحش ، وبعد تخييره أزواجه ، فهي بعد فرض التشهد ، فلو تُدِّر أن فرض التشهد كان نافياً لوجوب الصلاة

عليه عَلِيْكُم، لكان منسوخاً بادلة الوجوب، فإنها متأخرة.

والفرق بين هذا الوجب والذي قبله أن هذا يقتضي تقديم أدلة الوجوب لتأخُرها ، والذي قبله يقتضي تقديما لرفعها البراءة الأصلية ، من غير نظر إلى تقدُّم ولا تأخُر ، والذي يدّل على تأخر الأمر بالصلاة عن التشهد قولهم : « هذا السلام عليك قد عرفناه ، فكيف الصلاة عليك ؟ » ومعلوم أن السلام عليه مقرون بذكر التشهد ، لم يشرع في الصلاة وحده بدون ذكر التشهد . والله أعلم .

وأما قوله: ومِنْ حجة من لم يرها فرضاً في الصلاة حديثُ الحسن بن الحر ، عن القاسم بن مخيمِرة ، فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، وفيه « فاذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة ، فان شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد » ولم يذكر الصلاة على النبي عَيْلِيْهُ .

فجوابه من وجوه :

أحدها: أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ، وليست من كلام رسول الله عَلَيْكُم ، بَيْن ذلك الأمَّه الحقّاظُ ، قال الدارقطني في كتاب « العلل »: رواه الحسن بن الحر ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن علقمة ، عن عبد الله حدّث به عنه محمد بن عجلان ، وحسين الجعفي ، وزهير بن معاوية ، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، فاما ابن عجلان ، وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه ، وأما زهير ، فزاد عليها في آخره كلاماً أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي عَيِّكُ وهو قوله : « إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت حديث النبي عَيِّكُ وهو قوله : « إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت

صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم " ورواه شبابة بن سوَّار عن زهير، ففصل بين لفظ النبي عَلِيَّة ، وقال فيه : عن زهير، قال ابن مسعود هذا الكلام، وكذلك رواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر وبيَّنه ، وفصل كلام النبي عَلِيَّة من كلام ابن مسعود، وهو الصواب .

وقال في كتاب « السنن » وقد ذكر حديث زهير عن الحسن بن الحر هذا ، وذكر الزيادة ، ثم قال: أدرجه بعضُهم عن زهير في الحديث ، ووصله بكلام النبي عَيَّلِيَّة وفصله شبابة عن زهير ، وجعله من كلام عبدالله بن مسعود، وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي عَيِّلِيَّة ، لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك ، وجعل آخره مِن قول ابن مسعود ، ولاتفاق حسين الجعفي ، وابن عجلان ، ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك ، ثم ذكر رواية شبابة وفصله كلام عبدالله من حديث النبي علي ترك ذكره في الله بن مسعود ، وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي ، وقد تابعه غسان بن الربيع وغديره ، فرووه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر وقد تابعه غسان بن الربيع وغديره ، فرووه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر كذلك ، وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود لم يرفعه إلى النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي النبي من كذلك ، وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود لم يرفعه إلى النبي علي النبي الحديث من كلام ابن مسعود لم يرفعه إلى النبي علي النبي المرح الم

وذكر أبو بكر الخطيب هذا الحديث في كتاب « الفصل للوصل اله و وقال قول من فصل كلام النبي عَيْنَا من كلام ابن مسعود ، وبين أن الصواب أن هذه الزيادة مدرجة .

<sup>(</sup>۱) انظر « سنن الدارقطني » ۱/۳،۳.

فإن قيل: فانتم قد رويتُم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الصلاة على النبي عَلَيْكُ واجبة في الصلاة ، و ذا الذي ساعدكم على أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه يُبطل مارويتم عنه ، فإن كان الحديث مِن كلم النبي عَلَيْكُم ، فهو نص في عدم وجوبها ، وإن كان مِن كلام أبن مسعود رضي الله عنه ، فهو مبطل لما رويتموه عنه ، فهذا سؤال قوي . وقد أجيب عنه بأجوبة :

أحدها: قــال القاضي أبو الطيب: قوله « فــإذا قلتَ هذا فقد قضيت صلاتك » معنــاه: أنها قاربت التمام، والدليلُ على ذلك أنا أجمعنا على أن الصلاة لم تــتم.

وهذا جواب ضعيف ، لأنه قال : « إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد » وعنـــد من يُوجب الصلاة على النبيِّ عَيْقَالُمُ لا يخيرَّ بين القيام والقعود حتى يأتي بها .

الجواب الثاني: أن هذا حديث خرج على معنى في التشهد، وذلك لأنهم كانوا يقولون في الصلاة « السلام على الله ، فقيل لهم: إن الله هو السلام لكن قولوا كذا » فعلم التشهد، ومعنى قوله : « إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك ، يعني إذا ضم إليها ما يجب فيها من ركوع وسجود وقراءة وتسليم وسائر أحكامها، ألا ترى أنه لم يذكر « التسليم » من الصلاة وهو من فرائضها ، لأنه قد وقفهم على ذلك، فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم.

قالوا: ومثل حديث ابن مسعود هـذا قوله عَلِيُّكُهُ فِي الصدقة: ﴿ إِنَّهَا

تُوْ خَدْ من أغنيائهم فتردُّ على فقرائهم " '' أي ومن ضُمَّ إليهم ، وسُمِّي معهم في. القرآن وهم الثانية الأصناف .

قالوا: ومثل ذلك قوله في حديث المسيء في صلاته: « ارْجِعْ فَصَلِّ فَالَّ عَالَى اللهِ عَلَّهُ عَلَّ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قالوا: وكا جاز لمن جعل التشهد فرضا ، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا ، ورد على من خالفه ، وقال « إذا قعد مقدار التشهد ، فقد مَّت صلاتُه وإن لم يتشهّد » وعلى من قال: إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، فقد مَّت صلاتُه صلاتُه » بأن ابن مسعو درضي الله عنه إنماعلَّق المام في حديثه بالتشهد \_: جاز لمن أوجب الصلاة على النبيِّ مَيْلِيَّم أن يحتج بالاحاديث الموجبة لها ، وتكون حجته

<sup>(</sup>١) أخرج، البخاري ٣٠٧/٣ في اول الزكاة ، والنسائي ه/٧ في الزكاة : باب وجوب الزكاة، وإن ماجه (١٧٨٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنها .

<sup>(</sup> ٢ ) اخرجه البخاري ٢ / ٢ ٢ ، ٢٣٩ في صلاة الجماعة ، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لايتم ركوعه بالإعادة ، ومسلم ( ٣٩٧ ) في الصلاة : باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من حديث إني هربرة رضي الله عنه .

منها على من نفى وجوبها كالحجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه على من نفى وجوب التشهد، ووجوب القعدة معه.

قالوا: واستدلالنا أقوى من استدلالكم، فإنه استدلال بكتاب الله تعالى وسُنَّة رسو له عَلَيْكُم، وعمل الأمة قرنابعدقرن، فإن لم يكن ذلك أقوى من الاستدلال على وجوب التشهد لم يكن دونه، وإن كان مِن الفقهاء من يُنازعنا في هذه المسألة، فهو كمن يُنازعكم من الفقهاء في وجوب التشهد، والحجة في الدليل أين كان، ومع من كان.

الجواب الثالث: أنه لا يُمكن أحداً من منازعينا أن يحتج علينا بهذا الأثر، لا مرفوعا، ولاموقوفا، فإنه يقال لمن احتج به: لايخلو إما أن يكون قوله: 
﴿ إذا قلت هذا، فقد تمت صلاتك » مقتصراً عليه، أو مضافا إلى سائر واجباتها، والأول محال وباطل ، والثاني حق ، ولكنه لاينفي وجوب شيء مما تنازع فيه الفقهاء من واجبات الصلاة، فضلاعن نفيه وجوب الصلاة على النبي عَلِيلية ، ولهذا كان التسليمُ من تمام الصلاة وواجباتها عند مالك ، وكذا إلى به ، ولم يذكره، يذكره ، وكذا إن كان عليه سهو واجب ، فإنه لاتتم الصلاة إلا به ، ولم يذكره، وضحه :

الجواب الرابع: أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن التشهد ليس بفرض ، بل إذا جلس مقدار التشهد ، فقد تمت صلاته ، تشهد أو لم يتشهد ، والحديث دليل على أن الصلاة لاتتم إلا بالتشهد ، فإن كان استدلالكم بأنه علَّق التام بالتشهد ، فلا تجب الصلاة بعده صحيحاً ، فهو حجة عليكم في قولكم بعدم

وجوب التشهد ، لأنه علَّق به التام ، وبطل قو لُكم بنفي فريضة التشهد ، وإن لم يكن الاستدلال به صحيحاً ، بطل معارضة أدلة الوجوب به ، وبطل قو لُكم بنفي الصلاة على النبيِّ عَلِيلَةً ، فبطل قو لُكم على التقديرين .

فإن قلتم : نحن نُجيب عـن هذا بأن قوله : « فإذا قلتَ هذا ، فقد تمت صلاتُك » المراد به تمامُ الاستحباب ، وتمامُ الواجب قد انقضى بالجلوس .

قيل لكم: هـذا فاسد على قول من نفى وجوب الصلاة ، وعلى قول من أوجبها ، لأن من نفى وجوب الله لا يُنازع في أن تمام الاستحباب موقوف عليها ، وأن الصلاة لاتتم التمام المستحب للابها ، ومن أوجبها يقول : لاتتم التمام الواجب إلا بها ، فعلى التقديرين لا يُكنكم الاستدلال بالحديث أصلا .

قوله: روى أبو داود، والترمذي حديث عبد الله بن عمرو، وفيه: « إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته ».

جوابه من وجوه:

أحدها : أن الحديث معلول ، وبيان تعليله من وجوه :

أحدها: أن الترمذي قال: ليس إسناده بالقوي ، وقـــد اضطربوا في إسناده .

الثاني : أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد ضعفه غبر واحد من الأئمة .

الثالث: أنه من رواية بكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو ، ولم يلقه ، فهو منقطع .

الرابع: أنه مضطرب الإسناد كاذكره الترمذي.

الخامس: أنه مضطرب المتن، فرة يقول: « إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته » ولفظ أبي داود والترمذي غير هذا، وهو: « إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته » وهذا غير لفظ الطحاوي، ورواه الطحاوي أيضاً بلفظ آخر، فقال: « إذا قضى الإمام، الصلاة، فقعد، فأحدث هو، أو أحد ممن ائتم بالصلاة معه قبل أن يسلم الإمام، فقد تمت صلاته، فلا يعود فيها » فهذا معناه غير معنى الأول، قال الطحاوي: وقد روي بلفظ آخر: « إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده، ثم أحدث، فقد تمت صلاته » وكلها مدارهاعلى الإفريقي، ويوشك أن يكون هذامن أحدث، فقد تمت صلاته » وكلها مدارهاعلى الإفريقي، ويوشك أن يكون هذامن أحدث، فقد تمت صلاته » وكلها مدارهاعلى الإفريقي، ويوشك أن يكون هذامن أحدث، فقد تمت صلاته » وكلها مدارهاعلى الإفريقي، ويوشك أن يكون هذامن

قوله: وقال على رضي الله عنه: "إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته". جوابه: أن على بن سعيد قال في " مسائله ": سالت أحمد بن حنبل عن ترك التشهد؟ فقال: يُعيد، قلتُ: فحديث على رضي الله عنه: " من قعد مقدار التشهد " فقال: لايصِحُ "، وقد روي عن النبي عَيْلِيَهُ بخلاف حديث علي " وعبد الله بن عمرو.

قوله: وقد روى الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله قصة التشهد، وقال: «ثم ليتخيَّر من الكلام ما أحبَّ » ولم يذكر الصلاة على النبيِّ عَيِّلْتُهُ.

فجوابه: أن غاية هذا أن يكون ساكتاً عن وجوب الصلاة ، فلا يكون معارضاً لأحاديث الوجوب كما تقدم تقريره .

قوله: وحديث فضالة بن عبيد يدل على نفى الوجوب.

جوابه: أن حديث فضالة حجـة لنـا في المسألة، لأن النبيَّ عَلَيْكُمُ أمره بالصلاة عليه في التشهد، وأمرُه للوجوب، فهو نظيرُ أمره بالتشهد، وإذا كان الأمر متناولًا لهما، فالتفريقُ بين المأمورين تَحكمُ .

فإن قلتم: فالتشهد عندنا ليس بواجب؟

قلنا: الحديثُ حجة لنا عليكم في المسالتين، والواجب اتباع الدليل.

قوله: النبيُّ عَلِيْتُ لم يأمر هـ ذا المصلِّي بإعادة الصلاة ولوكانت الصلاة عليه عَلِيْتُهُ فرضاً لأمره بإعادتها كما أمر المسيء في صلاته.

جوابه من وجوه:

أحدها: أن هذا كان غير عالم بوجوبها ، فتركها معتقداً أنها غير واجبة ، فلم يأمره النبي على الإعادة ، وأمره في المستقبل أن يقولها ، فأمره بقولها في المستقبل دليل على وجوبها ، وترك أمره بالإعادة دليل على أنه يعذر الجاهل بعدم الوجوب ، وهذا كما لم يأمر النبي على السيء في صلاته بإعادة ما مضى من الصلوات ، وقد أخبره أنه لايحسن غير تلك الصلاة عذراً له بالجهل.

فان قيل: فلم أمره أن يعيد تلك الصلاة ، ولم يعذره فيها بالجهل ؟ قلنا: لأن الوقت باق وقد علم أركان الصلاة، فوجب عليه أن يأتي بها . فان قيل: فهلا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة كما أمر السيء؟ قلنا: أمره عَيِّلِهُ بالصلاة عليه فيها تحكم ظاهر في الوجوب ، ويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبيِّ عَيِّلِهُ ، بادر إلى الإعادة من غير أن يأمره

النبي عليه إعادتها، ويحتمل أن تكون الصلاة كانت نفلًا لاتجب عليه إعادتها، ويحتمل غير ذلك ، فلا يترك الظاهر من الأمر وهو دليل محكم لهذا المشتبه المحتمل، والله سبحانه وتعالى أعلم .

فحديث قضالة إما مشترك الدلالة على السواء، فلا حجة لكم فيه، وإما راجح الدلالة من جانبناكما ذكرناه، فلا حجة لكم فيه أيضاً، فعلى التقديرين سقط احتجا بحكم به.

قوله: لم يعلِّمُها النبيُّ عَلِيْكُ المسيءَ في صلاته، ولو كانت فرضاً لعلمها إياه، فجوابه من وجوه:

أحدها: أن حديث المسيء هذا قدجعله المتأخرون مستنداً لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه ، وحملّوه فوق طاقته ، وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به ، فمن نفى وجوب الفاتحة ، احتج به ، ومن نفى وجوب التشهد احتج به ، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي على وجوب أذ كار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به ، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال، احتج به ، وكُلُّ هذا تساهل واسترسال في الاستدلال ، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك ، بل غايتُه أن يكون قد سكت عن وجوب ونفيه ، فايجا أبه بالأدلة الموجبة له لايكون معارضا به .

فان قيل: سكو ته عن الأمر بغيرما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأنه في مقام البيان ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقاً ، قيل:

هذا لا يمكن أحداً أن يستدل به على هـذا الوجه ، فإنه يلزمـه أن يقول : لا يجب التشهدُ ولا الجلوسُ له ، ولا السلامُ ، ولا النية ، ولا قراءةُ الفاتحة ، ولا تُكلُّ شيءٍ لم يذكره في الحديث ، وطردُ هذا أنه لا يجب عليه استقبالُ القبلة ، ولا الصلاة في الوقت ، لأنه لم يأمره بها ، وهذا لا يقولُه أحد .

فان قلتم : إنما علَّمه ما أساء فيه وهو لم يُسيء ْ في ذلك .

قيل لكم: فاقنعوا بهذا الجواب مِن منازعيكم في كل مانفيتُم وجوبه بحديث المسيء هذا .

الثاني: أن ما أمر به النبي عَلَيْكُ من أجزاء الصلاة دليــل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أموراً:

منها أنه لم يُسيء فيه ، ومنها أنه وجب بعد ذلك ، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها ، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته على السخو في صلاته أو على تعليم بعض الصحابة له ، فإنه على كان يامرهم بتعليم بعضهم بعضا ، فكان من المستقر عندهم إذنه لهم في تعليم الجاهل، وإرشاد الضال ، وأي محذور في أن يكون النبي على البعض ، وعلم أصحابه البعض الآخر ، وإذا احتمل هذا ، لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي على النبي على المديح المحكم من واجبات الصلاة ، فضلا عن أن يقدم عليها ، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل ، والله أعلم .

قوله: الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا معارض له من مثله أو بإجماع. قلنا: اسمعوا أدلتنا الآن على الوجوب، فلنا علمه أدلة:

الدليل الأول: قوله تعالى: ( إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ اللهِ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً ) [ الأحزاب: ٥٦] ووجه الدلالة أن الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله عَلِيْتُهُ ، وأمره المطلق على الوجوب مالم يقم دليل على خلافه .

وقد ثبت أن أصحابه رضي الله عنهم سالوه عن كيفية هـذه الصلاة المامور بها ، فقال : « قولوا اللهم صلل على محمد ... » الحديث ، وقد ثبت أن السلام الذي عُمِّموه هو السلام عليه في الصلاة ، وهو سـلام التشهد ، فمخرج الأمرين والتعليمين والحلين واحد .

يوضحه أنه علمهم التشهد آمراً لهم به ، وفيه ذكر التسليم عليه عليه فسألوه عن الصلاة عليه ، فعلمهم إياها ، ثم شبهها بما علموه من التسليم عليه ، وهذا يدل على أن الصلاة والتسليم المذكورين في الحديث هما الصلة والتسليم عليه في الصلاة .

يوضحه أنه لو كان المراد بالصلاة والتسليم عليه خارج الصلاة ، لا فيها ، لكان لكل مسلم منهم إذا سلَّم عليه يقول له : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ومن المعلوم أنهم لم يكونوا يتقيَّدون في السلام عليه بهذه الكيفية ، بل كان الداخل منهم يقول: « السلام عليكم » وربماقال : « السلام على رسول الله » ونحو ذلك ، وهم لم يزالوا يسلمون

عليه من أول الإسلام بتحية الإسلام ، وإنما الذي علموه قدر زائد عليها ، وهـو السلام عليه في الصلاة .

يُوضحه حديثُ ابن إسحاق: «كيف نصلِّي عليك إذا نحن صليناعليك في صلاتنا » وقد صحح هـ ذه اللفظة جماعة من الحفاظ ، منهم ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي ، وقـ د تقدم في أول الكتاب ، وما أعلّت به ، والجواب عن ذلك '' ، وإذا تقرر أن الصلاة المسؤول عن كيفيتها هي الصلاة عليه في نفس الصلاة ، وقد خرج ذلك مخرج البيان المامور به منها في القرآن ، ثبت أنها على الوجوب ، وينضاف إلى ذلك أمر النبي عَلَيْكُ بها ، ولعل هذا وجه ما أشار إليه الإمام أحمد بقوله : «كنت أنهيّب ذلك ثم تبيّنتُ فإذا هي واجبة » وقد تقدم حكاية كلامه .

وعلى هذا الاستدلال أسئلة :

أحدها : أن قوله عَيْلُتُهُ : ﴿ والسلامُ كَمَا عَلَمْتُم ﴾ يحتمل أمرين :

أحدهما: أن يُراد به السلام عليه في الصلاة، والثاني: أن يُراد به السلامُ من الصلاة نفسها، قاله ابنُ عبد البر.

الثاني: أن غاية ما ذكرتم إنما يدل دِلالة اقتران الصلاة بالسلام، والسلام والبلام والبلام والبلام المنافق التشهد، فكذا الصلاة، ودِلالة الاقتران ضعيفة .

الثالث: أنا لا نسلِّم وجوبَ السلام ولا الصلاة ، وهـذا الاستدلال منكم إنما يَتُمُّ بعد تسليم وجوب السلام عليه عَيِّلًة .

<sup>(</sup>١) انظر س ۽ و ه .

والجواب عن هذه الأسئلة:

أما الأول: ففاسد جداً ، فإن في نفس الحديث ما يبُطله ، وهو أنهم قالوا: « هذا السلامُ عليكَ يا رسولَ الله قد عرفناه ، فكيف الصلاةُ عليك؟ » لفظ البخاري في حديث أبي سعيد رضى الله عنه .

وأيضاً فإنهم إنما سالوا النبيَّ عَلَيْتُهُ عن كيفية الصلاة والسلام المامور بهما في الآية ، لا عن كيفية السلام من الصلاة .

وأما السؤالُ الثاني : فسؤال من لم يفهم وجه تقرير الدلالة ، فإنا لم نحتج بدلالة الاقتران ، وإنما استدللنا بالأمر بها في القرآن ، وبينا أن الصلاة التي سالوا النبيَّ عَلَيْكُ أن يعلمهم إياها إنما هي الصلاة التي في الصلاة .

وأما السؤال الثالث ، ففي غاية الفساد ، فإنه لا يُعترَضُ على الأدلة من الكتاب والسنة بخلاف المخالف ، فكيف يكون خلا فكم في مسألة قد قام الدليل على قول منازعيكم فيهامبطلا لدليل صحيح لامعارض له في مسألة أخرى، وهل هذا إلا عكس طريقة أهل العلم، فإن الأدلة هي التي تُبطل ماخالفهامن الأقوال، ويعترض بها على من خالف موجبها ، فتقدم على كل قول اقتضى خلافها ؛ لا أن أقول المجتهدين تعارض بها الأدلة ، وتبطل مقتضاها وتقدم عليها ، ثم إن الحديث حجة عليكم في المسألتين ، فإنه دليل على وجوب التسليم والصلة عليه عليها . فيجب المصير إليه .

الدليل الثاني: أن النبي عَلِيْكُ كان يقول ذلك في التشهد، وأمرنا أن

نصلي كصلاته ، وهذا يدل على وجوب فعل مافعل في الصلاة إلا ما خصه الدليل فهاتان مقدمتان :

أما المقدمة الأولى، فبيانها ماروى الشافعي في « مسنده » عن إبراهيم بن محمد: حدثني سعد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عبب بن عجرة ، عن النبي عَلِيلَةِ أنه كان يقول في الصلاة: « اللَّهْمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ، كَاصَلَّيْتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدٍ كَا بَرَكْتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيْدُ تَجِيدٌ » (١) ، وهذا وإن كان فيه إبراهيمُ بن أبي يحيى ، فقد وثقه جماعة منهم الشافعي ، وابن الأصبهاني، وابن عدي ، وابن عقدة ، وضعفه آخرون .

وأما المقدمة الثانية ، فبيانها ما رواه البخاري في « صحيحه » عن مالك ابن الحويرث قال : « أتينا النبي عَيْقِ وَنَحْن شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ، فأقمن عنده عشرين ليلة، فظن أنّا اشتقنا إلى أهلنا ، وسالنا عمن تركنا في أهلنا ؟ فأخبرتاه وكان رَفيقا رَحِيْما فقال : « ارْجِعُوا إلى أهليْكمْ ، فَعَلِّمُوهُمْ ، ومُرُوهُمْ ، وَصُرُّوا كَانَ رَفيقا رَحِيْما فقال : « ارْجِعُوا إلى أهليْكمْ ، فَعَلِّمُوهُمْ ، ومُرُوهُمْ ، وَصَلُّوا كَارَأَ يْتُونِي أُصلِّي، وَإِذَا حَضَرتِ الصَّلَاةُ ، فَلْيُؤذّن لكما أحد كُم، و ليؤمكم أكْرَكُمْ ، (٢).

<sup>(</sup>١) مسند الشافعي وإبراهيم بن محمد متروك كما قال الحافظ في « التقويب ».

<sup>(</sup>٢) اخرجه البخاري ٩٣/٢ في الاذان : باب الاذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ، و ٢٦/٦٠ في الأدب : باب رحمة الناس و ٢٠٠/١٣ في التمني ، باب ما جاء في إجازة خدير الواحد ، ومسلم (٦٧٤) في المساجد ومواضع الصلاة ، باب من احق بالإقامة .

وعلى هـذا الاستدلال من الأسئلة والاعتراضات ما هو مذكور في غير هذا الموضع .

الدليل الثالث: حديث فضاله بن عبيد، فإن النبي عَلَيْهِ قال لد أو لغيره: ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأ بِتَحْمِيْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ والصَّلَاةِ ، ثُمَّ لَيْصَلَّ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ والصَّلَاةِ ، ثُمَّ لَيْصَلَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَالصَّلَةِ ، ثُمَّ لَيْدَعُ مَا شَاءَ » وقد تقدم (()، رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم .

واعترض عليه بوجوه :

أحدها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المصلي بالإعادة ، وقـ د تقدم جوابه .

الثاني: أن هذا الدعاء كان بعد انقضاء الصلاة ، لافيها ، بدليل ما روى الترمذي في « جامعه » من حديث رشدين في هذا الحديث « بينا رسول الله عَلَيْتُهُ قَاعد إذ دخل رجل ، فصلًى وقال : اللَّهُمَّ اعْفِرْ لي وَارْحَمْني » فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْتُ « أَيُّها اللَّصِلِّي إذَا صَلَّيْتَ ، فَقَعَدْتَ ، فَاحْمَدِ اللهَ يَما هُوَ أَهْلُهُ ، وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ » (٢) .

وجواب هذا من وجوه :

<sup>(</sup>١) ص ٣٣ وقد عزاه المؤلف إلى ابن حبان ، ولم نجده في المطبوع من « موارد الظمآن ».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٤٣٧٣) في الدعوات: باب ما جاء في جامع الدعوات. وسنده ضعيف كما قال المؤلف رحمه الله.

أحدها: أن رشدين ضعفه أبو زرعة ، وغيره ، فلا يكون ُ حجة مع استقلاله، فكيف إذاخالف الثقات الأثبات ؟!لأن كل من روى هذا الحديث قال فيه: «سمع النبي ُ عَلِيلًا رجلاً يدعو في صلاته ».

الثاني: أن رشدين لم يقُلُ في حديثه: إن هذا الداعي دعا بعد انقضاء الصلاة، ولايدل لفظه على ذلك، بل قال: «فصلى، فقال: اللهم اغفرلي» وهذا لايدل على أنه قال بعد فراغه من الصلاة، ونفس الحديث دليل على ذلك، فإنه قال: ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأَ بِتَحْمِيدِ اللهِ » ومعلوم أنه لم يُرد بذلك الفراغ من الصلاة، بل الدخول فيها ، ولا سيا فإن عامة أدعية الذي عَلَيْكَ إِنما كانت في الصلاة، لا بعدها ، كحديث أبي هريرة ، وعلى ، وأبي موسى ، وعائشة ، وابن عباس ، وحديفة ، وعمار ، وغيرهم (الله ، ولم يقل أحد منهم أنه عَلِيْكَ كان يدعو بعد صلاته في حديث صحيح، ولماسأله الصديق دعاة يدعو به في صلاته لم يقل: ادع به خارج الصلاة ، ولم يقل لهذا الداعي : ادع به بعد سلامك من الصلاة ، لاسيا والمصلي مُناج ربه ، مقبل عليه ، فدعاؤه ربه تعالى في هذه الحال أنسبُ مِن دعائه له بعد انصرافه عنه وفراغه من مناجاته .

الثالث: أن قوله عَلَيْهُ: « فاحمد الله بما هو أهله » إنما أراد به التشهد في القعود ، ولهذا قال : « إذا صليت فقعدت » يعني في تشهدك ، فأمره بحمد الله تعالى ، والثناء على ، والصلاة على رسوله عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجها في « الوابل الصيب » ص ١٩٤، ١٩٥ للمؤلف طبع مكتبة دار البيان بدمشق ، بتحقيق الاستاذ عبد القادر الأرنؤوط .

الاعتراض الثالث: أن الذي أمره أن يصلي فيه ، ويدعو بعد تحميد الله غيرُ معين ، فلم قلتم : إنه بعد التشهد ؟

وجواب هذا: أنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله تعالى ثم الصلاة على رسوله عَلَيْكُ ، ثم الدعاء إلا في التشهد آخر ً الصلاة ، فإن ذلك لا يُشرع في القيام ولا الركوع ولا السجود اتفاقاً . فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال جلوسه في التشهد .

الاعتراض الرابع: أنه أمره فيه بالدعاء عقب الصلاة عليه ، والدعاء ليس بواجب ، فكذا الصلاة عليه عَيْكُ .

وجواب هذا: أنه لا يستحيلُ أن يأمر بشيئين ، فيقوم الدليلُ على عدم وجوب أحدهما ، فيبقى الآخر على أصل الوجوب .

الثاني: أن هذا المذكور من الحمد والثناء هو واجب قبل الدعاء، فإنه هو التشهد، وقد أمر النبي عليه به ، وأخبر الصحابة رضي الله عنهم أنه فرض عليهم ، ولم يكن اقتران الأمر بالدعاء به مسقطاً لوجوبه ، فكذا الصلاة على النبي عليه .

الثالث: أن قولكم: « الدعاء لا يجب » باطل ، فإن مِن الدعاء مـ ا هو واجب ، وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب والهداية والعفو وغيرها ، وقد روي عن النبي عَيِّلِهُ أنه قال: « مَنْ لَمْ يَسْالِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ » (١) والغضب لا يكون إلا على ترك واجب ، أو فعل محرم .

<sup>(1)</sup> اخرجه احمد (7) ع ع ، والبخاري في « الادب المغرد » (7) ، والترمذي (7)

الاعتراض الخامس: أنه لوكانت الصلاة على النبي عَلَيْكُم فرضاً في الصلاة، لم يؤخر بيانها إلى هذا الوقت ، حتى يرى رجلاً لايفعلها فيأمره بها ، ولكان العلمُ ورجوبها مستفاداً قبل هذا الحديث .

وجواب هذا : أنا لم نقل : إنها وجبت على الأمة إلا بهذا الحديث ، بل هذا المصلي كان قدتر كها. فأمره النبي عليه عاهو مستقر معلوم من شرعه، وهذا كحديث المسيء في صلاته ، فإن وجوب الركوع والسجود والطُّمانينة على الأمة لم يكن مستفاداً من حديثه ، وتأخير بيان النبي الله لذلك إلى حين صلاة هذا الأعرابي، وإنما أمره أن يُصلي الصلاة التي شرعها لأمته قبل هذا .

الاعتراض السادس: أن أبا داود والترمذي قالا في هذا الحديث حديث فضالة: « فقال له أو لغيره » مجرف « أو » ولو كان هذا واجباً على كل مكلف، لم يكن ذلك له أو لغيره.

وهذا اعتراض فاسد مِن وجوه:

أحدها: أن الرواية الصحيحة التي رواها ابنُ خزيمة ، وابنُ حبات « فقال له ولغيره » بالواو ، وكذا رواه الإمام أحمد ، والدارقطني ، والبيهقي ، وغيرهم .

الثـاني : أن « أو » هنا ليست للتخيير ، بل للتقسيم ، والمعنى أن أي

<sup>=</sup> وابن ما جه (٣٨٢٧) والحاكم ٩٩/١ ع من حديث أبي هريرة، وسنده قابل للتحسين ، فإن رجاله كليم ثقات عدا أبي صالح الحوزي ، فقد ضعفه ابن معين ، وقال أبو زرعـــة : لابأس به، ويؤيده كا قال الحافظ حديث ابن مسعود رفعه « سلوا الله من فضله ، فإن الله يحب أن يسأل » أخرجـــه الترمذي (٦٦ ه ٣) وفي سنده ضعف .

مصلِّ صلى ، فليقل ذلك هذا أوغيره ، كما قال تعالى: ( فَلاَ تُطِع ِ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورَا ) [ الدهر : ٣٤ ] ليس المراد التخيير ، بل المعنى : أن أيهما كان ، فلا تُطِعْهُ إِما هذا ، وإِما هذا .

الثالث: أن الحديث صريح في العموم بقوله: « إذا صلَّى أحدُكم فليبدأ بتحميد الله » فذكره .

الرابع: أن في رواية النسائي، وابن خزيمة « علمهم رسولُ الله عَلِيلَةِ » فذكره، وهذا عام.

الدليل الرابع: ثلاثة أحاديثكل منها لاتقوم الحجة به عند انفراده، وقد يقوي بعضها بعضا عند الاجتاع.

أحدها: مارواه الدارقطني من حديث عمرو بن شمر ، عن جابر \_ هو الجعفي \_ عن ابن بريدة عن أبيه قال:قال رسول الله عَلَيْكُم: " يابُريدة إذا صَلَّيتَ في صَلاتكَ ، فلا تتركَنَّ التشهد والصلاة علي من فإنها إذا وسلِّم على عباد الله الصالحين "".

الثاني: مارواه الدارقطني أيضاً من طريق عمرو بن شمر عن جابر قال: قال الشعبي: سمعت مسروق بن الأجدع يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله عَيْلِيَّةً يقول: « لايقبلُ اللهُ صلاةً إلا بطهور ، وبالصلاةِ على الكن لكن

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ١/٥٥٠، وعمرو بن شر قال الجوزجاني: زائغ كذاب، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال يحيى بن معين: ليسبثقة، وقال أبوحاتم: منكر الحديث جدا، ضعيف الحديث لايشتغل به تركوه وجابر الجعفي ضعيف. (٢) أخرجه الدارقطني ١/٥٠٥.

عمرو بن شمر وجابر لايحتج بجديثهما وجابر أصلح من عمرو.

الثالث: مارواه الدارقطني من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن الذي عَلَيْ قال: « لا صَلاةَ لمــن لَمْ يُصلِّ على نبيه عن جده ، وأي من حــديث أبي بن عباس عن أبيه عن جــده ، وعبد المهيمن ليس بحجة ، وأبي أخوه وإن كان ثقة احتج به البخاري فالحديث المعروف فيه إنماهو من رواية عبد المهيمن ، ورواه الطبراني بالوجهين، ولايثبت.

الدليل الخامس: أنه قد ثبت وجو بها عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي مسعود الأنصاري، وقد تقدم ذلك، ولم يُحفظ عن أحد من الصحابة أنه قال: لاتجب، وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة، ولاسيا على أصول أهل المدينة والعراق.

الدليل السادس: أن هذا عمل الناس من عهد نبيهم إلى الآن، ولو كانت الصلاة عليه عليه عليه عبر واجبة ، لم يكن اتفاق الأمة في سائر الامصار والاعصار على قوله قولها في التشهد وترك الإخلال بها، وقدقال مقاتل بن حيان في تفسيره "في قوله عز وجل: (اللّذينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ) قال: إقامتُها: المحافظة عليها وعلى أوقاتها والقيام فيها والركوع والسجود، والتشهد، والصلاة على النبي عَلَيْهِ في التشهد الأخير. وقد قال الإمام أحد: «النَّاسُ عِيَالُ في التفسير على مقاتل "قالوا: فالصلاة على النبي عَلَيْهُ في الصلاة من إقامتها المامور بها، فتكون واجبة، وقد على أصحابُ هذا القول باقيسة لاحاجة إلى ذكرها.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ١/٥ هـ٣ وإسناده ضعيف .

قالوا: ثم نقول لمنازعينا: ما منكم إلا من أوجب في الصلاة أشياء بدون هذه الأدلة ، هـذا أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر (۱) وأين أدلة وجوبه من أدلة وجوب الصلاة على النبي عَلَيْكُم ، ويوجب الوضوء على من قهقه في صلاته بحديث مرسل لأيقاوم أدلتنا في هذه المسألة ، ويُوجب الوضوء من القيء ، والرُّعاف ، والحجامة ، ونحوها بأدلة لاتُقاوم أدلة هذه المسألة .

ومالك يقول: إن في الصلاة أشياء بين الفرض والمستحب ليست بفرض، وهي فوق الفضيلة والمستحبة يسميها أصحابه سننا كقراءة سورة مع الفاتحة، وتكبيرات الانتقال، والجلسة الأولى، والجهر والمخافتة، ويُوجبون السجود في تركها على تفصيل لهم فيه.

وأحمد يُسمي هذه واجبات ، ويُوجب السجود لتركها سهواً .

فإيجاب الصلاة على النبي عَلَيْكُ إن لم يكن أقوى من إيجاب كثير من هذه، فلست دونيا .

فهذا ما احتج به الفريقان في هذه المسألة .

والمقصود أن تشنيع المشنّع فيها على الشافعي باطل ، فإن مسألة فيها من الأدلة والآثار مثل هذا كيف يُشنّع على الذاهب إليها ؟ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) وحجته ما أخرجه أبو داود (١٤٢٢) والنسائي ٣٨٨/٣ من حديث أبي أيوب مرفوعاً « الوتر حق على كل مسلم ، فن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يؤتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يؤتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » وإسنانه صحيح ، وصححه ابن حبان (١٧٠) والحاكم ٢/٨٠ وحديث بريدة عند أبي داود (١٤١٩) والحاكم ٢/١٥٠ بلفظ « الوتر حق فن لم يوتر ، فليس منا، قاله ثلاثاً » وسنده حسن ، وذكر صاحب « المبدع » بتحقيقنا عن الإمام أحد أنه قال غيمن يترك الوتر متعدراً : هذا رجل سوء ، وانظر « بدائع الفوائد » ١٢٦٤ المؤلف رحمه الله .

## الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه على في التشهد الأول

وهذا قد اختلف فيه ، فقال الشافعي رحمده الله في « الأم » : يُصلى على النبي عَيْلِيم في التشهد الأول ، هذا هو المشهور من مذهبه ، وهو الجديد ، لكنه يستحب وليس بواجب ، وقال في القديم : « لايزيد على التشهد » وهدذه رواية المزنى عنه ، وبهذا قال أحمد ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وغيرهم .

واحتج لقول الشافعي بما رواه الدارقطني من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «كان رسول الله عنها أيع المنه الله عنها الله عليه عليه عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله وحدة وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله وحدة لا لا سريك له ، وأن محمداً عبدُه ورسوله ، ثم يُصلي على النبي عَنِيلًا " (۱).

وروى الدارقطني أيضا مِن حديث عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ يَا بُرِيدة إِذَا جَلَسْتُ فِي صَلَاتُكَ ، فَلَا تَتَرَكُنَ الصَلَاة عَلِيَّ فَإِنّهَا زَكَاةَ الصَلَاة ﴾ وقد تقدم (٢).

قالوا: وهذايعم الجلوس الأول والآخر.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ١/١٥٣، وإسناده ضعيف جداً فيه خارجة بن مصعب وهومتروك وموسى بن عبيدة ضعيف .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارقطني ١/ه ه ٣ و في سنده عمرو بنشر ، متروك وجابر هو ابن يزيدالجعفي: ضعمف .

واحتج له أيضاً بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه ، ولهذا ساله الصحابة عن كيفية الصلاة عليه ، وقالوا: «قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟» فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه عليه عليه عليه النبي عليه ، فيشرع له أن يصلي عليه .

قالوا: ولانه مكان شرع فيه التشهدُ والتسليمُ على النبي عَلَيْ ، فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخبر.

[ قالوا ] : ولأن التشهد الأول محل يُستحب فيه ذكرُ الرسول عَلِيْكُم ، فاستحب فيه الصلاة عليه ، لأنه أكمل في ذكره .

قالوا: ولأن في حديث محمد بن إسحاق «كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟».

وقال الآخرون: ليس التشهدُ الأول بمحل لذلك ، وهو القديم من قولي الشافعي، وهو الذي صححه كثير من أصحابه، لأن التشهدالأول تخفيفه مشروع، وكان النبي عَيَّا إذا جلس فيه كأنه على الرَّضفِ (' ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه ، ولا علمه للأمة ، ولا يُعرف أن أحداً من الصحابة استحبه ، ولأن مشروعية ذلك لو كانت كا ذكرتُم من الأمر ، لكانت واجبة في هذا الحل كا في

الأخير لتناول الأمر لهما، ولأنه لوكانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع لاستحب فيه الصلاة على آله على أله النبي عَلَيْكُ لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه ، لأن النبي عَلَيْكُ لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه ، بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله في الصلاة وغيرها ، ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذه المواضع مشروعة ، لشرع فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم ، لأنها هي صفة الصلاة المامور بها ، ولأنها لو شرعت في هذه المواضع لشرع فيها الدعاء بعدها لحديث فضالة، ولم يكن فرق بين التشهد الأول والأخير .

قالوا: وأما ما استدللتُم به من الأحاديث، فمع ضعفها بموسى بن عُبيدة، وعَمرو بن شِمر، وجابر الجعفي، لاتدل، لأن المرادَ بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول بما ذكرناه من الأدلة، والله أعلم.

#### نصــــل

الموطن النَّاث من مواطن الصلاة على النبي بَالِيُّ الصلاة عليه آخر القنوت

استحبه الشافعي رمن وافقه ، واحتج لذلك بما رواه النسائي عن محمد بن سلمة ، حدثنا ابنُ وهب ، عن يحيي بن عبد الله بن سالم ، عن موسى بن عقبة عن عبه الله بن علي ، عن الحسن بن علي قال: " علمني رسولُ الله عَلَيْتُ هؤلاء المكلمات في الوتر قال : " قُلْ : اللَّهُمَّ الْهدني فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَبَارِكُ لي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَبَارِكُ لي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَتَوَلَّ لَيْ فِيمَا تَقْضِي وَلا يُقْضَى وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّه لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَالَيْتَ ، وَصَلَّى الله عَلَيْكَ ، وَإِنَّه لاَ يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ ، تَبارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ، وَصَلَّى الله عَلَيْكَ ، وَإِنَّه لاَ يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ ، تَبارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ، وَصَلَّى الله

عَلَى النبي "'' وهذا إنما هو في قنوت الوتر ، وإنما نقل إلى قنوت الفجر قياسا ، كما نقل أصل هذا الدعاء إلى قنوت الفجر ، وقد رواه أبو إسحاق عن يزيد ، عن أبي الجوزاء قال : قال الحسن بن على [رضي الله عنهما] « علمني رسول الله عنها أقولهن في الوتر » فذكره ، ولم يذكر فيه الصلاة .

وهو مستحب في قنوت رمضان ؟ قال ابن وهب : أخبر في يونس عن ابن شهاب قال: أخبر في عروة بن الزبير أن عبدالرحمن بن عبدالقاري وكان في عهد عرب بن الخطاب رضي الله عنه مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال ، قال : إن عمر خرج ليلة في رمضات ، فخرج معه عبد الرحمن بن عبدالقاري ، فطاف في المسجد ، وأهل المسجد أو زاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل ، فيصلى بصلاته الرهط . فقال عمر رضي الله عنه : والله إني لأظن لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد يكون أمثل ، ثم عزم عمر على ذلك ، وأمر أبي ابن كعب أن يقوم بهم في رمضان ، فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم ، فقال عمر [ رضي الله عنه ]: « نعمت البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ، يريد آخر الليل ، وكان الناس يقومون أوله « وكانوا يلعنون الكفرة في النصف يقولون : اللهُمَّ قاتل الكفرة في النصف يقولون : اللهُمَّ قاتل الكفرة أبون رسلك ، ولا يؤ مندون بوعدك ، و خالف بين كلِمهم ، وألق في

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٣/٨٤٣، وهذه الرواية بزيادة « وصلى الله على النبي محمد » ضعيفة، في سندها انقطاع، وقد ضعفها الحافظ ابن حجر والقسطلاني والزرقاني وغيرم، أما الحديث بدونها، فهو صحبت واه أحمد ١٩٨١، ١٩٠٨، وأبو داود ( ١٢٤٨) والترمذي ( ١٤٤٤) وابن ماجه ( ١١٧٨) والدارمي ٣٧٣/١ والحاكم ٣/٢٧٠ .

قلوبهم الرعبَ، وألق عليهم رِ جُزَك وعذابك إله الحق ، ثم يُصَلِّي على النبي عَلَيْكِ، ثم يدعو المسلمين ما استطاع مِن خير ثم يستغفر المؤمنين، قال: وكان يقول إذا فرغ مِن لعنة الكفرة وصلاته على النبي عَلِينَة واستغفاره المؤمنين ومسألته: اللهم إيَّاكَ نعبُدُ، ولكَ نصلي ونسجد، وإليك نسعى وخُفِدُ، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذا بك لِن عاديت مُلْحَق ، ثم يكبر ويهوي ساجداً (١).

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي ، عن قتادة عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذاً كان يُصلي على النبي عَلِيلِهُ في القنوت (٢).

#### فمسل

الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه على صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية

لاخلاف في مشروعيتها فيها ، واختُلِفَ في توقف صِحَّــة الصلاة عليها فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما : إنها واجبة في الصلاة لا تصح إلا بها ، ورواه البيهقي عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة ، وقال مالك ، وأبو حنيفة ، تُستحب ، وليست بواجبة ، وهو وجه لاصحاب الشافعي .

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات .

 <sup>(</sup>٢) هو في فضل الصلاة على النبي ص ه ٤ وإسناده صحيت ، وأبو حليمة هـذا هو معاذ بن
 الحارث الأنصاري القارىء أقامه عمر بن الخطاب يصلي بهم في شهر رمضان صلاة التراويتح .

والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة ماروى الشافعي في « مسنده » أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن الزهري قال : أخبرني أبو أمامة ابن سهل أنه أخبره رجل مِن أصحاب النبي عَيِّكَ « أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يُكبِّر الإمام ، ثم يقر أ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سِسرا في نفسه ، ثم يُصلِّي على النبي عَيِّكِ ، وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ للْجَنَازَةِ في التكبيرات لا يقر أ في نفسه شيء منهن ، ثم يُسلِّم سِراً في نفسه ""».

وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب « الصلاة على النبي عَلَيْكُ »: حدثنا معمر عن الزُّهُ هري قال: سمعت أباأمامة مد بن المثنى، حدثناعبد الأعلى، حدثنا معمر عن الزُّهُ هري قال: سمعت أباأمامة ابن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال: « إنَّ السُّنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلِّي على النبي عَلَيْكُ ، ثم يُخْلِص الدعاء للميت حتى يفرغ ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة ، ثم يسلم في نفس م " " وأبو أمامة هذا صحابي صغير ، وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره الشافعي .

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في « الأم ١/٩٣١ ، ٢٤٠ ومن طريقه البيهقي ٩٩/٤ ، وابن الجارود (١-- ) ومطرف بن مازن ضعيف .

<sup>(</sup>٧) إسناده صحيح وهوفي «فضل الصلاة على النبي (ص)» ص ٩٣ وأخرجه الحاكم ٢٠/١٣، وعنه البيه في ٤/٩ من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : أخبر في أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلماتهم وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم تسليماً خفياً حين ينصرف، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كاقالا، وأخرجه عبد الرزاق (٢٤١٨) ==

وقال صاحب « المغني » يُروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة بمكة فكبر ، ثم قرأ وجهر ، وصلى على النبي عَيْنَا ، ثم دعا لصاحبه فاحسن ، ثم انصرف وقال : هكذا ينبغى أن تكون الصلاة على الجنازة .

وفي موطأ يحيى بن بُكير: حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة: كيف نصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا لَعَمْرُ اللهِ أُخبرُكَ ، أتبعها من أهلها ، فإذا وُضِعَت كبَّرْتُ وَحَدِدْتُ الله تعالى ، وصَلَّيْتُ على نبيه عَيْلِيَّة ، ثم أقول: اللَّهُمَّ إِنَّه عَبدُك وابن أمتك كان يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا أنت ، وأن محمداً عبدُك ورسو لك، وأنت أعلمُ به، اللهم آن كان محسنا فزد في إحسانه. وإن كان مسيئا، فتجاوز عن سيئاته ، اللهم لا تَحْرِمْنَا أجره ، ولا تَفْتِنَا بعده "".

وقال أبو ذر الهروي: أخبرنا أبــو الحسن بن أبي سهل السرخسي، أخبرنا أبو على أحمد بن محمد بن رزين، حدثنا على بن خشرَمْ، حدثنا أنسُ بن عياض عن إسماعيل بن رافع، عن رجل قال: سمعت إيراهم النخعي يقول: كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا أتي بجنازة، استقبل الناسَ، وقال:

<sup>==</sup> عن معمر عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدثابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت و ٧ يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه.

<sup>(</sup>١) وأخرجه عبــــد الرزاق في « المصنف » (٦٤٢٥) وإسماعيل القاضي ص ٣٩ عـــن أبي مصعب أحد رواة الموطأ عن مالك ، وذكره الهيثمي في« المجمع » ٣٣/٣ ونسبه إلى أبي يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح .

يا أيها النّاسُ ، سمعتُ رسول الله عَلِي يقول : " لِكُلِّ مائة أمة ، ولم يجتمع مائة لميت فيجتهدون له في الدعاء إلا وهب الله فذو به لهم ، وإنكم جئمٌ شفعاء لاخيكم ، فاجتهدُوا في الدعاء ، ثم يستقبل القبلة ، فإن كان رجلا ، قام عند وسطه ، وإن كانت امرأة ، قام عند مَنْكبها ، ثم قال : اللهم عبدك وابن عبدك أنت خلقته ، وأنت هديته للإسلام ، وأنت قبضت رُوحه ، وأنت أعلم بسريرته وعلانيته ، جئنا شفعاء له ، اللهم إنا نستجير بجبل جوارك له فإنك نو وفاء وذو رحمة ، أعذه من فتنة القبر ، وعذاب جهنم ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا ، فتُجاوز عن سيئاته ، اللهم فر له في قبره ، والحقه بنبيه ، قال يقول هذا كلما كبر ، وإذا كانت التكبيرة الاخيرة قال مثل والحق بنبيه ، قال يقول هذا كلما كبر ، وإذا كانت التكبيرة الاخيرة قال مثل ذلك . ثم يقول : اللهم صلّ على محمد ، وبارك على محمد ، كا صليت وباركت على البراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم صل على أسلافنا وأفراطنا ، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات ، الاحياء منهم والاموات ثم ينصرف "(۱).

قال إبراهيم: كان ابنُ مسعود يعلِّمُ هذا في الجنائز وفي المجلس، قال وقيل له: « أكان رسولُ الله عَيْلِيَّةً يقفُ على القبر إذا فرغ منه وقف عليه، ثم قال: اللَّهُمَّ نزلَ بكَ صاحبها، وخلَّفَ الدنيا وراء ظهره ونعم المنزول به، اللهم ثبت عند المسالة مَنَطِقَهُ وَلا تَبْتَلِهِ في قبره عالاطاقة له به، اللهم نوِّر له في قبره، وألِحقه بنبيه عَيْلِيَّ كلما ذكر ».

<sup>(</sup>١) اعماعيل بن رافع ضعيف، والراوي عنه مجهول، وإبراهيم النخمي لم يسمع من ابن مسعود.

إذا تقرر هذا ، فالمستحبُّ أن يُصلِّي عليه عَلِيْكُ في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد ، لأن النبي عَلَيْكُم علّم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه ، وفي مسائل عبد الله بن أحمد عن أبيه قال : يصلي على النبي عَلَيْكُم ويصلي على على اللائكة المقربين . قال القاضي : فيقول « اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ، وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين . إنك على كل شيء قدير » .

# فصــل الوطن الخامس من مواطن الصلاة عليه مِرَائِيَّ

وقد اختُلِفَ في اشتراطها لصحة الخطبة . فقال الشافعي ، وأحمد في المشهور من مذهبها : لا تصِحُّ الخطبة إلا بالصلاة عليه عَلَيْكُ ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : تصح بدونها ، وهو وجه في مذهب أحمد .

واحتج لوجوبها في الخطبة بقوله تعالى : ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ . وَوَضَعْنَا عَنْهُ وَرُكَ . الذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ . وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) قال ابن عباس رضي الله عنها : رفع الله له ذكره فلا يذكر إلا ذُكِرَ معه . وفي هذا الدليل نظر ، لأن ذكره على الله عنها مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية ، وهذا هو الواجب في الخطبة قطعا ، بل هو ركنها الأعظم ، وقد روى أبو داود ، وأحمد ، وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي عَيَالِيّهُ أنه قال روى أبو داود ، وأحمد ، وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي عَيَالِيّهُ أنه قال

• كُلُّ مُخطْبَةٍ لَيُسَ فِيهَا تَشَهَّدُ فَهِي كَاليَدِ الجَذْمَاءِ "(اواليد الجذماء: المقطوعة، فمن أوجب الصلاة على النبي عَلِيْكُ في الخطبة دون التشهد، فقوله في غاية الضعف. وقد روى يونس عن شيبان عن قتادة (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) قال « رفع الله في ذِكْره في الدنيا والآخرة ، فليس خطيب ، ولا متشهد ، ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محداً رسول الله "(ا).

وقال عبد بن حميد: أخبرني عمرو بن عون ، عن ُهشيم ، عـن جويبر ، عن الضحاك ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) قـال: إذا ذُكِرْتُ ذُكِرْتُ معي ، ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك (٣٠) .

وقال عبدالرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: (ورفعنا اك ذكرك) قال: لا أُذْكَرُ إلا ذُكِرْتَ معي: الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً رسول الله "'' فهذا هو المراد من الآية وكيف لا يجب التشهدُ الذي هو عقد الإسلام في الخطبة ، وهو أفضل كلماتها ، وتجب الصلاة على النبي عليه فيها .

والدليل على مشروعية الصلاة على النبي عَلَيْهُ في الخطبة ما رواه عبدالله ابن أحمد: حدثنا خالد، حدثني عون بنأبي جحيفة قال: كان أبي مِن تُشرَطِ (''علي، وكان تحت المنبر، فحدثني

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ( ٨٤١) والترمذي ( ١٦٠٦) وأحمد ٣٠٧/٢ و ٣٤٣ وسنده قوي.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) جويبر ضعيف جداً .

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح .

<sup>(</sup>ه) الشرط جمع شرطة ، وهو الجندي الذي يقوم بالحراسة .

أنه صعِد المنبر \_ يعني علياً رضي الله عنه \_ فحمد الله ، وأثنى عليه وصلى على النبي عَلَيْكُ وقال : خَيْرُ هَذِهِ الأمة بعد نبيها أبو بكر ، والثاني عمر » وقال « يجعل الله الخير حيث شاء »(١).

وقال محمد بن الحسن بن جعفر الأسدي : حدثنا أبو الحسن على بن محمد الحميري ، حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا محميد بن عبد الرحمن الرقاسي قال : سمعت أبي يذكر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص ، عن عبد الله أن كان يقول بعد ما يفرُغ من خطبة الصلاة ويصلي على النبي عَلَيْكُم : « اللَّهُمَّ حَبِّبْ إليْنَا الإيمانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنا ، و كَرِّهُ إِلَيْنَا الكُفْرِر والفُسُوقَ والعِصْيَانَ أو لَيْنَا الكُفْر بَنَا وَذُرِّيَانًا وَأَرْوَاجِنَا وَقُلُو بِنَا وَذُرِّيَاتِنَا » .

وروى الدراقطني من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن هاني المعافري قال • ركبتُ أنا ووالدي إلى صلاة الجمعة ، فذكر حـــديثا ، وفيه : فقام عمرو بن العاص على المنبر، فحمد الله ، وأثنى عليه حمداً موجزاً ، وصلَّى على النبي عَلِيَة ، ووعظ الناس فأمرهم ونهاهم » .

وفي الباب حديث ضبة بن محيصن « أن أبا موسى كان إذا خطب ، فَحَمِدَ الله ، وأثنى عليه ، وصلى على النبي عَيْلِيَّهُ ودعا لعمر قبل الدعاء لأبي بكر رضي الله عنه، فقال لضبة: أنت أوفق منه وأرشد ».

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالله بن الامام أحمد في « زوائده ١٠٦/١٠ وإسناده حسن .

فهذا دليل على أن الصلاة على النبي عَلِيْتُهُ في الخطب كان أمـراً مشهوراً معروفاً عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .

وأما وجوبها فيعتمد دليلاً يجبُ المصير إليه وإلى مثله .

#### نص\_ل

الموطن السادس من مواطن الصلاة عليه عليه الصلاة عليه الموطن السادس من مواطن المؤذن وعند الإقامة

لماروى مسلم في « صحيحه » من حديث عبد الله بن عمرورضي الله عنهما أنه سَمِع رَسُولَ الله عَلِيْ يقول: « إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤذِّنَ فَقُو لُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بها عَشْراً ثُمَّ سَلُوا اللهَ فَمُ اللهُ عَلَيْهِ بها عَشْراً ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزَلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الوَسِيْلَةَ حَلَّت عَلَيْهِ الشَّفَاعَة (١) ».

وقال الحسن بن عرفة: حدثني محمد بن يزيد الواسطي ، عن العوام بن حوشب عن منصور بن زادان، عن الحسن قال : من قال مِثْلَ مَا يقولُ المؤذن، فإذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة ، قال : اللَّهُمَّ رَبَّ هـذه الدعوة الصادقة ، والصلاة القائمة صلِّ على محمد عبدك ورسو لك ، وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة، دخل في شفاعة محمد عبدا .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٨٤) .

وقال يوسف بن أسباط: بلغني أن الرجلَ إذا أقيمت [ الصلاة ] فلم يقل: اللهم ربَّ هذه الدعوة المستَمَعَةِ المستجابِ لها صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وزوِّجنا مِنَ الحور العين، قلن الحورُ العين: ما أزهدَكَ فينا».

وفي إجابة المؤذن خمس سنن عن رسول الله صلى الله عليــــــــــه وسلم قد اشتمل حديث عبد الله بن عمرو على ثلاثة منها :

والخامسة: أن يدعو الله بعد إجابة المؤذن وصلاته على رسوله على أو وسؤاله له الوسيلة ، لما في سنن أبي داود ، والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال : ﴿ يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ المؤذنين يَفْضُلُوننا ، فقال رسول الله عَلَيْ : ﴿ قُلْ كَا يَقُولُونَ ، فَاذَا انْتَهَيْتَ ، فَسَلْ تُعْطَهُ ﴾ (٢) .

وفي « المسند » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْ قال : مَنْ قَالَ حِينَ يُنَادِي الْمَنَادِي : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ القَاعِّةِ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٨٦) في الصلاة : باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمـــن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يسأل الله له الوسيلة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۲ه) واسناده صحيح ، ولم نجـده عند النسـائي في « المجتبى » ، فلمله في الكبرى وهو عند أحد ۲/۲۷ وصححه ابن حبان (۲۹۰) .

والصَّلَاةِ النَّافِعَةِ ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَارْضَ عَنِي رِضَى لا سخطَ بَعْدَهُ ، السَّجَابَ اللهُ لَهُ دَعْوَتَهُ »(١).

وفي « المستدرك » للحاكم من حديث أبي أمامة أن رسولَ الله عَلَيْكُم كان إذا سمع المؤذن قال: اللَّهُ مَ رَبَّ الهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللْعَلَامُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَ

فهذه خمسة وعشرون سُنَّة في اليوم والليلة لايحافظ عليها إلا السابقون.

### فصــــــل

الموطن السابع من مواطن الصلاة عليه ما الماء عند الدعاء

وله ثلاثة مراتب.

إحداها: أن يصلي عليه قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى .

والمرتبة الثانية : أن يُصلِّي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره .

والثالثة: أن يُصَلِّيَ عليه في أوله وآخره ، ويجعل حاجته متوسطة بينها. فأما المرتبة الأولى ، فالدليل عليها حديث فضالة بن عبيد ، وقول

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في « المسند »٣٧/٣ ، وابن السني في «عمل اليوم والليلة » ٦٤ وفي سنده ابن لهيعة وهـــو ضعيف ، وأورده الهيثمي في « المجمع » ٢/٢ ٣ ونسبه لأحـــد والطبراني في « الاوسط » وأعله بابن لهيعة .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ٢/١ ٥ ، ١ و في سنده عفيربن معدان وهوضعيف وتدليس الوليد بن مسلم .

النبي عَنْ فيه: « إذا دَعَا أَحدُكُم، فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالتَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليُصلُّ عَلَى اللهِ وَالتَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليُصلُّ عَلَى النَّيِّ عَلِيْهِ، ثُمَّ يدعو بماشاء » وقد تقدم (١٠).

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل الله تعالى فليبدأ بحمده والثناء عليه بما هو أهله ، ثم يصلي على النبي عليه ، ثم يسأل بعد، فإنه أجدر أن ينجح أو يُصيب » ("").

ورواه شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله نحوه . وأما المرتبة الثالثة ، فقال عبد الرزاق عن الشوري ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسول الله عن الله عنها قال : فذكر الحديث \_ وقال : اجعلوني في وسط الدعاء ، وفي أوله ، وفي آخره "''.

<sup>(</sup>١) انظر س : ٣٢ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٩٣٠) وقال : هذاحديث حسن صحيح وهو كاقال .

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات لكنه منقطع ، والسند الذي بعده يقويه .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٩ ه و ٣٠ وأورده إلهيشمي في « المجمع » ١٠/ه ه ١ وقال:رواه البزار ، وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف .

وقد تقدم حديث على « مَامِنْ دُعَاءٍ إِلَّا بَيْنَهُ وَبَينَ اللهِ حِجَابِ حتى يُصَلَّى على محمد عَلِيْكُ ، فإذا صُلِّى على النبيِّ عَلِيْكُ انخـــرق الحجابُ ، واستجيب الدعاءُ ، وإذا لم يُصلَّ على النبي صلَّى الله عليه وسلم لم يُستجبِ الدعاءُ ، ('')

وتقدم قول عمر رضي الله عنه: « الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك عَلِيلًا » (٢).

وقال أحمد بن علي بن شعيب : حدثنا محمد بن حفص ، حدثنا الجراح ابن يحيى حدثني عمرو بن عمرو قال: سمعت عبد الله بن بسر يقول:قال رسول الله عَلَيْهُ مُعْجُوبٌ حَتَّى يَكُونَ أُوَّلُهُ ثَنَاءً عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَجَلَّ وَجَلَّ وَصَلَاةً على النبي عَلِيْنَهُ ، ثم يدعو يُستجاب لدعائه ""».

وعمرو بن عمرو هذا هو الأحموشي له عن عبد الله بن بسر حديثان هذا أحدهما، والآخر رواه الطبراني في « معجمه الكبير » عنه عن النبي عليه استفتح أول نهاره بخير وختمه بالخير قال الله عز وجل لملائكته: لاتكتبوا عليه ما بين ذلك من الذنوب » (3).

والصلاة على النبي عَيْلِكُ للدعاء بمنزلة الفاتحة من الصلاة .

وهذه المواطن التي تقدمت كُثُّهَا شُرِعَت الصلاةُ على النبي عَيْلِيُّهُ فيرَا

<sup>(</sup>١) انظر ص : ١٤٠

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ص : ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) في سنده من لايعرف.

<sup>(</sup>٤) في سنده أيضاً الجراح بن يحيى المؤذن لايعرف .

أمام الدعاء ، فهفتاح الدعاء: الصلاة على النبي عَلَيْتُهُ كَا أَن مفتاح الصلاة الطهور. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليا .

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعتُ أبا سليان الداراني يقول: « من أراد أن يسأل الله حا جته ، فليبدأ بالصلاة على النبي عَلَيْكُ ، وليسأل حاجته ، وليختم بالصلاة على النبي عَلَيْكُ مقبولة ، والله أكرم أن يَرُدُّ ما بينهما .

#### فص\_ل

الموطن الثامن من مواطن الصلاة على الذي مرائل عند دخول المسحد وعنداغروج منه

لا روى ابنُ خزيمة في « صحيحه » وأبو حاتم ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على الله على

وفي « المسند » ، والترمذي ، وسنن ابن ماجه من حديث فاطمة بنت الحسين عن جدية فاطمة الكبرى قالت : كان رسولُ الله عَلَيْكُ إذا دخلً المُسجدِ قال : « اللهم صَلِّ على محمد وسلم ، اللهُمَّ أغفِر لي ذُنُوبي ، وأفتَح لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ . وإذَا خرج قال مثل ذلك ، إلا أنه يقولُ : أبوابَ فضلِك »

<sup>(</sup>١) صححه ابن خزيمة (٥٠) وابن حبان (٣٢١) وهو كما قالا .

ولفظ الترمذي: كان رسول الله عَلِيْكَ إذا دخـل المسجد صلَّى على محمد وسـلم وقد تقدم الكلام على هذا الحديث (١).

# فصـــل المتاسع من مواطن الصلاة عليه مِرَاثِيَّ على الصفا والمروة

لما روى إسماعيل بن إسحاق في كتابه: ثنا هدبة ، ثنا همام بن يحيى ، ثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عَلَيْكُ كَان يُكَبِّرُ عَلَى الصفا ثلاثا يقول: لا إله َ إلاَّ اللهُ وَحْدَدُهُ لَا شَدِيرَ يُكَ لَهُ ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، ثُمَّ يُصلِّي على النبيِّ عَيْلِيْكُ ، ثمَّ يدعو ، ويُطيل القيامَ والدعاء ، ثم يفعلُ على المروة مثل ذلك » وهذا من توابع الدعاء أيضاً . (٢)

وروى جعفر بن عون ، عن زكريا ، عن الشعبي ، عن وهب بن الأجدع قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس بمكة يقول : 
إذا قَدِمَ الرَّبُ لَم منكم حاجاً ، فليطُف بالبيت سبعا ، وليُصَلِّ عند المقام ركعتين، ثم يستلم الحجر الأسود، ثم يبدأ بالصفا، فيقوم عليها، ويستقبل البيت فيكبر سبع تكبيرات ، بين كلِّ تكبيرتين حمدُ الله تعالى وثناء عليه عزوجل، وصلاة على النبي عليه ، ومسالة لنفسه ، وعلى المروة مثل ذلك ،

<sup>(</sup>۱) انظر ص : ۸ ه و ۹ ه .

<sup>(</sup>٢) فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم (٨٧) وإسناده صحيح وقد سقط لفظ (١٨) واسناده صحيح وقد سقط لفظ (ابن ) من المطبوع ، فيستدرك من هنا .

رواه أبو ذر عن زاهر ، عن محمد بن المسيب ، عن عبد الله بن خبيق عن جعفر ، ورواه البزار عن عبد الله بن سليان ، عن عبد الله بن محمد بن المسور ، عن سفيان بن سعيد عن فراس عن الشعبي ، عن وهب به .

#### فصـــل

## الموطن العاشر من مواطن الصلاة عليه براتيج عند اجتاع القوم قبل تفرقهم

وقد تقدمت الأحاديث بذلك عن النبي عَلَيْكُ من غير وجه ، أنه قال : ﴿ مَا جَلَسَ قُومٌ مِجْلُسًا، ثُمْ تَفَرَّ قُوا وَلَمْ يَذَكُرُوا الله ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النبيِّ عَلَيْكُ إلا كان عليهم مِن الله تِرَةٌ ، إن شاء عذَّبهم، وإن شاء غفر لهم » رواه ابن حبان في ﴿ صحيحه » ، والحاكم ، وغيرهما (١) .

وقد روى عبد الله بن إدريس الأودي ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت ﴿ زِينُوا مِحالِسَكُم بالصَّلاةِ على النبي عَلِيَّةُ (١٠)».
ويذكر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) انظر ص : ١٨٠

<sup>(</sup>۲) وهو موقوف صحيح .

#### فصــــل

## الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة عليه عِلَيْ عند ذكره

وقد اختُلِفَ في وجوبها كلما ذُكِرَ اسمه عَلِيْكُم ، فقال أبو جعفر الطحاوي ، وأبو عبد الله الحليمي : تجب الصلاة عليه عَلِيْكُم كلما ذكر اسمه . وقال غيرهما : إن ذلك مستحب وليس بفرض يأثم تاركه . ثم اختلفوا فقالت فرقة : تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة ، لأن الامر المطلق لايقتضي تكرارا ، والماهية تحصل بمرة ، وهذا محكي عن أبي حنيفة ، ومالك ، والثوري، والأوزاعي . قال عياض ، وابن عبد البر : وهو قول جمهور الأمة .

وقالت فرقة: بل تجب في كلِّ صلاة في تشهُّدِها الأخير كما تقدم، وهـو قول الشافعي، وأحمد في آخر الروايتين عنه، وغيرهما.

وقالت طائفة: الأمرُ بالصلاة عليه أمرُ استحباب لا أمرُ إيجاب، وهذا قولُ ابن جرير وطائفة ، وادَّعى ابنُ جرير فيه الإجماع ، وهذا على أصله ، فإنه إذا رأى الأكثرين على قول ، جعله إجماعاً يجبُ اتباعه والمقدِّمتان هنا باطلتان .

واحتج الموجبون بججج :

الحجة الأولى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ « رَغَمَ الله عنه النبي عَلَيْكُ « رَغَمَ أَنْفُ رَ جُل ِ ذُكِرَتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ » صححه الحاكم، وحسنه الترمذي (''.

<sup>(</sup>۱) انظر ص : ۷ و ۲۲ .

ورَغِمَ أَنفُه : دعاء عليه وذم له ، وتارك المستحب لأيُذم ، ولا يُدعى عليه .

الحجة الثانية: حديث أبي هريرة أيضا عن النبي عَلَيْكُ ﴿ أنه صَعِدَ المنبر َ فقال: آمينَ ، آمينَ ، آمينَ » فذكر الحديث المتقدم في أول الكتاب وقال فيه ﴿ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَا بْعَدَهُ اللهُ ، قُل فيه ﴿ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَا بْعَدَهُ اللهُ ، قُل آمين ، فقلت أ: آمين » رواه ابن حبان في ﴿ صحيحه » وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعنى من رواية أبي هريرة ، وجابر بن سمرة ، وحجب بن عُجرة ، ومالك بن الحويرث ، وأنس بن مالك '' ، وكل منها حجة مستقلة ، ولا ريب أن الحديث بتلك الطرق المتعددة يفيد الصحة

الحجة الثالثة: مارواه النسائي عن محمد بن المثنى ، عن أبي داود ، عن المغيرة بن مسلم، عن أبي إسحاق السَّبيعي ، عن أنس بن مالك قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ « مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، فَلْيُصَلِّ عَلَيْ ، فإنَّه مَنْ صَلَّى عَلِيَّ مَرَّةً ، صَلّى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ مَرَّةً ، صَلّى الله عليه وسلم .

وهذا إسناد صحيح، والأمر ظاهره الوجوب.

الحجة الرابعة: مارواه ابن حبان في وصحيحه من حديث عبد الله ابن علي بن حسين، عن عبد الله عن النبي علي الله على بن حسين، عن أبيه، عن النبي علي قال: وإنَّ البَخِيْلَ مَنْ ذكرتُ عنده فلم يصل علي ورواه الحاكم في مستدركه والنسائي والترمذي، قال ابن حبان: هذا أشبه شيء روي عن الحسين بن علي، وكان الحسين رضي

<sup>(</sup>١) انظر ص : ٧ و ٢٣ و ٢٣ و ٧١ ٠

الله عنه حيث قُبضَ النبي عَلِيلَةُ ابنَ سبع سنين إلا أشهراً. وذلك أنه ولد لليالي خلون من شعبان سنة أربع، وابنُ ست سنين وأشهر إذا كانت لغتُه العربيةَ يحفظ الشيء بعد الشيء، وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعنى والكلام عليها '''.

قال أبو نعيم: حدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا الحارث بن محمد، حدثنا عبيد الله بن عائشة، حدثنا حماد، عن أبي هـ لال العنزي قال: حدثني رجل في مسجد دمشق عن عوف بن مالك الأشجعي « أن رسول لله عَيْلِيَّةً قعد أو قعـ د أبو ذر \_ فذكر حديثاً طويلاً \_ وفيـــه: قال رسولُ الله عَيْلِيَّةً : « إن أبخلَ النَّاس مَنْ ذُركرْتُ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ " (1).

وقال قاسم بن أصبغ : حدثنا محمدُ بن إسماعيل الترمذي ، حدثنا ُنعيم ابن حماد ، حدثنا عبدُ الله بن المبارك ، حدثنا جرير بن حازم ، قال : سمعت الحسن يقول : قال رسول الله عَيْنَةُ : ﴿ بِحَسْبِ الْمُؤْمِن مِنَ البُحْلُ أَن أَذْكُرَ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلِيَ ﴾ ".

وقال سعيد بن منصور : ثنا مُشيم عن أبي حرة ، عن الحسن قالَ : قالَ رسولُ اللهِ عَيْلِيَّ : ﴿ كَفَى بِهِ شُحَّا أَنْ أَذْكَرَ عند رجل، فَلَا يُصَلِّي عَلِيَّ عَيْلِيْكُ (''.

<sup>(</sup>١) انظر ص : ٦٥ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه اسماعيل بن اسحاق القاضي (٣٧) والرجل الذي حدثه عن عوف مجهول،وباقي
 رجاله ثقات ، لكن له شواهد يصح بها تقدم بعضها ص ٦ ه .

<sup>(</sup>٣) نعيم بن حماد ضعيف يخطىء كثيراً،وأخرجه إسماعيل القاضي (٣٨) مـــن طريق سليان } ابن ، حرب عن جرير بن حازم ، عن الحسن ، وسنده صحيح لكنه مرسل .

<sup>(</sup>٤) أخرجه إسماعيل بن اسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (٣٩) واسناده مرسل ضعيف ويشهد له ما قبله .

قالوا. فإذا ثبت أنه بخيل ، فوجهُ الدِّلالة به من وجهين .

أحدهما . أن البُخل اسمُ ذم ، وتارك المستحب لا يستحق اسمَ الذم ، قال الله تعالى : ( واللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَال فَخُورٍ . الذينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بالبُخْلِ ) [ الحديد : ٢٣ و ٢٤ ] فقرن البُخْل لَ بالاختيال والفخر ، والأمر بالبخل ، وذم على المجموع ، فدل على أن البُخْل صفةُ ذم ، وقال النبيُّ والمُعْل ، وأيُّ دَاءٍ أَدْوَأ مِنَ البُخْل ، ''.

الثاني: أن البخيل هو مانع ما وجب عليه ، فمن أدَّى الواجب عليه كُلَّه لم يسمَّ بخيلًا ، وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله .

الحجية الخامسة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه ، والأمر المطلقُ للتكرار ، ولا يمكن أن يُقال : التكرار هيو كل وقت ، فإن الأوامر المكررة إنما تتكرر في أوقات خاصة ، أوعند شروط وأساليب تقتضي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » رقم (٢٩٦) من حديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « من سيدكم يا بني سلمة ? قلنا : جمد بن قيس على أنا نبخله ، قال : « وأي داوأ دوأ من البخل ? بل سيدكم عمرو بن الجموح » وسنده حسن ، وأخرج أحمد ٣٠٧٣ و ٢٠٠٨ من حديث سفيان قال : سمع ابن المنكدر جابراً يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « لوجاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا و مكذا ، قال : فلما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسم قال : فلما أبو بكر : من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسم دين او عدة فليأتنا ، قال : فجشت قال : فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : لو قسد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وه كذا ولا أن تعطين و إما أن تعطين و إما أن تعطين و إما أن تعطين و إما أن تعطين . قال : أقلت : ببخل عني ، وأي داء أدوأ من البخل ? ما سألتني سرة إلا وقد أردت أن أن أعطيك . وسنده صحيح .

تكرارها ، وليس وقت أولى من وقت، فتكرر المأمور بتكرار ذكر النبي عَيِّلُهُ أُولَى لمَا تقدَّم من النصوص .

## فهنا ثلاث مقدِّمات:

الأولى : أن الصلاة مأمور بها أمراً مطلقاً وهذه معلومة .

المقدِّمة الثانية: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار، وهذا مختلف فيه، فنفاه طائفة من الفقهاء والأصوليين ، وأثبته طائفة ، وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلَّق على شرط أو وقت. فأثبت التكر ارَ في المعلَّق دون الطلق، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد ، والشافعي ، وغيرهما ، ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أو امر الشرع على التكرار كقوله تعالى: ( آمِنُو اباللهِ وَرَسُولِهِ ) [ آل عمران : ١٣٦ ] ( ادْخُلُو في السِّلْم كَأَفَّةً ) [ البقرة : ٢٠٨ ] ( وَأَطَيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) [ النساء: ٥٩] ( وَاتَّقُوا اللهَ ) [ البقرة: ١٩٤] ( وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَ آ تُوا الزَّكَاةَ ) [ البقرة : ٣٤ ] وقوله تعالى : ( يَا أَيُّها الذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَا بِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لعلكم تفلحون ﴾ [ آل عمر ان : ٢٠٠ ] وقوله تعالى : ( وَخَافُونِ ) [ آل عمر ان : ١٧٥ ] ( وَانْخَشُونْنِي ) [ البقرة : ١٥٠ ] ( وَاعْتَصِمُوا بالله ) [ الحج : ٧٨ ] ( وَاعْتَصِمُوا يِجَبْلِ اللهِ جَيِيعًا ) [آل عمران: ١٠٣] ( وَأُوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ ) [النحل: ٩١] و ( أَوْنُوا بِالعُقُودِ ) [ المائدة : ١ ] ( وَأُونُوا بِالْعَهْدِ ) [ الاسراء : ٣٤ ] وَقُولُهُ تَعَالَى فِي البِيَّامِي : ( وَ ارْزُقُوهُمْ فَيَهَا وَ اكْسُوهُمْ ) [ النساء : ٥ ] وقوله : ( إِذَا نُودِيَ للصَّلاَّةِ مِنْ يَوْمِ الجُمعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْكَ )

[ الجمعة : ٩ ] وقوله :( إِذَا ثُمَّتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وْ جُوهَكُم ) \_ إلى قوله \_ ( وَإِنْ كُنْتُم خُنُبًا فَاطَّهُّرُوا ) \_ إلى قوله \_ ( فَلم تَجَـِدُوا مَاءًا فَتَيمُّمُوا ) [ النساء : ٤٣ والمائدة : ٦ ] وقوله : ( اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ) [ البقرة : ٤٥ ] وقوله: ( وَأَوْنُوا الكَيلَ وَالميزانَ بِالقِسْطِ لاَ نُنَكِّلُفُ نَفْسَا إلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُم فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِيٰ ، وَ بِعَهْدِ اللهَ أَوْفُوا ﴾ [ الأنعام: ١٥٣] وقوله: ( وَأَنَّ 'هـذَا صِرَاطِي مُسْتَقياً فَاتَّببِعُوهُ ) [ الانعام: ١٥١ ] وذلك في القرآن أكثر من أن ينحصر، وإذا كانت أوامرالله ورسوله على التكرارحيث وردت إلا في النادر، علم أن هذاعرف خطاب الله ورسوله للأمة، والأمر وإن لم يكن في لفظه الجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور ، فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار ، فلا يُحمل كلامُه إلا على عرفه ، والمألوفِ من خطابه ، وإن لم يكن ذلك مفهوماً من أصل الوضع في اللغة ، وهذا كما قلنا : إن الأمر يقتضي الوجوبَ والنهيّ يقتضي الفسادَ، فإن هذا معلوم من خطاب الشارع وإن كان لاتعرُّض لصحة المنهي،ولا فساده في أصل موضوع اللغة ، وكذا خطابُ الشارع لواحد من الأمة يقتضي معرفة الخاص أن يكون اللفظ متناولًا له ولأمثاله، وإن كان موضوعُ اللفظ لغة لايقتضى ذلك ، فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر كلامه وموارده ، وهذا معلوم بالاضطرار مِن دينه قبل أن يعلَم صحة القياس واعتباره وشروطه ، وهكذا فالفرقُ بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة خطابه .

المقدِّمة الثالثة: أنه إذا تكرر المأمور به ، فإنه لايتكرر إلا بسبب أو

وقت ، وأولى الاسباب المقتضية لتكراره ذِكْرُ اسمه عَلِيْكُ لإخباره برغم أنف من ذكر عنده ، فلم يُصل عليه ، وللإسجال عليه بالبخل وإعطائه اسمه .

وقالوا: ومما يؤيد ذلك أن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه عقب إخباره لهم بأنه وملائكته 'يصلون عليه ، ومعلوم أن الصلاة من الله وملائكته عليه ، لم يكنمرة وانقطعت ، بل هي صلاة متكررة ، ولهذا ذكرها مبينا بها فضله وشرفه وعلو منزلته عنده ، ثم أمر المؤمنين بها ، فتكرارُها في حقهم أحق وآكد لأجل الأمر .

قالوا: ولأن الله تعالى أكَّد السلام بالمصدر الذي هوالتسليم، وهذا يقتضي المبالغة والزيادة في كميته وذلك بالتكرار.

قالوا: ولأن الأمر بالصلاة عليه في مقابلة إحسانه إلى الأمة وتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم ، وماحصل لهم ببركته من سعادة الدنيا والآخرة ، ومعلوم أن مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا يحصُل بالصلاة عليه مرة واحدة في العمر ، بل لو صلى العبد عليه بعددأنفاسه لم يكن موفيا لحقه ولا مؤديا لنعمته ، فجعل ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذِكْر اسمه عَيْلَتُهُ .

قالوا: ولهذا أشار النبيُّ عَيَّلِكُمُ إلى ذلك بتسميته من لم يصل عليه عند ذكر اسمه بخيلًا، لأن من أحسن إلى العبد الإحسان العظيم، وحصل له به الخير

قالوا: ولهذا دعا عليه النبي عليه النبي عليه أنفه ، وهو أن يُلْصَقَ أَنفُه أَ بالرَّغام وهو التراب ، لأنه لما ذكر عند فيلم يصلِّ عليه ، استحق أن يُهذِلَّهُ الله تعالى ، و يُلصق أنفه بالتراب .

قالوا: ولأن الله سبحانه نهى الأمة أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضا . فلا يُسمُّونه إذا خاطبوه باسمه كا يسمي بعضهم بعضا ، بل يَدْعُونه برسول الله ونبي الله ، وهذا مِن تمام تعزيره وتوقيره وتعظيمه فهكذا ينبغي أن يخص باقتران اسمه بالصلاة عليه ، ليكون ذلك فرقا بينه وبين ذكْر غيره ، كاكان الأمر بدُعائه بالرسول والنبي فرقا بينه وبين خطابِ غيره . فلو كان عند ذِكْره لا تجب الصلاة عليه كان ذِكْره كذِكْر غيره في ذلك . هذا على أحد التفسيرين في الآية ، وأما على التفسير الآخر وهو أن المعنى : لاتجعلوا دُعاءه إيَّاكُمْ كدُعاء بعضكم بعضا ، فتو خروا الإجابة بالاعتذار والعلل التي

يؤخر بها بعضُكم إجابة بعض ، ولكن بادروا إليه إذا دعاكم بسرعة الإجابة ومعالجة الطاعة ، حتى لم يجعل اشتغالهم بالصلاة عذراً لهم في التخلُّف عن إجابته والمبادرة إلى طاعته ، فإذا لم تكن الصلاة التي فيها شغل عندراً يستباح بها تأخير إجابته ، فكيف ما دونها من الأسباب والأعذار ؟ فعلى هذا يكون المصدر مضافا إلى الفاعل ، وعلى القول الأول يكون مضافا إلى الفعول .

وقد يقال ـ وهو أحسن من القولين ـ : إن المصدر هذه لم يضف إضافته إلى فاعل ولا مفعول ، وإنما أضيف إضافة الأسماء المحضة ، ويكون المعنى : لا تجعلوا الدعاء المتعلّق بالرسول المضاف إليه كدُعاء بعضكم بعضا ، وعلى هذا فيعم الأمرين معا ، ويكون النهي عن دعائهم له باسمه كا يدعو بعضهم بعضا ، وعن تأخير إجابته عليه ، وعلى كل تقدير ، فكما أمر الله سبحانه بان يميز عن غيره في خطابه ودعائه إياهم ، قياما للامة بما يجب عليهم من تعظيمه وإجلاله ، فتمييزه بالصلاة عليه عند ذكر اسمه من تمام الصلاة .

قالوا: وقد أخبر النبي عَلَيْكُم أن مَنْ ذُكِرَ عنده، فلم يصلِّ عليه خطبيءَ طريق الجنة ، هكذا رواه البيهقي ، وهو من مراسيل محمد بن الحنفية ، وله شواهد قد ذكرناها في أول الكتاب (()، فلولا أن الصلاة عليه واجبة عند ذِكره لم يكن تاركها مخطئا لطريق الجنة .

قالوا: وأيضاً فمن ذكر النبيُّ عَلَيْكُ أو ذُكِرَ عنده، فلم يصلِّ عليه، فقد جفاه، ولا يجوز لمسلم جفاؤه عَلِيْكُم .

<sup>(</sup>١) انظر س : ؛ ه .

فالدليلُ على المقدمة الأولى ما رواه أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا أسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر ، عن قتادة قال: قال رسول الله عَلِيلًا : "مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ أُذْكَرَ عَنْدَ الرُجل فَلا يُصلِّي عَلِيَّ ، " عَلِيلًا ولو تُركنا وهذا المرسل وحده لم نحتج به ، ولكن له أصول وشواهد قد تقدمت من تسمية تارك الصلاة عليه عند ذكره بخيلًا وشحيحا والدعاء عليه بالرغم ، وهـ ذا من موجمات جفائه " .

والدليل على المقدمة الثانية أن جفاء مناف الكال حبه وتقديم محبته على النفس والأهل والمال ، وأنه أولى بالمؤمن من نفسه ، فإن العبد لا يؤمن حتى يكون رسول الله عَلَيْ أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين ، كا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : « يارسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء، إلا من نفسي ، قال : لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك ، قال : فوالله لأنت الآن أحب الي من نفسي ، قال : الآن ياعمر "" وثبت عنه في الصحيح أنه قال : " لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين " فذكر في هذا الحديث أنواع المحبة الثلاثة ، فإن

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات ، وهو مرسل .

<sup>(</sup>۲) انظر س : ۲۱ و ۲۲ و ۳۸ و ۹ ه .

<sup>(</sup>٣) ألبخاري ١ ٨/١ ه ٤ في الأيمان والنذور : باب كيفكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : باب مناقب عمر بن الخطاب ، وفي الاستثذان : باب المصافحة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ١/ه ه في الايمان . باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسلم(٤٤) . في الايمان : باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الحبة، إما محبة إجلال وتعظيم، كمحبة الوالد، وإما محبة تحننُن وود ولطف، كمحبة الولد، وإما محبة للجل الإحسان وصفات المكال، كمحبة الناس بعضهم بعضا، ولا يُؤمن العبد حتى يكون حب الرسول عليه عنده أشد من هذه المحاب كلما. ومعلوم أن جفاءه صلى الله عليه وسلم ينافي ذلك.

قالوا: فلما، كانت محبته، وكانت توابعُها من الإجلال والتعظيم والتوقير والطاعة والتقديم على النفس وإيثاره بنفسه بحيث يقي نفسه بنفسه فرضا، كانت الصلاة عليه عليه عليه عليه اذا ذكر من لوازم هذه الأحبية وتمامها. قالوا: وإذ اثبت بهذه الوجوه وغيرها وجوب الصلاة عليه عليه على مَنْ ذُكِرَ عنده، فوجو بها على الذاكر نفسه أولى، ونظير هذا أن سامع السجدة إذا أمر بالسُّجود إما وجوبا أو استجاباً، فوجو بها على التالي أولى، والله أعلم.

### فصـــــل

قال نفاة الوجوب: الدليل على قولنا وجوه:

 الثاني: أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلما ذُكِرَ ، لكان هذا من أظهر الواجبات ، ولبيَّنه النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم لأمته بياناً يقطع العذر ، وتقومُ به الحجة .

الثالث: أنه لايعرُف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا القولُ، ولاتعرفُ أن أحداً منهم قال به، وأكثرُ الفقهاء، بل قد حكي الإجماع على أن الصلاة عليه على المست من فروض الصلاة ، وقد نسب القول بوجوبها إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع السابق كا تقدم ، فكيف تجب خارج الصلاة .

الرابع: أنه لو وجبت الصلاةُ عليه عند ذِكْرِهِ دائمً ، لوجب على المؤذن أن يقول: أشهد أن محمداً رسولُ الله عَلَيْكُمْ وهذا لا يُشرع له في الأذان فضلًا أن يجب عليه .

الخامس: أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلي عليه عَلِيهِ وقد أمر عَلِيهِ السامع أن يقولَ كما يقولُ المؤذن، وهذا يدل على جواز اقتصاره على قوله « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسولُ الله » فإن هذامثلُ ما يقول المؤذن.

السادس: أن التشهد الأول ينتهي عنــد قوله: « وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » اتفاقاً.

واختلف هل يشمرع أن يصلِّيَ على النبيِّ عَلَيْكُ وعلى آله فيه ؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يشرع ذلك إلا في الأخير.

والثاني : يشرع .

والثالث: تشرع الصلاةُ عليه خاصة دون آله، ولم يقل أحد بوجوبها في الأول عند ذكر النبي مُلِيَّةً .

السابع: أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين لم يحتج أن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله عَلِيكَ .

الثامن: أن الخطيب في الجمع والأعياد وغيرهما لايحتاج أن يصلّي على النبي على النبي على النبي على التشهد، ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره لوجب عليه أن يقرِنها بالشهادة ، ولا يُقال : تكفي الصلاة عليه في الخطبة ، فإن تلك الصلاة لا تنعطف على ذكر اسمه عند الشهادة ، ولا سيا مع طرول الفصل ، والموجبون يقولون : تجب الصلاة عليه كلما ذكر ، ومعلوم أن ذكره ثانيا غير ذكره أولاً .

التاسع: أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر ، لوجبت على القارىء كلما مر بذكر اسمه أن يُصلِّي عليه ويقطع لذلك قراءته ليؤدِّيَ هذا الواجب، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، فإن الصلاة عليه عَيِّلَةُ لا تبطل الصلاة، وهي واجب قد تعين ، فلزم أداؤه ، ومعلوم أن ذلك لو كان واجباً لكان الصحابة والتابعون أقوم وأسرع إلى أدائه وترك إهماله.

العاشر: أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذُكِرَ ، لوجب الثناءُ على الله عز وجل كلما ذُكِرَ اسمه ، فكان يجب على من ذكر اسم الله أن يقرنه بقوله: «سبحانه وتعالى » أو « عز وجل » أو « تبارك وتعالى » أو « جلت عظمته»

أو • تعالى جدُّه • ونحو ذلك ، بل كان ذلك أولى وأحرى ، فإن تعظيم الرسول، وإجلاله ومحبته وطاعته، وإجلاله ومحبته وطاعته، فحال أن تثبُت الحبةُ والطاعة والتعظيم والإجلال للرسول على دون مرسله، فحال أن تثبُت الحبةُ والطاعة والتعظيم والإجلال للرسول على دون مرسله، بل إنما يثبت ذلك له تبعا لحبة الله وتعظيمه وإجلاله، ولهذا كانت طاعة الرسول. طاعة لله ، فمن يُطع الرسول، فقد أطاع الله ، ومبايعته مبايعة لله (إنَّ الَّذِينَ بُنيا يعُونَ الله يَدُ الله فَوقَ أَيْدِيهم الله الفتح: ١٠] ومحبته يبا يعُونَ الله تعالى : (قُلْ إنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ الله فَا تَبعُوني يُحبِبكُم الله الله عباله ، ونصرته نصرة لله ، فإنه رسوله وعبده الداعي إليه، وإلى طاعته ، ومحبته وإجلاله ، وتعظيمه، وعبادته وحده لا شريك له ، فكيف يقال : تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه ، وهي ثناء وتعظيم كا تقدم ، ولا يجب الثناء والتعظيم للخالق سبحانه وتعالى كلما ذكر اسمه ؟ هذا عال من القول .

الحادي عشر: أنه لو جلس إنسان ليس له هِجِّير ولا قوله: محمد رسول الله ، أو اللهم صل على محمد ، و بَشَر كثير يسمعونه ، فإن قلتم: تجب على كل أولئك السامعين أن يكون هِجِّيراهُم الصلاة عليه على الصلاة عليه على كان ذلك حرجا ومشقة وتركا لقراءة قارئهم ، و دراسة دارسهم، وكلام صاحب الحاجة منهم ، ومذاكرته في العلم وتعليمه القرآن وغيره ، وإن قلتم : لا تجب عليهم الصلاة عليه في هذه الحال، نقضتُم مذهبكم ، وإن قلتم : تجب عليه مرة أو عليهم الصلاة عليه في هذه الحال ، نقضتُم مذهبكم ، وإن قلتم : تجب عليه مرة أو أكثر كان تحكّما بلا دليل مع أنه مبطل لقولكم .

الثاني عشر: أن الشهادة له بالرسالة أفرضُ وأوجبُ من الصلاة عليه بلا ريب، ومعلوم أنه لا يدخل في الإسلام إلا بها، فإذا كانت لاتجب كلما ذكر اسمه، فكيف تجب الصلاةُ عليه كلما ذكر اسمه، وليس من الواجبات بعد كلمة الإخلاص أفرضُ مِنَ الشهادة له بالرسالة، فتى أقر له بوجوبها عند ذكر اسمه تذكّر العبدُ الإيمانَ وموجباتِ هذه الشهادة، فكان يجب على كل من ذكر اسمه أن يقول: محمدُ رسول الله، ووجوبُ ذلك أظهر بكثير من وجوب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه.

ولكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة عن حجج الفرقة المنازعة لها ، بعضُها ضعيف جداً ، وبعضها محتمِل ، وبعضها قوي ، ويظهر ذلك لمن تأمل حجج الفريقين ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

### نصـــل

## الوطن الثاني عشر من مواطن الصلاة عليه يركي عند الفراغ من التلبية

قال الدارقطني: ثنا محمد بن مخلد، ثنا علي بن زكريا التمار، ثنا يعقوب ابن حميد، ثنا عبد الله بن عبد الله الأموي قال: سمعتُ صالح بن محمد بن زائدة في عن عن عن عن عن أبيه أن النبي عليه كان إذا فرغ من في معلى مغفر ته ورضوا نه، واستعاذ برحمته من النار، قال صالح: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: كان يُسْتَحَبُّ للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصليً

عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ (١) .

قلت : وهذا أيضاً من توابع الدعاء، والله أعلم.

#### فصــــل

## الموطن الثالث عشر من مواطن الصلاة على النبي علي عند استلام الحجر

قال أبو ذر الهروي: ثنا محمد بن بكران ، أخبرنا أبو عبد الله بن محلد حدثنا محمد بن عثان بن أبي شيبة ، ثنا عون بن سلام ، أنبانا محمد بن سلام ، ثنا محمد بن مهاجر ، عن نافع قال : كان ابن عمر رضي الله عنها إذا أراد أن يستلم الحجر قال : « اللهم إيمانا بك ، وتصديقاً بكتابك وسنة نبيك على ويستلمه ""». وقد تقدم أن من مواطن الصلاة عليه على الصفا والمروة على ألهم .

#### فعسل

## الموطن الرابع عشر من مواطن الصلاة عايه عَرَاهُ عَنْد الوقوف على قبره

قال سحنون: ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبدالله بن عمر يقف على قبر النبي عَلِيلَةٍ، فيصلي على النبي عَلِيلَةٍ

<sup>(</sup>١) عبد الله الأموي وشيخه صالح بن محمد بن زائدة ضعيفان .

<sup>(</sup>٣) محمد بن مهاجر لين الحديث ، وباقي رجاله ثقات .

ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنها . ذكر و مالك في " الموطأ " وقال مالك أيضاً عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنه كان إذا أراد سفراً أو قدم من سفر ، جاء قبر النبي عَلَيْكَ ، [فصلي عليه] ودعا ثم انصرف، وقال ابن غير: ثنامحمد بن بشير ، ثناعبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنها أنه كان إذاقدم من سفر بدأ بقبر النبي عَلَيْكَ فيصلي عليه ، ولايس القبر ، ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم يقول : السلام عليك يا أبت .

### فصـــل

# الموطن الخامس عشر من مواطن الصلاة عليه علي المن الموطن الخامس عشر من مواطن الصلاة عليه المنافق المادة عليه المنافق ال

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا محمدبن بشر، حدثنا مسعر، حدثنا عامر بن شقيق، عن أبي وائل قال: مارأيت عبد الله جلس في مأذبة ولاجنازة ولا غير ذلك ، فيقوم حتى يحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلّي على النبيّ عَيَالِتُهُ ، ويدعو بدعوات . وإن كان يخرج إلى السوق ، فياتي أغفلها مكانا ، فيجلس ، فيحمد الله ، ويصلّي على النبيّ عَيَالًة ويدعو بدعوات » .

<sup>(</sup>١) اسناده موقوف صحيح .

#### فصــــل

## الموطن السادس عشر من مواطن الصلاة عليه عليه عليه المال الرجل من نوم الليل

قال النسائي في • سننه الكبير › : أخبرني علي بن محمد بن علي ، حدثنا خلف \_ يعني ابن تميم \_ حدثنا أبو الأحوص ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعو درضي الله عنه قال: • يضحك ألله عز و رَجل الله عنه تعلى و رَجل الله عنه الله عنه قال: • يضحك ألله عز و رَجل الله عنه العدو و هو على فرس مِن أَمْشَ ل خيل أصحابه ، فانهزموا ، و رَبُهل الهي العدو و الله المنشم ل الله الذي يَضْحَك الله الله ، و رَبُهل قام في جوف الليل لا يعلم به أحدث ، فتوضا فأسبغ الوضوء ، ثم حَمِد الله و مجده وصلى على النبي علي واستفتح القرآن ، فذلك الذي يَضْحَك الله إليه يقول : انظروا إلى عبدي قامًا لا يراه أحدث غيري " () .

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (رجلان يضحكُ اللهُ إليهما ) فذكره بنحوه (٢).

## فصـــل الموطن السابع عشير من مواطن الصلاة عليه عليه علي عقب ختم القرآن

وهذا لأن الحل محل دعاء ، وقد نص الإمام أحمد رحمــه الله تعالى على

<sup>(</sup>١) إسناده منقطع ، فإن أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه .

<sup>(</sup> ٢ ) إسناده مثل الذي قبله .

الدعاء عقيب الختمة ، فقال في رواية أبي الحارث : « كان أنس إذا خــتم القرآن جمع أهله وولده » .

وقال في رواية يوسف بن موسى ، وقد سئل عن الرجــــل يختم القرآن فيجتمع إليه قوم فيدعون ، قال : نعم رأيت معمراً يفعله إذا ختم .

وروى ابن أبي داود في « فضائل القرآن » عن الحكم قال : أرسل إلي ً مجاهد وعنده ابن أبي لبابة: أرسلنا إليك إنا نريد أن نختم القرآن ، وكان يقال : إن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن ، ثم دعوا بدعوات ».

وعن مجاهد قال : « تنزل الرحمةُ عند ختم القرآن » .

وروى أبو عبيد في كتاب « فضائل القرآن » عن قتادة قال : كان بالمدينة رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب له ، فكان ابن عباس رضي الله عنها يضع عليه الرُّقباء ، فإذا كان عند الختم ، جاء ابن عباس رضي الله عنهما فشهده .

ونص أحمد رحمه الله تعالى على استحباب ذلك في صلاة التراويح ، قال حنبل : سمعت أحمد يقول في ختم القرآن « إذا فرغت من قراءتك ( قـل أعوذُ بربِّ الناس ) فارفع يديك في الدعاء قبلَ الركوع ،. قلت : إلى أي شيء تذهب

في هذا ؟ قال : رأيت ُ أهـــل َ مكة يفعلونه . وكان سفيان بن ُ عيينة يفعله معهم بمكة .

قال عباس بن عبد العظيم : وكذلك أدركت الناس بالبصرة وبمكة ، ويروي أهل المدينة في هذا أشياء ، وذكر عن عثان بن عفان رضي الله عنه .

وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله: « أختم القرآن، أجعله في التراويح أوفي الوتر؟ قال: اجعله في التراويح، حتى يكون لنا دعاءً بيناثنين. قلت : كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن، فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل القيام. قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت، قال: ففعلت كا أمرني وهو خلفي يدعو قائماً ويرفع يديه».

وإذا كان هذا من آكد مواطن الدعاء وأحقَّها بالإجابة ، فهو مِنْ آكـد مواطن الصلاة على النبي عَيْلِيَّةً .

## فصـــل الموطن الثامن عشر من مواطن الصلاة عليه عليه عليه يوم الجمعة

وقد تقدَّم فيه حديثُ أوس بن أوس عن أبي أمامة أن النبي عَلَيْ قال: ﴿ أكثروا على مَن الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوم رُجُمُعَةٍ ، فان صلاة أمتي تعرض علي في كل يومجمعة ، فَمنْ كَانَ أَكْثَرَ هُمْ عَلَى صَلَاةً ، كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِي مَنْزِلَةً ﴾. عَلَيْ رواه البهقي . وقد تقدَّم (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر س : ٢ ه .

وروي أيضا عن أبي مسعود الانصاري عن النبي عَيَّالِيَّهُ قال : ﴿ أَكْثِرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يُصَلِّي عَلَيْ عَلَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا عُوضَتُ عَلَيَّ صَلَاتُهُ ﴾ وفيه إسماعيل بن رافع . قال يعقوب بن سفيان : يصلُح حديثه للشواهد والمتابعات (۱).

وقال ابن عدي: حدثنا إسماعيل بن موسى الحاسب ، حدثنا أجبارة بن مُعلِّس ، حدثنا أبو إسحاق الخيسي ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ ﴿ أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ ﴾ وهذا وإن كان إسناده ضعيفا ، فهو محفوظ في الجملة، ولا يضر ذكره في الشواهد (٢).

وقد تقدم في مراسيل الحسن عن النبي عَلِيْكُ « أَكْثِرُوا الصَّلَةَ عَلَيَّ ﴿ وَقَدْ تَقَدَمُ فِي مَرَاسِيلَ الحسن عن النبي عَلِيُّ ﴿ أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ ﴿ وَقَدْ تَقَدُّمُ فَا إِنَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّ

وقال ابن وضاح: حدثنا أبو مروان البزار، حدثنا ابن المبارك، عن ابن شعيب قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن انشروا العلم يوم الجمعة، فإن غائلة العلم النسيان، وأكثرُوا الصلاة على النبي عَلَيْكُ يوم الجمعة (3).

<sup>(</sup>١) انظر ص : ٦ ٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر ُس : ٣٥ و ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر س : ه ٨ ٠

<sup>( ؛ )</sup> قال السخاوي في « القول البديـع » ورواه ابن بشكوال من طريق ان وضاح و أخرجه النميري .

## الموطن التاسع عشر من مواطن الصلاة عليه على عند القيام من الجلس

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا عثان بن عمر قال: سمعت سفيان بن سعيد مالا أحصي إذا أراد القيام يقول: صلى الله وملائكته على محمد وعلى أنبياء الله وملائكته هذا الذي رأيتُه مِن الأثر في هذا الموطن والله أعلم (۱).

#### فع\_\_ل

## الموطن العشرون من مواطن الصلاة عليه بالله عند المرور على المساجد ورؤيتها

قال القاضي إسماعيل في « كتابه »: حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، حدثنا سيف بن عمر التميمي عن سليان العبسي ، عن علي بن حسين قال: قال على ابن أبي طالب رضي الله عنه: إذا مررتُم بالمسجد ، فصلُّوا على النبي عَيَّالًا (٢).

<sup>(</sup>١) وذكره السخاوي في « القول البديع » ثم ساق بعده : قال بعض الحدثين : سمعت أبا داود الطيالسي يقول : لولا هذه العصابة لاندرس الاسلام ، يعنى أصحاب الحديث الذين يكتبون الآثار ، أخرجه ابن أبي حاتم والنميري .

<sup>(</sup>٢) أخرجه اسماعيل بن إسحاق القاضي في « فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » رقم (٨٠) وإسناده موقوف ضعيف، ويغني عنه الحديث الصحيح عن أبي حميد أوأني أسيدمر فوعاً « إذا جاء أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل : «اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل : اللهم إني أسألك من فضلك » .

#### فصـــل

# الموطن الحادي والعشرون من مواطن الصلاة عليه عليه عليه عليه عند الهم ، والشدائد ، وطلب المغفرة

لحديث الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: «كان رسولُ الله عَلَيْ إِذَا ذهب ثلثا الليل قام فقال: يا أيّها النّاسُ، اذكُر وا الله، جاءت الراجِفَةُ تتبعها الرادِفَة، جاء الموتُ بما فيه، جاء الموتُ بما فيه. قال: أبيُّ : قلتُ : يا رسولَ الله إلى أكثِرُ الصلاة عليك، فكم أجعلُ لك مِن صلاتي ؟ فقال: ما شئت ، قال: قلتُ : النصف ؟ قلتُ : الربع ؟ قال: ما شئت ، فإن زدت فهو خير لك ، قال: قلتُ : فالثلثين ؟ قال. قال: ما شئت ، فإن زدت ، فهو خير لك ، قال: قلتُ : فالثلثين ؟ قال: ما شئت ، فإن زدت ، فهو خير لك ، قال : أجعل لك صلاتي كُلّها ؟ قال: إذا ما شئت ، فإن زدت ، فهو خير لك ، قال : أجعل لك صلاتي كُلّها ؟ قال : إذا ما شئت ، فإن زدت ، فهو خير لك ، قال : أجعل لك صلاتي كُلّها ؟ قال : إذا ما شئت ، فإن زدت ، فهو خير لك ، قال : أجعل لك صلاتي كُلّها ؟ قال : إذا علي من عدين عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن أبيه وقال : حديث حسن (۱).

وروى من حديث محمد بن عقيل أيضاً عن الطفيل عن أبيه حديثا آخر وصححه ، وهو حديث « مَثَلِي و َمثَلُ النبيِّين من قبلي ، كمثل رجل بنى دارا ، الحديث ، رواه ابن أبي شيبة في مسنده واختصره فقال : عن أبي قال رجل: ويا رسولَ الله ، أرأيتَ إن جعلتُ صلاتي كُلَّما صلاة عليك ؟ قال : إذا يكفيكَ اللهُ ما أهَّكَ مِن أَمْرِ دُنياكَ و آخِرَتِكَ » عَيْلِهُ تسلما كثيراً إلى يوم الدين .

 <sup>(</sup>١) وهو كما قال ، وقد تقدم تخريجه انظر ص : ه ٤ .

## الموطن الثاني والعشرون من مواطن الصلاة عليه برائج عند كتابة اسمه برائج

قال أبو الشيخ حدثنا أسيد بن عاصم ، حدثنا بشر بن عبيد ، حدثنا محمد بن عبيد الرحمن ، عن عبيد الرحمن بن عبيد الله عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قيال : قيال رسول الله عنه في ذلك على على قي كتاب لم تَزَلِ الملائكة عنه يستغفرون له مادام اسمي في ذلك الكتاب » قال أبو موسى : رواه غير واحد عن أسيد كذلك ، قال : ورواه إسحاق بن وهب العلاف عن بشر بن عبيد فقال عن حازم بن بكر عن يزيد بن عياض عن الأعرج ، ويروى من غير هذين الوجهين أيضا عن الأعرج .

وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وابن عباس، وعائشة، رضي الله عنهم.

وروى سليمان بن الربيع، حدثنا كادح بن رحمة، حدثنا نهشل بن سعيد عـن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قـال وسول الله عَلِيَّة « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ، لَمْ تَزَلُ الصَّلَاةُ جَارِيَةً لَهُ مَادَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الكِتَابِ» (''

وروي من طريق جعفر بن على الزعفراني قال: سمعت خالي الحسن بن محمد يقول رأيت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في النوم فقال لي : يا أبا على لو رأيت صلاتنا على النبي عَيْلِيَةً في الكتب كيف تُزهر بين أيدينا ؟ .

وقال أبو الحسن بن علي الميموني: رأيتُ الشيخ أبا علي بن الحسن بن

<sup>(</sup> ١ ) وقد تقدم وهو ضعيف انظر س : ٧٣ .

عيينة في المنام بعد موته ، وكان على أصابع يديه شيئاً مكتوباً بلون الذهب أو بلون الزَّعفران ، فسألتُه عن ذلك ، وقلت : يا أستاذ أرى على أصابعك شيئاً مليحاً مكتوباً ما هو ؟ قال : يا بني هذا لكتابتي لحديث رسول الله عَلَيْتُهُ أو قال : لكتابتي • عَلَيْتُهُ ، في حديث رسول الله عَلَيْتُهُ .

وذكر الخطيب: جدثنا مكي بن علي : حدثنا أبو سليان الحراني قال : قال رجل مِنْ جواري يقال له : أبو الفضل ، وكان كثير الصوم والصلاة : كنت أكتب الحديث ، ولا أصلي على النبي عَلَيْنَ فرأيتُه في المنام فقال : إذا كتبت أو ذكرت فلم لاتصلي علي " ؟ ثم رايتُه مرة مِن الزمان فقال لي بلغني صلواتك علي "، فإذا صليت على " او ذكرت ، فقل : صلى الله عليه وسلم .

وقال سفيان الثوري: لولم يكن لِصاحب الحديثِ فائدةُ إلا الصلاةَ على رسول الله عَيْلِيَّةً ، فإنهُ يصلى عليه مادام في ذلك الكتاب عَيْلِيَّةً .

وقال محمد بن أبي سليان: رأيت أبي في النوم، فقلت: يا أبتِ ما فعل الله بك: قال: غفر لي، فقلتُ: بماذا؟ قال: بكتابتي الصلاة على النبي عَلِيلِهُ وقال بعضُ أهلل الحديث: كان لي جار فمات، فرئي في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي: قيل: بماذا؟ قال: كنت إذا كتبت فركر رسول الله عَيْلِيمَ في الحديث كتبتُ «صلى الله عليه وسلم».

وقال سفيانُ بن عيينة: حدثنا خلف صاحب الخلقان قال كان لي صديق يطلب معي الحديث ، فمات ، فرأيته في منامي وعليه ثيابُ خضر يجول فيها ، فقلت: ألست كنت معي تطلُبُ الحديث؟ • قال: بلى قلت: فما الذي

صيرك إلى هذا؟ ، قال: كان لايمر حديث فيه ذِكْرُ محمد عَلَيْ ، إلا كتبت في أسفله « عَلِيْكُ ، وكافاني ربي هذا الذي ترى على .

وقال عبد الله بن عبد الحكم: رأيتُ الشافعي رحمه الله في النوم فقلتُ : ما فعل الله بك ؟ قال: رحمني وغفر لي ، وزقّني إلى الجنة كا يُزَفُّ بالعَرُوس ، ونَثَرَ عَلَيّ كَا يُنثَرُ على العروس ، فقلت : بم بلغت هذه الحال ؟ فقال لي قائل : يقول لك بما في كتاب « الرسالة » من الصلاة على النبي عَيِّلِيّ قلتُ : فكيف ذلك؟ قال : وصلى الله على محمد عدد ما ذَكرَهُ الذّاكِرون ، وعدد ما غَفَلَ عن ذِكْرِهِ الغَافِلُونَ ، قال : فلما أصبحتُ نظرتُ إلى الرسالة فوجدت الأمر كما رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الخطيب: أنبأ بشير بن عبد الله الرومي قال: سمعت الحسين بن محمد بن عبيد العسكري يقول: سمعت أبا إسحاق الدارمي المعروف بنهشل يقول: كنتُ أكتبُ الحديث في تخريجي للحديث « قال النبي عَلَيْكَ تسليماً » قال: فرأيتُ النبي عَلِيْكَ في المنام، وكانه قد أخذ شيئاً مما أكتبه فنظر فيه فقال: هذا جدد.

وقال عبد الله بن عمرو: حدثني بعض إخواني ممن أثق به قال: رأيتُ رجلًا من أهل الحديث في المنام، فقلت: ماذا فعب ل بك؟ قال: رحمني وغفر لي . قلت: وبم ذاك؟ قال: إني كنتُ إذا أتيتُ على اسم النبيِّ عَيْلِيَّهُ كتبت • صلى الله عليه وسلم » . ذكر ها محمد بن صالح عن ثوابة عن سعيد بن مروان عنه .

وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه عن جماعة من أهل الحديث أنهم

رُؤوا بعد موتهم ، وأخبروا أن الله تعالى غفر لهم بكتابتهم الصلاة على النبيِّ عَيْقِطُهُ في كل حديث .

وقال ابن سنان: سمعت عباساً العنبريَّ، وعلى بن المديني يقولان: ما تركنا الصلاة على النبيِّ عَلِيَّة في كُلِّ حديث سمعناه، وربماعجلنا، فنبِّيض الكتابَ في كل حديث حتى نرجع إليه .

#### فصـــــل

الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصلاة عليه على عند تبليغ العلم إلى الناس عند التذكير والقصص ، وإلقاء الدرس ، وتعليم العلم ، في أول ذلك وآخره

قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا حسين بن على \_ هـو الجعفي \_ عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله « أما بعد فإن أناساً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة ، وإن مِن القصاص مَنْ قـد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي علي النبي على النبي عامة و يَدعوا ماسوى ذلك » (١٠) .

والصلاة على النبيِّ عَلِيلًا في هذا الموطن ، لأنه موطن لتبليغ العلم الذي

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ص ٣٣ ورجاله ثقات ، لكنه منقطع .

جاء به ونشره في أمته و إلقائه إليهم ، ودعوتهم إلى سنته وطريقته عَلِيكُم . وهذا من أفضل الأعمال وأعظمها نفعا للعبد في الدنيا والآخرة . قال تعالى : ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنُ دَعَا إلى الله وَعَمِلَ صالحا وَقَالَ إِنَّنِي مِن المسلمينَ ) [فصّلت: ٣٣] وقال تعالى : ( قُر لُ هُذَهِ سَبيلي أَدْعُو إلى الله عَلى بَصِيرةٍ أَنَا وَمَن اتّبَعَني يدعو إلى الله على اتّبَعَني ) [ يوسف : ١٠٨ ] وسواء كان المعنى : أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة ، أو كان الوقف عند قوله : ( أَدْعُو إلى الله ) ثم يبتدى الله على بَصِيرةٍ أَنَا وَمَن اتّبَعَني ) فالقولان متلازمان ، فإنه أمره سبحانه أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى الله ، فمن دعا إلى الله تعالى ، فهو على سبيل رسوله عَلَيْكُم ، وهو على بصيرة ، وهو من أتباعه ، ومن دعا إلى غير ذلك ، فليس على سبيله ، ولا هو على بصيرة ، ولا هو من أتباعه ، ومن دعا إلى غير ذلك ، فليس على سبيله ، ولا هو من أتباعه .

فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أمهم ، والناس تبع لهم ، والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أُنزلَ إليه وضين له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون عنه من أُمّتِه لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم لهم، وقد أمر النبي علي التبليغ عنه ولو آية ، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا ، وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نُحُورِ العَدُوِّ ، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس ، وأما تبليغ السن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أمهم ، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه .

وهم كما قال فيهـم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته التي ذكرها

ابن وضاح في كتاب «الحوادث والبدع » له، قال : « الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يَدْعُون من صَلَّ إلى الهدى ، ويصبرون منهم على الأذى، ويُحيُّون بكتاب الله أهل العَمى، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه ، وضال تائه قد هَدَوه ، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد ، فما أحسن أثرهم على الناس ، وأقبَح أثر الناس عليهم ، يقبلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا ، فما نسيهم ربُّك ، وما كان ربُّك نَسِياً ، جعل قصصهم هدى ، وأخبر عن حسن مقالتهم ، فلا تقصر عنهم ، فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة .

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن لله عند كل بدعة كِيْدَ بها الإسلامُ ولياً من أوليائه يَذُبُّ عنها ، وينطق بعلاماتها ، فاغتنموا حضور تلك المواطن ، وتوكلَّوا على الله .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٨/٧ه، ومسلم (٣٤٠٦) وأحمد في« المسند ٣٣٣/٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٦٧٤) في العلم ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لاينقص ذلك ،ن أجورهم شيئاً ».

وإنما ذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ، فحقيق بالمبلّغ عن رسول الله على الذي أقامه الله سبحانه في هذا المقام أن يفتت كلامه بحمد الله تعالى ، والثناء عليه ، وتمجيده، والاعتراف له بالوحدانية، وتعريف حقوقه على العباد ، ثم بالصلاة على رسول الله على ، وتمجيده ، والثناء عليه ، وأن يختمه أيضاً بالصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم تسلياً .

## فصــل الموطن الرابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه مِالِيَّ أول النهار وآخره

قال الطبراني: حدثنا حفص بن عمر الصباح، حدثنا يزيد بن عبد ربه الجر 'جسي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني، قال: سمعت خالد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عند قال: قال رسول الله على على حين يصبح عشراً، وحين يمسي عشراً، أدركته شفاعتي يوم القيامة '' قال أبو موسى المديني، رواه عن بقية غير واحد ويزيد بن عبد ربه كان يسكن بحمص قرب كنيسة جرجس، فنسب إنها.

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات .

#### فصـــل

# الموطن الخامس والعشرون من مواطن الصلاة عليه برائج المرابع عليه الذاب إذا أراد أن يكفر عنه

قال ابن أبي عاصم في كتاب « الصلاة على النبي عَلَيْقَ »: حدثنا الحسن بن البزار ، حدثنا شبابة ، حدثنا مغيرة بن مسلم، عن أبي السحاق ، عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيَّة : « صَلُّوا عَلِيَّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلِيَّ كَفَّارَةُ لَكُمْ ، فَنْ صَلَّى عَلَىَّ مَرَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَاً » (١) .

وقال ابن أبي عاصم في كتابه: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا الفضل ابن عطاء، عن الفضل بن شعيب، عن أبي منظور، عن ابن معاذ، عن أبي كاهل قال : قال لي رسولُ الله عَلَيْ : « يا أبا كاهل من صلى على كُلَّ يَوْم مَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَكُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حُبا وَشُوقًا إِليَّ، كانَ حقاً على اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَكُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حُبا وَشُوقًا إِليَّ، كانَ حقاً على اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ذُنُو بَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، وَذَلِكَ اليَوم ِ "``.

وقال أبو الشيخ في كتاب « الصلاة على النبي عَنْ الله على الله بن محمد بن نصر ، حدثنا إسماعيل بن يزيد ، قال : حدثنا الحسين بن حفص ، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن ليث بن أبي سليم ، عن نافع بن كعب المدني، عن

۱) اسناده حسن

<sup>(</sup>٢) قال العقيلي : فيه نظر ، وقال ابن عبد البر : إنه منكر ، وكذا قال المنـــذري : إنه منكر بهذا اللفظ ، وقال الذهبي : سنده مظلم ، والمتن باطل .

أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « صلوا على فإن الصلاة على أَ زَكَاة لَكُمْ '' » ورواد ابن أبي هريرة .

فهذا فيه الإخبار بأن الصلاة زكاة للمصلّي على النبي عَلَيْهُ ، والزكاة تتضمن النّاء ، والبركة ، والطهارة ، والذي قبله فيه أنها كفارة ، وهي تتضمن محو الذنب ، فتضمّن الحديثان أن بالصلاة عليه عَلَيْهُ تحصل طهارة النفس من رذائلها ، ويثبت لها النّاء والزيادة في كالاتها وفضائلها ، وإلى هذين الأمرين يرجع كال النفس ، فعلم أنه لا كال للنفس إلا بالصلاة على النبي عَلَيْهُ التي هي من لوازم عبته ، ومتابعته ، وتقديمه على كُلّ من سواه من المخلوقين عَلَيْهُ .

### فصـــل

# الموطن السادس والعشرون من مواطن الصلاة عليه برك المنام الفقر ، أو خوف وقوعه

قال أبو أنعيم: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا محمد بن الحسن ابن سماعة ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا فطرر بن خليفة ، عن جابر بن سمرة السوائي عن أبيه قال : كنا عند النبي عليه إذ جاءه رجل فقال : يارسول الله ما أقرب الأعمال إلى الله عز وجل ؟ قال : ﴿ صِدْقُ الحديث ، وأداءُ الأمانَةِ ﴾ . قلت : يارسول الله زدنا . قال : ﴿ صلاةُ الليل ، وصومُ الهواجر » . قلت :

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف .

يارسول الله زدنا ، قال : « كثرة الذكر ، والصلاة علي تنفي الفقر ، قلت : يارسول الله زدنا . قال : « من أم قوماً فليخفف ، فإن فيهم الكبير ، والعليل ، والضعمف وذا الحاجة ، (١) .

### فصـــل الموطن السابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه عليه عند خطبة الرجل الموأة في النكاح

قال إسماعيل بن أبي زياد ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ وَ مَلَا ئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ) الآية [ الأحزاب : ٥٦ ] قال : يعني ان الله تعالى يُثني على نبيكم ، ويغفر له ، وأمر الملائكة بالاستغفار له ( يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ ) أثنوا عليه في صلاتِكم، وفي مساجدكم ، وفي كُلِّ موطن ، وفي خطبة النساء فلا تَنْسَوْهُ .

### فصـــل الموطن الثامن والعشرون من مواطن الضلاة عليه علي عند العطاس

قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزير، عن

<sup>(</sup>١) في سنده محمد بن الحسن بن سماعـــة الحضرمي ، قال الدارقطني : ضعيف ليس بالةوي ، لكن لبعض فقراته شواهد في الصحيـــــ .

سليمان بن موسى عن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد عطس رجل إلى جنبه فقال: الحمد لله ، والسلام على رسول الله ، فقال ابن عمر: وأنا أقول: السلام على رسول الله ، ولكن ليس هكذا أمر نَا رسولُ الله على رسول الله ، ولكن ليس هكذا أمر نَا رسولُ الله على الله على كل حال » قال الطبراني: لم يروه عن سعيد إلا الوليد تفرد به سهل .

ورواه الترمذي عن حميد بن مسعدة ، حدثنا زياد بن الربيع ، حدثنا حضرمي مولى آل الجارود ، عن نافع أن رجلاً عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله ، والسلام على رسول الله . قال ابن عمر « وأنا أقول أ : الحمد لله والسلام على رسول الله ، وليس هكذا علمنا رسول الله على الله ، وليس هكذا علمنا رسول الله على على حال » قال الترمذي : هـذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث زياد البن الربيع ".

قال أبو موسى المديني: وروي عن نافع أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك ، ثم ساق من طريق عبد الله بن أحمد حدثنا عبد ابن زياد الأسدي ، حدثنا زهير ، عن أبي إسحاق عن نافع قال : عطس رجل عند ابن عمر فقال له ابن عمر : لقد بخلت ، هللا حمدت الله تعالى وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ » .

فذهب إلى هذا جماعة ، منهم أبو موسى المديني ، وغيره ، ونازعهم في

<sup>(</sup>١) وفي سنده حضرمي بن عجلان ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات ، وفي باب عن أبي هريرة عند أبي داود وغيره باسناد صحيح ، فالحديث به حسن .

ذلك آخرون ، وقالوا لا تُستحب الصلاة على النبيّ عَلَيْكَ عند العطاس ، وإنما هو موضع مد الله تعالى وحده ، ولم يشرع النبيّ عَلَيْكَ عند العُطاس إلا حمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله عَلَيْكَ وإن كانت من أفضل الأعمال وأجبها إلى الله تعالى فَلِكُل ذكر موطِن يُخصُّه لا يقوم عيره مقامه فيه .

قالوا: ولهذا لا تشرع الصلاة عليه عَلَيْكَة في الركوع ولا السجود، ولا قيام الاعتدال من الركوع، وتشرع في التشهد الأخير، إما مشروعية وجوب، أو استحباب، ورووا حديثا عن النبي عَلَيْكَة (لاتذكروني عند ثلاث: عند تسمية الطعام، وعند الذبح، وعند العُطاس، وهذا الحديث لايصح، فإنه من حديث سليان بن عيسى السجزي عن عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن كثير عن عوبد عن أبيه عن النبي عَيِّكَة فذكره، وله ثلاث علل:

إحداها : تفرد سليمان بن عيسى به . قال البيهقي : وهو في عداد من يضع الحديث .

الثانية: ضعف عبد الرحيم العمى.

الثالثة: انقطاعه.

قال البيهقي: وقد روينا في الصلاة عند العُطاس ما أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو عبد الله الصفار، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا عباد بن زياد، فذكر الحديث المتقدم.

#### فٰصــــل

### الموطن الناسع والعشرون من مواطن الصلاة عليه على بعد الفراغ من الوضوء

قال أبو الشيخ في كتابه: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا محمد بن جابر، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله عَلَيْنَة: ﴿ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُم مِن طَهُوره، فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبدُه ورسولُه، ثم ليصل علي فإذا قال ذلك، فُتِحَت لَهُ أبوابُ الرَّحَة » هذا حديث مشهور له طرق عن عمر بن الخطاب، وعقبه بن عامر، وثوبان، وأنس رضي الله عنهم ليس في شيء منها ذكر الصلاة إلا في هذه الرواية (۱).

وقال ابن أبي عاصم في كتابه: حدثنا دحيم، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا عبدالمهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده يرفعه ( لاوضوء لمن لم يصل على النبيِّ عَيِّلَةً ) وعبد المهمن لايحتج به، وقد تقدَّم الحديث '`.

### فصــل

الموطن البُلاثونِ مِن مِواطن الصلاة عليه مِلَيْنَ عند دخول المنزل ، ذكره الجافظ أبو موسى المدبني

وروي فيه من حديث أبي صالح بن المهلَّب، عن أبي بكر بن عمران،

<sup>(</sup>١) وهو حديث ضعيف .

<sup>(</sup> au ) انظر au : au و لفظه : « au السلاة لمن لم يصل على النبي حلى الله عليه و au انظر

حدثني محمد بن العباس بن الوليد، حدثني عمرو بن سعيد، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني محمد بن عجلان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : جاء رجل إلى النبي عَلَيْ فشكا إليه الفقر وضيق العيش أو المعاش ، فقال له رسول الله عَلَيْ ؛ إذا دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد ، أو لم يكن فيه أحد ، ثم سلم علي ، واقرأ : «قل » هو الله أحد مرة واحدة ، ففعل الرجل ، فأدر الله عليه الرزق حتى أفاض على جبرانه وقر اباته » ''.

# الموطن الحادي والنلاثون من مواطن الصلاة عليه عليه الله الموطن يجتمع فيه لذكر الله تعسالي

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ أنه قال : " إن يلهِ سيارة من الملائكة إذا مروا بِحَلَق الذكر قال بعضُهم لبعض: اقعُدوا ، فإذا دعا القوم ، أمّنُوا على دعائهم ، فإذا صلَّوا على النبي عَلَيْ صلوا معهم ، حتى يفرُغوا ثم يقول بعضهم لبعض : طوبي لهؤلاء يرجعون مغفوراً لهم ».

وأصل الحديث في مسلم '`` وهذا سياق مسلم بن إبراهيم الكشي: حدثنا عبد السلام بن عجلان حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة فذكره.

١١) في اسناده من لايعرف .

<sup>(</sup>  $\tau$  ) رقم (  $\tau$  ) في الذكر : باب فضل مجالس الذكر لكن ليس فيه « فاذا صــــلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم » وعبد السلام بن عجلان لا يحتج به .

#### فصــــل

### الموطن الثاني والثلاثون من مواطن الصلاة عليه عليه عليه إذا نسي الذيء أو أراد ذكر.

ذكره أبو موسى المديني ، وروى فيه من طريق محمد بن عتاب المروزي، ثنا سعدان بن عبدة أبوسعيد المروزي، ثنا عبد الله بن عبد الله العتكي، أنبا أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله : عَيِّلًا ﴿ إِذَا نسيتم شيئًا، فصلوا على تذكروه إن شاء الله (۱) قال الحافظ: وقد ذكرناه من غيرهذا الطريق في كتاب الحفظ والنسيان .

#### نمـــل

### الموطن الثالث والثلاثون من مواطن الصلاة عليه بركي عند الحاجة تعرض العبد

قال أحمد بن موسى الحافظ حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم قال: ثنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن أسيد ، حدثنا إسماعيل بن يزيد ، حدثنا إبراهيم بن الاشعث الخراساني، حدثنا عبدالله بن سنان بن عقبة بن أبي عائشة المدني، عن أبي سهل بن مالك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه من صلى على مائة صلاة حين يُصلي الصبح قبل أنْ يَتَكَلَّمَ ، قضى الله له مائة مائة حاجة عجّل له مِنها ثلاثين حاجة ، وأخر له سبعين ، وفي المغرب

<sup>(</sup>١) وسنده ضعيف كما قال السخاوي ص ٢٢٧ .

مثلَ ذلك. قالُوا: وكيفَ الصلاةُ عليكَ يارسولَ الله؟ قال: إنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيها ، اللَّهُمَّ صَلِّ عليه ، حتى تعد مائة مرَّة ﴾. (١)

وقال إبراهيم بن الجنيد: ثنا إسماعيل بن حديج بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: « إذا أردت أن تسأل الله حاجة ، فابدأ بالمدحة والتحميد والثناء على الله عز وجل بالهو أهله ، ثم صلً على النبي على النبي على النبي على الله عد ، فإن ذلك أحرى أن تُصيب حاجتك .

وقال الطبراني : حدثنا سهل بن موسى ، حدثنا زريق بن السحت ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا فائد أبو الورقاء ، حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال: ﴿ خرج علينا رسولُ اللهِ عَنِيلًا فقال: مَنْ كَانَ لَهُ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةً فَلْيَتَوَضَا ، و ليُحْسِنْ وُضُوءَهُ ، و ليَر كُعْ رَكْعَتَيْن ، و ليُشْ عَلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، و ليُحلِّ ، و ليُحْسِنْ عُل اللهِ عَنَي عَلَي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، و ليُحلِّ ، و ليُحلِّ ، و ليُحلِّ ، و ليقل الله الله الله الله الله الله الكريم ، من عل الكريم ، والحد له رب العالمين ، أسالك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفر تك ، والغنيمة مِنْ كُلِّ بر ، والسلامة مِن كل موجبات رحمتك ، وعزائم مغفر تك ، والغنيمة مِنْ كُلِّ بر ، والسلامة مِن كل فنب لا تَدَعْ في هما إلا فَرَّ جَنَهُ ، ولا ذنبا إلا غَفَرْ تَهُ ، ولا حاجة هي لك رضي العقيما يا أرحم الراحمين ، (\*)

<sup>(</sup>۱) سنده ضعیف .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الترمذي (٢٧٤) وابن ماجه (١٣٨٤) واسناده ضعيف جداً ، لأن فائد أبا الورقاء متروك وقد اتهمه بعضهم .

قلت : قد تقدم حديث فضالة بن عبيد ، وأبي بن كعب في ذلك .

#### نصــــل

### المواطن الرابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه على عند طنين الأذن

ذكره أبو موسى ، وغيره .

قال ابن أبي عاصم في كتابه: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حسان بن عدي، قال : حدثنا محمد بن عبيدالله بن أبي رافع، عن أخيه عبدالله، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله عَلَيْ « إذا طَنَّت مُذُن أَحدِكُم ، فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ وَليقُل ذَكَر اللهَ بَعْير مَنْ ذَكَر في » ورواه معمر بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن

<sup>(</sup>١) بل موضوع ، فإن عباس بن بكار الضبي قال فيه الدارقطني : كذاب ، وقبال العقيلي : الغالب على حديثه الوم والمناكير ، وأبو بكر الهذلي واعه سلمي بن عبد الله متروك .

جده لم يذكر عبد الله في الإسناد، وفي رواية ﴿ ذَكُرُ اللهُ مَنْ ذَكُرُ نِي بخيرٍ ﴾(١).

#### فصــــل

### الموطن الخامس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه عليه عليه عتيب الصاوات

ذكرها أبو موسى المديني من طريق عبدالغني بن سعيد قال : سمعتُ إسماعيل بن ذكرها أبو موسى المديني من طريق عبدالغني بن سعيد قال : سمعتُ إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل الحاسب ، قال : أخبرني أبو بكر محمد بن عمر قال : كنتُ عند أبي بكر بن مجاهد ، فجاء الشبلي ، فقام إليه أبو بكر بن مجاهد ، فعانقه ، وقبل بين عينيه . فقلتُ له : يا سيدي يفعلُ هذا بالشبلي ، وأنت وجميعُ من ببغداد يتصورُور أنه مجنون؟ فقال لي: فعلتُ به كارأيتُ رسول الله على يفعلُ به وذلك أبي رأيتُ رسول الله على الله ، وقبل بين عينيه فقلت : يارسول الله على النام وقد أقبل الشبلي ، فقام إليه ، وقبل بين عينيه فقلت : يارسول الله أتفعلُ هذا بالشبلي ؟ فقال : هذا يقرأ بعد صلاتِه ( لَقَدْ جَاءُكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُم ) إلى آخرها ويتبعها بالصلاة على " وفي رواية " أنهُ لم يصل صلاة فريضة إلا ويقرأ خلفها ( لَقَدْ جَاءُكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُم ) إلى آخرها و لله والله على أنهُ مِن أَنْفُسِكُم ) إلى آخرها و لله والله والل

<sup>(</sup>١) في سنده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، وهو ضعيف ، وأخوه عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، لم يوثقه غير ابن حبان ، ولم يثبت سماعه من جده، وقال السخاوي : رواه الطبر اني وابن عدي ، وابن السني في « اليوم والليلة » والحرائطي في المكارم ، وابن أبي عاصم ، وأبو موسى المداتني، وابن بشكوال، وسنده ضعيف : وقد أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه ». وذلك عجيب ، لأن إسناده غريب ، وفي ثبوته نظر .

السورة، ويقول ثلاث مرات: صلى اللهُ عليكَ يا محمد » قال: فلما دخل الشبلي سالتُه عما بذكر معدَ الصلاة فذكر مثله.

#### فصـــــل

### الموطن السادس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه عِلِيُّ عند الذبيحة

وقد اختلف في هذه المسالة، فاستحبا الشافعي رحمه الله. قال: والتسمية على الذبيحة: بسم الله. فإن زادبعد ذلك شيئامِن ذكر الله تعالى، فالزيادة خير، ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول: صلى الله على رَسُولِ الله، بل أحبه له وأحب أن يُكثِر الصلاة على كُلِّ الحالات، لأن ذكر الله بالصلاة عليه إيمان بالله وعبادة له، يُؤجر عليها إن شاء الله تعالى مَنْ قالها.

وقد ذكر عبدُ الرحمن بن عوف ، أنه كان مع النبي عَلَيْكَم ، فتقدَّمه النبي عَلَيْكَم ، فتقدَّمه النبي عَلَيْكَم ، فوجده عبدالرحمن ساجدا ، فوقف ينتظرُه ، فأطال ، ثم رفع ، فقال عبد الرحمن : لقد خشيتُ أن يكونَ الله قبض روحك في سجودك ، فقال : «ياعبد الرحمن ، إنبي لماكنتُ حيثُ رأيت لقيني جبريل عليه السلام ، فأخبرني عن الله أنه قال : « مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ ، صَلَّيْتُ عَلَيْهِ » فسجدتُ لِلهِ شُكرا ، وقالَ رسولُ الله عَلَيْكَ : • مَنْ نسِيَ الصَّلاة عَلَيْ ، خطيع به طريق الجنَّة » وسط رحمه الله الكلام في هذا .

ونازعه في ذلك آخرون ، منهم أصحاب الإمام أبي حنيفه رحمـــه الله

تعالى، فإنهم كرهوا الصلاة في هذا الموطن، ذكره صاحب « المحيط» وعلله بأن قال: لأن فيه الإهلال لغير الله تعالى .

واختلف أصحابُ الإمامِ أحمد رحمه الله تعالى ، فكرهما القاضي ، وأصحابه ، وذكر الكراهة أبو الخطاب في « رؤوس المسائل ، وقال ابن شاقلا: تُستحب كقول الشافعي .

واحتج من كرهها بان قالوا: روى أبو محمد الخلال بإسناده عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: « مَوْطِئان لَا حَظَّ لِي فِيْهُما: عِنْدَ العُطَاسِ والذَّبح ».

واحتجوا بحديث سليان بن عيسى السجزي ، عن عبد الرحيم بن زيـد العَمِّي عن أبيه ، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث ، وأنه غير ثابت .

### فصــــل

الموطن السابع والبُلاثون من مواطن الصلاة عليه سِيِّ في الصلاء في غير التشهد

بل في حال القراءة إذا مر ّ بذكرد، أو بقوله تعالى: (إنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ) الآية، ذكره أصحابنا ، وغيرهم ، قالوا: متى مر ّ بذكره في القراءة ، وقف ، وصلى عليه .

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا بشر بن منصور، عن هشام، عن الحسن قال: إذا مر الله بالصلاة على النبي عليه فليقف،

وليُصَلِّ عَلَيْهِ فِي التَّطَوَّعِ » و نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك فقال: إذا مرَّ المصلي بآية فيها ذِكر ُ النبي عَلِيلَةً ، فإن كان في نفل صلى عليه عَلِيلَةً .

### الموطن الثامن والبُلاثون من مواطن الصلاة عليه عليه المالية بدل الصليقة

لن لم يكن له مال فتُجزىء الصلاة عليه عليه عليه عن الصدقة للمُعْسِرِ.

قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ أَيَّا رَ بُحل ِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَقُل فِي دُعَائِهِ : اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، وَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَقُل فِي دُعَائِهِ : اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، وَصَلِّ عَلَى اللّهُ مُنِينَ وَاللّهُ اللهُ وَكَاة ، () وَصَلِّ عَلَى اللّهُ مَاتِ ، فَإِنَّها له زكاة ، () رواه عنه ابن أخيه وهارون بن ممروف .

#### فصـــل

### الموطن الناسع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه عليه عند النوم

قال أبو الشيخ في كتابه: حدثنا إسحاق بن إسماعيل البرمكي، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا محمد بن نشير، حدثنا محمد بن عامر: قال: قال أبوا

<sup>(</sup>١) اسناده ضعيف اضعف دراج في روايته عن أبي الهيثم .

قرصافة: سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول: « من أوى إلى فِرَاشِهِ ثُمَّ قَرَأً ( تَبَاركَ الَّذِي بَيدِهِ الْمُلْكُ ) ثم قال: اللَّهُمَّ رَبَّ الحِلِّ والحَرَم، ورَبَّ الْبَلدِ الحَرَام، ورَبَّ البَلدِ الحَرَام، ورَبَّ البَلدِ الحَرَام، ورَبَّ البَلدِ الحَرام، ورَبَّ البَلدِ الحَرام، ورَبَّ اللَّهُ ثَن والمَقَام، ورَبَّ المَشْعَرِ الحَرَام، بِحَقِّ كُلِّ آيةٍ أنزلتَها في شهر رمضان، بَلِّغْ رَوْحَ مُحَمَّدٍ عَنِي مَن تحيةً وَسَلامَا \_ أربعَ مَرَّاتٍ \_ وكَّل اللهُ تعالى بها الملكَيْن حَتَى ياتيا محمدا عَلِي فيقولان لَهُ: يا محمد إن فلان بن فلان يقرأ عليك السَّلام ورحمة الله وبركاته » (١٠). السَّلام ورحمة الله وبركاته » (١٠). قال الحافظ أبو موسى: نشر والدمحمد بفتح النون.

قلت: وأبو قرصافة، ذكره ابن عبد البر في كتابه « الصحابة » وقال: اسمه « جندرة » من بني كنانة، له صحبة، سكن فلسطين . وقيل: كان يسكن تهامة ، ولكن محمد بن نشر هذا هو المدني، قال فيه الأزدى : متروك الحديث مجهول .

قلت : وعلة الحـديث أنه معروف مِن قول أبي جعفر الباقر ، وهـذا أشبه ، والله أعلم .

#### فصـــل

### الموطن الأربعون من مواطن الصلاة عليه عليه عند كل كلام ذي بال

فإنه يبتدىء بحمد الله ، والثناء عليه ، ثم بالصلاة على رسوله عَلَيْتُهُ ، ثم يذكر كلامه بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) قال السخاوي : رواه أبو الشيخ ، ومن طريقه الديلمي في « مسند الفردوس » وكذا ﴿ الضياء في « الختارة » وقال : لا أعرف. هذا الحديث إلا بهــــذا الطريق ، وهو غريب جداً ، وفي رواته مر فيه بعض المقال .

أما ابتداؤه بالحمد ، فلما في « مسندالإمام أحمد »، و « سنن أبي داود » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال : « كُلُّ كَلاَم ِ لاُيبدأ فِيه بِجَمْدِ اللهِ فَهُوَ أَجْذَمُ » (١٠) .

وأما الصلاة على النبي عَلِي ، فروى أبو موسى المديني من حديث إسماعيل بن أبي زياد ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : " كُلُّ كَلَام لِا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ ، فَهُوَ أَقْطَعُ مَمْحُوقٌ مِنْ كُلُّ بَرَكَةٍ " (٢).

#### فصــــل

الموطن الحادي وا أربعون من مواطن الصلاة عليه عليه عليه عليه المناء صلاة العيد

فانه يستحب أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ، ويصلي على النبي عَلَيْهُ . قال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي. حدثنا حماد بن أبي سليان ، عن إبراهيم ، عن علقمة أن ابن مسعود ، وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوماً فقال لهم: " إن هذا العيد قد دنا، فكيف التكبير فيه ؟ قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتيح بها الصلاة ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد(٧٦٩٧)وابن ماجه( ١٨٩٤)وأبو داود( ١٨٤٠)رابن حبان(١) ، وفي. سنده قرة بن عبد الرحمن بن حبوئيل المعافري المصري وهو ضعيف.

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) إسناده ضعيف جداً بل موضوع إسماعيل بن أبي زياد قاضي الموصل، قال في « التقريب». متروك كذبوه .

وتحمد ربّك ، وتُصلّي على النبي عَلَيْنَ ، ثم تدعو و تكبّر و و وتفعل مثل ذلك ، ثم تكبر و وتفعل مثل ذلك ، ثم تكبر و وقعل مثل ذلك ، ثم تقوم و وتقرأ ، و تحمَد ربّك ، و تُصلّي على النبي عَلَيْنَ محمد ، ثم تدعو و تُكبّر و و و فعل مثل ذلك ، ثم تكبر و و و تعلل مثل ذلك ، ثم تكبر و و و معل ، ثم تركع ، فقال حذيفة ، وأبو موسى : مثل ذلك ، ثم تركع ، فقال حذيفة ، وأبو موسى : صدق أبو عبد الرحمن " ( ) .

وفي هندا الحديث الموالاة بين القراءتين ، وهي مذهب أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وفيه تكبيرات العيد الزوائد ثلاثاً ثلاثاً ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وفيه حمد الله والصلاة على رسوله بين التكبيرات ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ، فأخذ أبو حنيفة به في عدد التكبيرات والموالاة بين القراءتين ، وأخذ به أحمد والشافعي في استحباب الذكر بين التكبيرات ، وأبو حنيفة ومالك يستحبان سردالتكبيرات من غير ذكر بينها . ومالك لم يأخذبه في هذا ولا في هذا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) « فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » ص ٣٧ وسند. حسن .

## البالطاسك

## في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه ﷺ

الأولى : امتثالُ أمر الله سبحانه وتعالى .

الثانية : موافقتُه سبحانه في الصلاة عليه عليه عليه عليه المناف الحتلفت الصلاتان، فصلاتنا عليه دعاء وسؤال ، وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف كما تقدم .

الثالثة : موافقة ملائكته فيها .

الرابعة : حصولُ عشرِ صلوات من الله على المصلِّي مرة .

الخامسة : أنه يرفعُ له عشرُ درجات .

السادسة : أنه نكتب له عشر حسنات .

السابعة: أنه يُمحى عنه عشر سيئات.

الثامنة: أنه يُرجى إجابة دُعائه إذا قدَّمها أمامَه، فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمين.

التاسعة : أنها سببُ لشفاعته عَيْكَ إذا قرنها بسؤال الوسيلَةِ له ، أو أفردَها كما تقدم حديثُ رويفع بذلك .

العاشرة : أنها سبب لغفران الذنوب كا تقدم .

الحادية عشرة: أنها سعت لكفاية الله العبد ما أهمه.

الثانية عشرة: أنها سببُ لقُرب العبد منه عَلَيْكُ يومَ القيامة. وقد تقدم حديثُ ابن مسعود رضي الله عنه بذلك .

الثالثة عشرة : أنها تقوم مقام الصدقة لذي العُسرة .

الرابعة عشرة: أنها سبب لقضاء الحوائج.

الخامسة عشرة : أنها سببُ لصلاة الله على المصلي وصلاةِ ملائكته عليه . السادسة عشرة : أنها زكاة للمصلى وطهارة له .

السابعة عشرة: أنها سبب تتبشير العبد بالجنة قبل موته، ذكره الحافظ أبو موسى في كتابه، وذكر فيه حديثاً.

الثامنة عشرة: أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة، ذكره أبوموسى وذكر فيه حديثاً.

التاسعة عشرة : أنها سبب لرد النبي عَلَيْكُ الصلاةَ والسلامَ على المصلِّي والمسلِّم عليه .

العشرون: أنها سببُ لتذكُّر العبد ما نسَيه كا تقدم.

الحادية والعشرون: أنها سبب لطيب المجلس، وأن لايعودَ حسرةً على أهله يومَ القيامة.

الثانية والعشرون: أنها سبب لنفي الفقر كا تقدم.

الثالثة والعشرون: أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلَّى عليه عند ذكره عَيْلِيُّهُ.

الرابعة والعشرون: أنها ترمي صاحبها على طريق الجنـــة وتخطىء بتاركها عن طريقها.

الخامسة والعشرون: أنها تُنجي من نتن المجلس الذي لا يُذكر فيه الله ورسولُه ويحمد ويثنى عليه فيه ، ويصلَّى على رسوله عَلِيَّةً .

السادسة والعشرون: أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتُدىء بحمد الله والصلاة على رسوله.

السابعة والعشرون: أنها سببُ لوفور نورِ العبد على الصراط، وفيه حديثُ ذكره أبو موسى وغيره.

الثامنة والعشرون: أنه يخرج بها العبدُ عن الجفاء.

التاسعة والعشرون: أنها سببُ لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلِّى عليه بين أهل السماء والأرض، لأن المصلِّي طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويُشررفه، والجزاء من جنس العمل، فلابد أن يحصل للمصلِّي نوع من ذلك.

الثلاثون: أنها سبب للبركة في ذات المصلّي وعمله وعمره وأسباب مصالحه، لأن المصلّي داع ربّع أن يُبارك عليه وعلى آله، وهذا الدعاء مستجاب، والجزاء من جنسه.

الحادية والثلاثون: أنها سببُ لنيل رحمة الله له ، لأن الرحمة إما بمعنى

الصلاة كما قاله طائفة ، و إما من لو ازمها وموجباتها على القول الصحيح ، فلابد للمصلِّي عليه من رحمة تناله .

الثانية والثلاثون: أنها سبب لدوام محبت للرسول على وزيادتها وتضاعفها ، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لايتم إلا به ، لأن العبد كلما أكثر من ذكر الحبوب واستحضار في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحب تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه ، واستولى على جميع قلبه ، وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه ، نقص حبه من قابه ، ولاشيء أقر لعين الحسب من رؤية محبوبه ، ولا أقر لقلب من ذكره وإحضار محاسنه ، فإذا قوي هذافي قلبه ، جرى لسانه بمدحه والثناء عليه ، وذكر محاسنه ، وتكون زيادة قلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه ، والحس شاهد بذلك حتى قال بعض الشعراء في ذلك :

عَجِبْتُ لِمَنْ يَقُولُ ذَكَرْتُ حِبِّي وَهَمَلْ أَنْسَى فَأَذْكُرُ مَنْ نَسِيْتُ فَعَجَبْتُ لِمَنْ يَقُولُ ذَكَرْت محبوبي ، لأن الذكر يكونُ بعد

النسيان ، ولو كمل ُحبُّ هذا ، لما نسي محبوبه .

وقال آخر:

أُرِيدُ لِأَنْسَى ذِكْرَهَا فَكَأَنَّا عَمَّنُكُم لِي لَيْلَى بِكُلِّ سَبِيلِ

فهذا أخبر عن نفسه أن محبته لها مانع له مِن نسيانها .

وقال آخر :

يُرَادُ مِنَ الَقْلِبِ نِسْيَانُكُم وَتَأْبِي الطِّبَاعُ عَلَى النَّاقِلِ

فأخبر أن حُبَّهم وذِكرهم قد صار طبعاً له ، فمن أراد منه خلاف ذلك أبت عليه طباعه أن تنتقِلَ عنه ، والمثلُ المشهور « مــن أحبَّ شيئاً أكثر من ذِكره » وفي هذا الجناب الأشرف أحقُّ ما أنشد:

لَوْ شُوَّ عَنْ قَلْهِي فَفِي وَسُطِهِ ذِكْرُكَ وَالتَّوحِيدُ فِي سَطْرِ

فهذا قلبُ المؤمن: توحيدُ الله وذكرُ رسوله مكتوبان فيه لايتطرق إليها محو ولا إزالة . ولما كانت كثرةُ ذِكر الشيء موجبــة لدوام محبته ، ونسبانُه سبباً لزوال محبته أو إضعافها ، وكان الله سبحانه هو المستحقُّ مِن عباده نهايةً الحب مع نهاية التعظيم ، بل الشركُ الذي لايغفِرُه الله تعالى هو أن يُشرك به في آلحب والتعظيم ، فَيُحِبُّ غيره ويعظِّم مِن المخلوقات غَـيْرَهُ ، كَا يُحِبُّ اللهَ تعالى و يُعظِّمه. قال تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْكَدَادَا يُحِمُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلهِ ﴾ [ البقرة : ١٦٥ ] فأخبر سبحانه أن المشركَ يُحِبُّ النِّدَّ كَا يُحِبُّ الله تعالى ، وأن المؤمن أشدَّ حباً لله مِن كل شيء ، وقال أهلُ النار في النار : ( تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَــُلَالٍ مُبِينِ ، إِذْ نُسَوِّيكُمْ برَبِّ العَالَمٰنَ ) [ الشعراء: ٩٧ ، ٩٧ ] وَمِن المعلوم أنهم إنما سوَّو هم يه سبحانه الأنداد مساو لربالعالمين في صفانه ، وفي أفعالة، وفي خلق السماوات والأرض، وفي خلق عباده أيضاً . وإنما كانت التسوية في الحبة والعبادة .

وأضلُّ مِن هؤلاء وأسوأ حالاً مَنْ سَــوَّى كُلَّ شيءٍ باللهِ سبحانه في

الموجود، وجعلَه وجود كلِّ موجودٍ كامل أو ناقص، فإذا كان الله قد حكم بالضلَالِ والشقاء لمن سوَّى بينه وبين الأصنام في الحبِّ، مع اعتقادهم تفاوت ما بين الله وبين خلقه في الذات والصفات والأفعال، فكيف بمن سوَّى الله بالموجودات في جميع ذلك، وزعم أنه ما عبد غير الله في كلِّ معبود (١٠).

والمقصود: أن دوام الذّكر لما كان سبباً لدوام الحبة ، وكان الله سبحانه أحقّ بكمال الحبّ والعبودية والتعظيم والإجلال ، كان كثرة فركره من أنفع ما للعبد ، وكان عدوه حقا هو الصّادّ له عن ذكر ربه وعبوديته ، ولهذا أمر الله سبحانه بكثرة ذكره في القرآن ، وجعله سبباً للفلاح ، فقال تعالى : (وَاذْكُرُوا الله كَثِيْراً لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ ) [ الجعة ، ١٠] وقال تعالى : (يَاأَيُها الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله فَرْراً كَثِيْراً ) [ الجعة . ١١] وقال : (وَالذَّا كُوئِنَ الله كَثِيْراً وَالذَّا كُوئِنَ الله كَثِيْراً وَالذَّا كُوئِنَ الله وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ الله وَمَن يَفْعَل ذَلِك مَا وَقَال تعالى : ( يَا أَيُّها الذِينَ آمَنُوا لا تُذْكُرُهُم الْمَاسِول في الله وَمَن يَفْعَل ذَلِك فَاوَل يُكَ هُمُ الخَاسِرُون ) [ المنافقون : ٩] وقال تعالى . ( فَاذْكُرُونِي فَالُوا : فَاوَل لَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُون ) [ المنافقون : ٩] وقال تعالى . ( فَاذْكُرُونِي ، قالُوا : أَذْكُرُكُم ) [ البقرة : ١٥٢] وقال النبي عَنْ ذَكْر الله وَمَن يَفْعَل ذَالوا :

<sup>(</sup>١) والقائلون بذلك م أهل وحدة الوجود، ويسمون الوجودية أو الاتحادية ، لقوله ما عقيقة الله الوجود : وأن وجود العالم وجود الله ، ولا وجود له غير وجوده، فهما موجود واحد ولشيخ الإسلام شيخ المؤلف أكثر من مقالة في إبطال هذا المذهب ، وتكفير معتنقيه ، وخير من كتب عنه ، واستوفى الكلام فيه ، واستمرض مقالات القائلين به ، وأبان عن فسادها ، وخروج من يعتقد بها عن دائرة الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين: شبخ الإسلام مصطفى صبري في كتابه « موقف العلم والعالم من رب العالمين وعباده الموسلين » م/ه ، ١٥٠٠ .

يَارَسُولَ اللهِ وَمَا المفرِّدُونَ ؟ قالَ : الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرَا وَالذَّاكِرَاتُ '' وفي الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، عن النبي عَلِيلِهُ أنه قال : ﴿ أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى خَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، وَأَرْكُمْ ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُم ، وَأَدُلُكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُواْ عَدُو كُمْ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُواْ عَدُو كُمْ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُواْ عَدُو كُمْ فَتَضْرَبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَتَضْرَبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَتَضْرَبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَكُرُ اللهِ تعَالَى اللهِ عَنالَ اللهُ عَنالَهُ عَنَالَ اللهُ عَنالَ اللهُ عَنالَ اللهُ عَنالَ اللهُ عَنالَ اللهِ عَنالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلُوا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلَالُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَلَا عَنْ اللهُ عَنْ أَلَا عَالَ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلَا عَنْ اللهُ عَنْ أَلَا عَنْ اللهُ عَلْهُ عَالَ اللهُ عَنْ أَلُولُوا عَلَى اللهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَالَ اللهُ عَلَى أَلْهُ عَنَالَ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ اللهُ عَنْ أَلَا عَالَ عَلْهُ عَلَالْهُ عَلَا عَلَا عَالَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالَهُ عَنْ أَلْهُ عَلَا عَلَا

قال معاذ بن جبل : • ما عِمَل آدمي عملاً أنجى له مِن عذاب الله مِن ذِكر الله » وذِكْرُ رسوله عَلِيْنَةُ تبع لذكره .

والمقصود: أن دوامَ الذِّكر سببُ لدوام المحبـــة ، فالذِّكر للقلب كالماء للزرع ، بل كالماء للسمك لاحياة له إلا به (٣٠).

وهو أنواع : ذكره بأسمائه ، وصفاته ، والثناء عليه بها .

الثاني: تسبيحه وتحميدُه وتكبيرُه وتهليك و تجيدُه، والغالبُ من استعمال لفظ الذِّكر عند المتاخرين هذا .

الثالث: ذِكْرُه بأحكامه وأوامِره ونواهيه ، وهو ذِكرُ العالم ، بل الأنواغ الثلاثة هي ذِكرهم لربهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٧٦) والترمذي (٩٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٤٧٣٠) وأحمد ٧/٦٤٤، وابن ماجه (٣٧٩٠) وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ٢/١، ٤٤، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) قد بين المصنف رحمه الله فوائد الذكر وثمراته ، وأنى في ذلك بما لم يسبق إليه في كتابه « الوابل الصيب من الكلم الطيب » فارجع إليه فإنه نافع جداً في بابه ، وقدد طبع بتحقيقنا مندورات مكتبة دار البيان بدمشق .

ومن أفضل ذِكره ذِكرُه بكلامه. قال تعالى : ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ فَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَكَمْشُرُهَ يَوْمَ القِيَامَهِ قَالَ عَلَى ) [ طه : ١٢٤ ] فذكره هنا : كلامه الذي أنزله على رسبوله وَيُلِينَ ، وقال تعالى : ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطِمئُنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلا بذكر الله تَطْمَئُنُّ القُلُوبُ ) [الرعد : ٢٨] ومِن فَكره سبحانه : دُعاؤه واستغفارُه والتضرعُ إليه ، فهذه خمسة أنواعَ من الذّكر .

الفائدة الثالثة والثلاثون: أن الصلاة عليه عَنِكَ سببُ لحبته للعبد، فإنه عليه عَنِكَ سببُ لحبته للعبد، فإنها إذا كانت سبباً لزيادة محبة المصلّى عليه له ، فكذلك هي سبب لحبته هو للمصلّى عليه عَنِكَ .

ولهذا كانت صلاةً أهل العلم العارفين بسنته وهديه المتبعين له عليه خلاف صلاة العوام عليه الذين حظُّهم منها إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم ، وأما أتباعه العارفون بسنته ، العالمون بما جاء به ، فصلا تُهم عليه نوع آخر ، فكلما لزدادوا فيا جاء به معرفة ، ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة لهمن الله .

وهكذا ذكر ألله سبحانه كلماكان العبد به أعرف وله أطوع ، وإليه أحبّ ، كان ذكر م غير ذكر الغافلين اللاهين، وهذا أمر إغا يعلم بالخبر، لا بالخبر وفرق بين من يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حبه جميع قلبه ، ويثني عليه بها ويجدّ مها، وبين من يذكرها إما أمارة وإما لفظا لا يدري مامعناه لا يطابق فيه قلبه لسانه ، كا أنه فرق بين بكاء النائحة و بكاء الثكلي ، فذكر و عيلة و ذكر ماجاء به وحمد الله سبحانه على إنعامه علينا ومنته بإرساله هدو حياة الوجود ورو و حه كا قيل:

وهُـدَىً لِكُلِّ مُـلدَّدٍ حَـيْرَانِ فَاوَلَئِكَ الأَمْـوَاتُ فِي الْحَيَّـانِ

الخامسة والثلاثون: أنها سبب لعرض اسم المصلّي عليه عَلَيْهُ وذِكره عنده ، كا تقدم قوله عَلَيْهُ : ﴿ إِن صلاتَكُمْ معروضة عليّ ، وقوله عَلَيْهُ : ﴿ إِن الله و كَلَ بقبري ملائكة يُبلغوني عن أمتي السلام » وكفى بالعبد نبلاً أن يُذكر اسمه بالخير بين يدى رسول الله عَلَيْهُ ، وقد قيل في هذا المعنى:

رُوحُ الْجِالِسِ ذِكْرُهُ وَحَدِيثُهُ

وَإِذَا أُخِلَّ بِذِكْـرِهِ فِي مَجْلِسِ

وَ مَنْ خَطَرَتْ مِنْهُ بَبَالِكَ خَطْرَةٌ حَقِيْقُ بِـأَنْ يَسْمُو وَأَنْ يَتَقَدَّمَا وَاللهُ لَكَ خَطْرَةٌ وقال الآخر :

أَهْلًا بِمَا لَمُ أَكُنْ أَهْ لِللَّهِ فِيعِهِ فَوْلَ الْمَبَشَّهَ بَعْدَ اليَأْسِ بِالفَرَجِ الْفَرَجِ لَكَ البشَارَةُ فَالْخَلَعْ مَا عَلَيْكَ فَقَدْ ذَكُرتَ ثُمَّ عَلَى مَا فِيْكَ مِنْ عِوَجِ لَكَ البشَارَةُ فَالْخَلَعْ مَا عَلَيْكَ فَقَدْ

السادسة والثلاثون: أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط، والجواز عليه ، لحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في رؤيا

النبي عَلِيْكُ وفيه: « ورأيت ُ رجلًا مِن أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلَّق أحيانا ، فجاءته صلا ُته على قامته على قدميه وأنقذته » رواه أبو موسى المديني وبنى عليه كتابه في « الترغيب والترهيب » وقال : هذا حديث حسن جداً .

السابعة والثلاثون: أن الصلاة عليه عَلَيْكُ أداء لأقل القليل من حقه ، وشكر له على نعمته التي أنعم الله بها علينا ، مع ان الذي يستحقه مِنْ ذلك لا يحصى علماً ولا تُقدرة ، ولا إرادة ، ولكن الله سبحانه لكرمه رضي من عباده باليسير من شكره وأداء حقه .

التاسع والثلاثون: أن الصلاة عليه عَلَيْكُ من العبد هي دعاء، و دعاءُ العبد وسؤاله من ربه نوعان:

أحدهما: سؤاله حوائجه ومهاتِه وما ينو به في الليل والنهار، فهذا دعاء وسؤال، وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه.

والثاني : سؤاله أن يُثنيَ على خليله وحبيبه ، ويزيد في تشريفه وتكريمه وإيثارة ذِكره ، ورفعه ، ولا ريب أن الله تعالى بحثُ ذلك ورسو له يُحمه ، فالمصلى عليه عَيْلِيَّة قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محابِّ الله ورسوله، وآثر ذلك على طلبه حوائجه ومحاتّه هو ، بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور اليه وآثر ها عنده ، فقد آثر ما يُحِيه الله ورسولُه على ما يُحِيه هو ، فقد آثر الله ومحارَّه على ما سواه ، والجزاء من جنس العمل، فمن آثر اللهَ على غيره ، آثره اللهُ على غيره ، واعتبر هذا بما تجدُ الناسَ يعتمِدُونه عندملو كهم ورؤسائهم إذا أرادوا التقرب إليهم والمنزلة عندهم، فإنهم يسالون المطاع أن يُنعِمَ على من يعلمونه أحب رعيته إليه ، وكلما سألوه أن يزيدَ في حِبائه وإكرامه وتشريفه ، علت منزلُتهم عنده ، وازدادَ قربُهم منه ، وحَظُوا بهم لديه ، لأنهم يعلمون منه إرادةَ الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبه، فاحبُّهم إليه أشدُّهم له سؤالًا ورغبة أن يُتمَّ عليه إنعامَه وإحسانه ، هذا أمر مشاهد بالحس، ولا تكون منزلة هؤلاء ومنزلة المطاع حوائجه هو وهو فارغ من سؤاله تشريفَ محبوبه والإنعام عليه واحدةً، فكيف باعظم محبٍّ وأجلَّه لأكرم محبوب وأحقه بمحبة ربه له ؟ ولو لم يكن من فوائد الصلاة عليه إلا هذا المطلوب وحده ، لكفي المؤمن به شرفاً .

وهاهنا نكتة حسنة لمن علَّم أمته دينه وماجاء به، ودعاهم إليه، وحضَّهم عليه، وصـبر على ذلك، وهي أن النبي عَيِّلْتُه له من الأجر الزائد على أجر عمله

مثل أجور من اتبعه ، فالداعي إلى سنته ودينه ، والمعلِّم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ على رسول الله على أو وصرفه إليه ، وكان مقصودُه بدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده ، وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله على على توفيتهم أجورهم كاملة ، كان له مِن الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية ، وذلك فضلُ الله يُؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .



## الباطليبان

## في الصلاة على غير النبي وآله ميتيالية تسليماً

أما سائرُ الأنبياء والمرسلين ، فيُصلَّى عليهم ويُسلم ، قال تعالى عن نوح عليه السلام : ( وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ . سَلَامْ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ . إِنَّا كَذَ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ) [الصافات: ٧٨ و ٨٠] وقال عن إبراهيم خليله: ( وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ . سَلَامْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ) [ الصافات : ١٠٨ و ١٠٩ ] وقال في عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ . سَلَامْ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ) موسى وهارون : ( وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الآخِرِينَ . سَلَامْ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ) والصافات : ١٠٩ و ١٠٩ ] وقال تعالى : ( سَلَمْ عَلَى أَلْيَاسِينَ ) [ الصافات : ١٠٠ ] وقال تعالى : ( سَلَمْ عَلَى أَلْيَاسِينَ ) [ الصافات : ١٠٠ ] وقال تعالى : ( سَلَمْ عَلَى إلْيَاسِينَ ) [ الصافات : ١٠٠ ] وقال تعالى : ( سَلَمْ عَلَى إلْيَاسِينَ ) [ الصافات : ١٠٠ ] وقال تعالى : ( سَلَمْ عَلَى السَلامُ عليهم المذكور .

وقد قال جماعة من المفسرين ، منهم مجاهد وغيره: وتركنا عليهم في الآخرين: الثناء الحسن ، ولسان الصدق للأنبياء كلّهم ، وهذا قول قتادة أيضاً ولا ينبغي أن يُحكى هذا قولين للمفسرين كما يفعله من له عناية بحكلية الأقوال . بل هما قول واحد ، فمن قال: إن المتروك هو السلام عليهم في الآخرين نفسه، فلا ريب أن قوله: ( سَلَامْ عَلَى نُوحٍ ) جملة في موضع نصب بر تركنا » والمعنى:

أن العاكمين يُسلمون على نوح ومَنْ بعده من الأنبياء ، ومن فسره بلسان الصدق والثناء الحسن ، نظر إلى لازم السلام وموجبه ، وهو الثناء عليهم وما جعل لهم مِنْ لسان الصدق الذي لأجله إذا ذكروا ، سلم عليهم .

وقد زعمت طائفة منهم ابن عطية وغيره: أن من قال: تركنا عليه ثناء حسنا ، ولسان صدق ، كان «سلام على نوح في العالمين » جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب ، وهو سلام من الله سلم به عليه . قالوا: فهذا السلام من الله أمنة لنوح في العالمين أن يذكر و أحد بشر ، قاله الطبري ، وقد يقوي هذا القول أنه سبحانه أخبر أن المتروك عليه هو في الآخرين ، وأن السلام عليه في العالمين ، وبأن ابن عباس رضي الله عنها قال: أبقى الله عليه ثناء حسنا .

### وهذا القول ضعيف لوجوه:

أحدها: أنه يلزم منه حذفُ المفعول ا « تركنا » ولا يبقى في الكلام فائدة على هذا التقدير ، فإن المعنى يؤول إلى أنا تركنا عليه في الآخرين أمراً ما لاذكر له في اللفظ ، لأن السلام عند هذا القائل منقطع مما قبله لاتعلق له بالفعل.

الثاني: أنه لو كان المفعول محذوف كا ذكروه ، لذكره في موضع واحد ليدل على المراد منه عند حذفه ، ولم يطرد حذفه في جميع من أخب بر أنه ترك عليه في الآخرين الثناء الحسن ، وهذه طريقة القرآن ، بل وكل كلام فصيح أن يذكر الشيء في موضع ، ثم يحذفه في موضع آخر لدلالة المذكور على المحذوف ، وأكثر ما تجده مذكوراً ، وحذفه قليل ، وأما أن يحذف حذفا مطرداً ، ولم يذكره في موضع واحد ولا في اللفظ ما يدل عليه ، فهذا لايقع في القرآن .

الثالث: أن في قراءة ابن مسعود ( وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرينَ سَلَامًا ) بالنصب ، وهذا يدل على أن المتروك: هو السلام نفسه .

الرابع: أنه لو كان السلام منقطعاً مما قبله، لأخل فضاحة الكلام وجزالته، ولما حسن الوقوف على ما قبله، وتأمل هذا بحال السامع إذا سمع قوله: (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِيْنَ) كيف يجد قلبه متشوفاً متطلعاً إلى تمام الكلام، واجتناء الفائدة منه، ولا يجد فائدة الكلام انتهت وتمت ليطمئن عندها، بل يبقى طالباً لتمامها وهدو المتروك، فالوقف على (الآخِرين) ليس بوقف تام.

فإن قيل: فيجوز حذفُ المفعول من هذا الباب، لأن ترك هذا بعنى أعطى ، لأنه أعطاه ثناءً حسنا أبقاه عليه في الآخرين، ويجوز في باب « أعطى » ذكر المفعولين، وحذفُها، والاقتصار على أحدهما، وقد وقع ذلك في القرآن كقوله: ( إنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكو ثر ) فذكرهما ، وقال تعالى: ( فأمَّا مَنْ أعطَى ) كوله: ( إنَّا أعطَيْنَاكَ الكو ثر ) فذكرهما ، وقال تعالى: ( فاصَّا مَنْ أعطى ) [ الليل: ٥] فحذفها. وقال تعالى: ( وكسو ف يعطيك رَبُّك ) [ الضحى: ٥] فحذف الأول ، واقتصر على الأول وقال: ( ويوقون الزكاة ) فحذف الأول ، واقتصر على الثانى .

قيل: فعل الإعطاء فعلُ مدح، فلفظه دليل على أن المفعول المعطى قد ناله عطاءُ المعطي، والإعطاء إحسان ونفع وبر، فجاز ذِكرُ المفعولين وحذفها والاقتصارُ على أحدهما بحسب الغرض المطلوب من الفعل، فإن كان المقصودُ إيجاد ماهية الإعطاء الخرجة للعبد من البخل والشح والمنع المنافي للإحسان ذكر الفعل مجرداً ، كما قال تعالى : ( فامَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ) ولم يذكر ما أعطى ولا من أعطى ، وتقول : فلان يُعْطِي وَيَتَصَدَّقُ وَيَهَبُ وَيُعْسِنُ . وقال النبي عَلَيْكُم ﴿ اللَّهُمُّ لَا مَانِعَ لِلا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِلا مَنَعْتُ (") الماكان المقصود مهذا تفرد الرب سبحانه بالعطاء والمنع، لم يكن لذكر المعطى ولالحظ المعطى معنى، بل المقصودُ أن حقيقة العطاء والمنع إليك لا إلى غيرك ، بل أنت المتفرد بها لا يشركك فيها أحد ، فذكر المفعولين هنا يُخل بتام المعنى وبلاغتــه . وإداكان المقصودُ ذكرهما، ذُكِرًا معاً، كقوله تعالى: (إنا أعطيناك الكَوْثَرَ) فإن المقصود إخبارُهُ لرسوله عَيْكُ بما خصَّه به وأعطاه إياه من الكوثر ، ولا يَتمُّ هذا إلا بذكر المفعولين ، وكذا قوله تعالى : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُبُّهِ مِسْكُيْنَا وَيَتمأَ وأسِيراً ) [ الانسان: ٨] وإذا كان المقصود أحدهما فقط فتصر عليه، كقوله تعالى : ( ويُؤتُونَ الزَّكاةَ ) المقصود به أنهـــم يفعلون هذا الواجب عليهم ولا يُهْملُونه ، فذكره ، لأنه هو المقصود ، وقولُه عن أهـــل النار : ﴿ لَمْ ۚ نَكُ مِنَ الْمُصَِّينَ.وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المِسْكِينَ ﴾ [ المدثر: ٤٤و٤٤ ] لما كان المقصودُ الإخبارَ عن المستحق للإطعام أنهم بخلوا عنه، ومنعوه حقه من الإطعام، وقست قلوبهم عنه ، كان ذِكْرُه هو المقصود دون المطعوم .

وتدبر هذه الطريقة في القرآن وذكره للاهم المقصود ، وحذفه لغيره ، يُطْلِعْكَ على باب من أبواب إعجازه ، وكال فصاحته .

**\*** 

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث منفق عليه من حديث المغيرة وغيره .

وأما فعل الترك ، فلا يُشعر بشيء من هذا ولا يمدح به ، فلو قلت : فلان يترك ، لم يكن مفيدا فائدة أصلا ، بخلاف قولك : يطعم ويُعطي ويهب ونحوه ، بل لابد أن تذكر ما يترك ، ولهذا لايقال : فلان تارك ، ويقال : معط ومطعم ، ومن أسمائه سبحانه « المعطي » فقياس « ترك » على « أعطى » من أفسد القياس و (سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ في العَالَينَ ) جملة محكية ، قال الزنخشري : (وَتَرَكنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرينَ) من الأمم، هذه الكلمة وهي (سلام على نوح) يعني : يسلمون عليه تسلياً ، ويدعون له ، وهو من الكلام المحسكي ، كقولك : قرأت (سورة أنزلناها).

الخامس: أنه قال: (سَلَامْ عَلَى نُوحٍ فِي العالمين) فأخبر سبحانه أن هذا السلام عليه في العالمين، ومعلوم أن هذا السلام فيهم هو سلامُ العالمين عليه كلهم يُسلِّم عليه، ويُثني عليه ويدعو له، فذكره بالسلام عليه فيهم، وأما سلام الله سبحانه وتعالى عليه، فليس مقيداً بهم، ولهذا لا يُشرع أن يسأل الله تعالى مثل ذلك، فلا يقال:السلامُ على رسول الله في العالمين، ولا: اللهم سلم على رسولك في العالمين، ولو كان هذا هو سلام الله، لشعرع أن يطلب مِن الله على الوجه الذي سلَّم به.

وأما قولهم: إن الله سكم عليه في العالمين ، وترك عليه في الآخرين، فالله سبحانه و تعالى أبقى على أنبيائه ورسله سلما وثناء حسنا فيمن تاخر بعدهم جزاءً على صبرهم ، و تبليغهم رسالات ربهم ، واحتالهم للأذى من أمهم في الله ، وأخبر أن هذا المتروك على نوح هو عام في العالمين ، وأن هذه التحية ثابتة فيهم

جميعاً ، لايخلون منها، فادامها عليه في الملائكة والثقلين، طبقاً بعد طبق، وعالماً بعد عالم ، مجازاة لنوح عليه السلام بصبرة وقيامه بحق ربه ، وبأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وكل المرسلين بعده بعثوا بدينه، كما قال تعالى: (شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينَ مَاوَصَى بِهِ نُوحَا) [ الشورى: ١٣].

وقولهم: إن هـذا قولُ ابن عباس، فقد تقدم أن ابن عباس وغيره إنما أرادُوا بذلك أن السلام عليه من الثناء الحسن، ولسان الصدق، فذكروا معنى السلام عليه وفائدته، والله سبحانه أعلم.

وأما الصلاة عليهم ، فقال إسماعيل بن إسحاق في كتابه : حدثنا محمد بن أبي بكر القدَّمي ، حدثنا عمر بن هاروث ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن ثابت ، عن أبي هريرة أن النبي عَيْلِكُ قال : ﴿ صَلُّوا عَلَى أَنبياءِ اللهِ وَرُسُلِهِ ، فَإِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسلمتسلياً ، رواه الطبراني عن الدبري، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن موسى .

وقال الطبراني: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، عن موسى بن عبيدة، عن محمدبن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْ : « إِذَا صَلَّيْتُم عَلَي فَصَلُّوا عَلَي أنبياءِ اللهِ ، فَإِنَ قَال : قال رسول الله عَلَيْ : « إِذَا صَلَّيْتُم عَلَي فَصَلُّوا عَلَي أنبياءِ اللهِ ، فَإِنَ اللهَ بَعْتَهُمْ كَا بعثني (٢) وفي الباب عن أنس، وقيل: عن أنس، عن أبي طلحة.

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي ص ١٠١٨وعمر بن هارون متروك ، وموسى بن عبيدة ضعيف .

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة .

قال الحافظ أبو موسى المديني : وبلغني بإسناد عن بعض السلف ، أنه رأى آدم عليه الصلاة والسلام في المنام كأنه يشكُو قِلَّة صلاة بنيه عليه عَلِيْكُ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ».

وموسى وإن كان ضعيفاً فحديثُه يستأنس به .

وقد حكى غيرُ واحدالإجماعَ على أن الصلاةَ على جميع النبيين مشروعة منهم الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله وغيره ، وقد حكي عن مالك رضي الله عنه رواية أنه لأيصلَّى على غير نبينا عَيْلِكُ ولكن قال أصحابه : هي مؤولة بمعنى أنا لم نتعبَّد بالصلاة على غيره من الأنبياء ، كا تعبدنا الله بالصلاة عليه عَيْلِكُم .

#### فصـــــل

وأما من سوى الأنبياء، فآل النبي عَلَيْكَ يُصلَّى عليهم بغير خلاف بن الأمة. واختلف موجبو الصلاة على النبي عَلَيْكَ في وجوبها على آله على قولين مشهورين لهم، وهي طريقتان للشافعية:

إحداهما : أن الصلاة واجبة على النبي عَلَيْكُم ، وفي وجوبها على الآل قولان للشافعي . هذه طريقة إمام الحرمين والغزالي .

والطريقة الثانية : أن في وجوبها على الآل وجهــــين ، وهي الطريقة المشهورة عندهم ، والذي صححوه أنها غبر واجبة عليهم .

واختلف أصحاب أحمـــد في وجوب الصلاة على آله عَلَيْكَ ، وفي ذلك وجهان لهم ، وحيث أوجبوها ، فلو أبدل لفظ الآل بالأهـل فقال : « اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد ، ففي الإجزاء وجهان .

وحكى بعضُ أصحاب الشافعي الاجماعَ على أنالصلاة على الآل مستحبة لا واجبة ، ولا يثبت في ذلك إجماع .

#### فعــــل

وهل يصلَّى على آله عَلِيلًا منفردين عنه ؟ فهذه المسألة على نوعين :

أحدهما: أن يقال: « اللهم صل على آل محمد » فهذا يجوز ، ويكون على الله في الله في آله ، فالإفراد عنه وقع في اللفظ ، لا في المعنى .

الثاني: أن يُفرد واحد منهم بالذكر ، فيقال: اللهم صل على على ، أو على حسن ، أو حسين ، أو فاطمة ، ونحو ذلك ، فاختلف في ذلك وفي الصلاة على غير آله على غير آله على من الصحابة ومن بعدهم ، فكره ذلك مالك ، وقال: لم يكن ذلك من عمل من مضى ، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا ، وسفيان بن عيينة ، وسفيان الثوري ، وبه قال طاووس .

وقال ابن عباس: لاينبغي الصلاة إلا على النبي عَلِيُّكُم .

قال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثني عثان بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: « لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي عَيْقَة ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار "".

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي ص ٣١ ، ورجاله ثقات . .

وهذا مذهب عمر بن عبد العزبز .

قال أبوبكر بن أبي شيبة: حدثنا حسين بن على ، عن جعفر بن برقان قال : كتب عمر بن عبد العزيز : أما بعد ، فإن ناسا مِنَ الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة ، وإن القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي علي ، فإذا جاءك كتابي ، فرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ، ويدعو ما سوى ذلك » (١).

وهذا مذهب أصحاب الشافعي ولهم ثلاثة أوجه:

أحدها : أنه منع تحريم .

والثاني : وهو قول الأكثرين : أنه منع كراهية تنزيه .

والثالث : أنه من باب ترك الأولى وليس بمكروه ، حـكاها النووي في « الأذكار » قال : والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه .

ثم اختلفوا في السلام هل هو في معنى الصلاة فيكره أن يقال: السلام على فلان ، أو قال: فلان عليه السلام ؟ فكر هه طائفة منهم أبو محمد الجويني ، ومنع أن يقال: عن علي عليه السلام ، وفرق آخرون بينه وبين الصلاة فقالوا: السلام يُشرع في حق كل مومن حي وميت ، وحاضر وغائب ، فإنك تقول: بلّغ فلانا مني السلام ، وهو تحية أهل الإسلام، مخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول علين ، ولهذا يقول المصلي: « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فعلم الفرق .

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات وهو في الصلاة على النبي ص ٣٣.

واحتج هؤلاء بوجوه:

أحدها: قولُ ابن عباس ، وقد تقدم .

الثاني: أن الصلاة على غير النبي عَلَيْ وآله قد صارت شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم. ذكره النووى.

قلت: ومعنى ذلك ، أن الرافضة إذا ذكروا أمَّتهم يصلون عليهم بأسمائهم ولا يُصلون على غيرهم من هو خير منهم وأحب إلى الرسول على أن غيرهم من هو خير منهم وأحب إلى الرسول على أن يُخالَفوا في هذا الشعار.

الثالث: ما احتج به مالك رحمه الله أن هذا لم يكن مِن عمل من مضى من الأمة ، ولو كان خيراً ، لسبقونا إليه .

الرابع: أن الصلاة قدصارت مخصوصة في لسان الأمة بالنبي عَلَيْكُ تذكر مع ذكر اسمه، كاصار « عزوجل » و «سبحانه و تعالى » مخصوصاً بالله عز وجل ، يذكر مع ذكر اسمه ، ولا يسوغ أن يستعمل ذلك لغيره ، فلا يقال : محمد عز وجل ، ولا سبحانه و تعالى ، فلا يعطى المخلوق مرتبة الخالق ، فه كذا لاينبغي أن يعطى غير النبي عَلِيْكُ مرتبته ، فيقال : قال فلان عَلِيْكُ .

الخامس: أن الله سبحانه قال ( لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَا [ النور: ٦٣] فامر سبحانه ألا يُدعى باسمه، كما يُدعى غيره باسمه، فكيف يسوغ أن تُجعل الصلاة عليه كما تجعل على غـــيره في دعائه ، والإخبار عنه ؟ هذا مما لا يسوغ أصلاً.

السادس: أن النبي عَيْكِيْ شرع لأمته في التشهد أن يسلِّموا على عباد الله

الصالحين ، ثم يُصلُّوا على النبي عَلِيكُ ، فعلم أن الصلاة عليه حقه الذي لا يشركه فيه أحد .

السابع: أن الله سبحانه ذكر الأمر َ بالصلاة عليه في معرض حقوقه وخواصه التي خصه هما مِن تحريم نكاح أزواجه ، وجواز نكاحه لمن وهبت نفسها له، إيجاب اللعنة لمن آذاه ، وغير ذلك مِن حقوقه، وأكدها بالأمر بالصلاة عليه والتسليم ، فدل على أن ذلك حق له خاصة ، وآله تبع له فيه .

الثامن: أن الله سبحانه شرع للمسلمين أن يدُّعـو بعضهم لبعض، ويستغفِر بعضهم لبعض، ويترحم عليه في حياته وبعد و ته ، وشرع لنا أن نصلي على النبي عَيِّلِهُ في حياته وبعد موته ، فالدعاءُ حق للمسلمين ، والصلاة حق لرسول الله عَيِّلُهُ ، فلا يقوم أحدُهما مقام الآخر ، ولهذا في صلاة الجنازة إنما يدعى للميت ، و يُترحم عليه ، و يُستغفر له، ولا يُصلى عليه بدل ذلك ، فيقال: «اللهم صلِّ عليه وسلم » وفي الصلوات يُصلى على النبي عَيِّلُهُ ، ولا يقال بدله : «اللهم صلِّ عليه وسلم » وفي الصلوات يُصلى على النبي عَيِّلُهُ ، ولا يقال بدله : «اللهم صلِّ عليه وسلم » وفي الصلوات يُصلى على النبي عَيْلُهُ ، ولا يقال بدله : «اللهم صلِّ عليه وسلم » وفي الصلوات يُصلى على النبي عَيْلُهُ ، ولا يقال بدله . «اللّهم النبي عَلَيْهُ ، ولا يقال بدله ، ونحو ذلك ، بل يعطى كل ذي حق حقه .

التاسع: أن المؤمن أحوج الناس إلى أن يُدعى له بالمغفرة والرحمة والنجاة من العذاب ، وأما النبي عَلَيْهُ ، فغير محتاج أن يُدعى له بذلك ، فالصلاة عليه زيادة في تشريف الله له وتكريمه ، ورفع درجاته ، وهذا حاصل له عَلَيْهُ ، وإن غفل عن ذكره الغافلون ، فالأمر بالصلاة عليه إحسان من الله للأمة ، ورحمة بهم لينيلهم كرامته بصلاتهم على رسوله عَلَيْهُ ، بخلاف غيره من

الأمة ، فإنه يحتاج ُ إلى من يدعو له ، ويستغفِر ُ له ويترحم عليه ، ولهذا جاء الشرع بهذا في محله ، وهذا في محله .

العاشر : أنه لو كانت الصلاة على غيره عَيْلِيْ سائغة ، فإما أن يُقال باختصاصها ببعض الأمة ، أو يُقال : تجوز على كل مسلم .

فإن قيل باختصاصها ، فلا وجه له ، وهو تخصيص من غير مخصص ، وإن قيل : بعدم الاختصاص ، وأنها تسوغ لكل من يسوغ الدعاء له ، فحينتذ تسوغ الصلاة على المسلم ، وإن كان من أهل الكبائر ، فكما يقال : اللهم تُبُ عليه ، وهذا باطل .

وإن قيل: تجوزُ على الصالحين دونَ غيرهم ، فهذا مع أنه لادليل عليه ليس له ضابط ، فإن كون الرجل صالحاً ، أو غير صالح ، وصف يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك كو نه ولياً لله ، وكو نه متقياً ، وكو نه مؤمناً ، كل ذلك يقبل الزيادة والنقصان، فما ضابط من يُصلَّى عليه من الأمة ، ومن لا يُصلَّى عليه ؟.

قال القاضي أبو الحسين ابن الفراء في « رؤوس مسائله » : وبذلك قال الحسن البصري ، وخصيف ، ومجاهد ، ومقاتل بن سليان ، ومقاتل بن حيان ، وكثير من أهل التفسير ، قال : وهو قولُ الإمام أحمد ، نص عليه في رواية أبي داود ، وقد سئل: أينبغي أن يُصلَّى على أحد إلا على النبي عَلَيْكُ ؟ قال: « أليس قال على لعمر رضي الله عنهما: صلَّى الله عليك » قال: وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو

ثور ، ومحمد بن جرير الطبري ، وغيرهم ، وحكى أبو بكر بن أبي داود عن أبيه ذلك ، قال أبو الحسين : وعلى هذا العمل ، واحتج هؤلاء بوجوه :

أحدها قوله سبحانه وتعالى: ( خَـــنْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَـةً تُطَهِّرُهُمْ وَرَّزَكِّيهِمْ رَبَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) [ التوبة: ١٠٣] فأمر سبحانه أن يأخذ الصدقة من الأمة ، وأن يصلِّي عليهم ، ومعلوم أن الأمَّـة بعده يأخذون الصدقة ، كما كان يُصلِّي عليه النبي عَبِيلَةً .

الشاني: أن في « الصحيحين » من حديث شعبة ، عن عمرو ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال فلا « كان النبي عَلَيْكُ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال فلا الله مَ الله مَ صَلّ عَلَى آل ِ أبي أو فَى » (١٠ عَلَى آل ِ فلان ، فأتاهُ أبي بِصَدَقَتِهِ فقال : اللّهُمَّ صَلَّ عَلَى آل ِ أبي أو فَى » (١٠ عَلَى آل ِ فلان ، فأتاهُ أبي بِصَدَقَتِهِ فقال : اللّهُمَّ صَلَّ عَلَى آل ِ أبي أو فَى » (١٠ عَلَى آل ِ فلان ، فأتاهُ أبي بِصَدَقَتِهِ فقال : اللّهُمَّ صَلَّ عَلَى آل ِ أبي أو فنى » (١٠ عن الآبة .

الثالث: ما رواه حجاج، عن أبي عوانة، عن الأسود بن قيس، عن نبيه العَنزي ، عن جابر بن عبد الله أن امرأة قَالَتْ : ﴿ يَا رَسُولَ اللهَ صَلِّ عَلَيْ وَعَلَى وَعَلَى زُوجِي ، فقال : ﴿ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ ﴾'' رواه أحمد ، وأبو داود في ﴿ السنن ﴾.

الرابع : ما رواه ابن سعد في كتاب « الطبقات » من حديث ابن عيينة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٣٨٦/٣ في الركاة : باب صلاة الامام ودعانه لصاحب الصدقة ،ومسلم (١٠) في الركاة : باب الدعاء لمن أتى لصدقته

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ( ٣٣٠) في الصلاة : باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليهوسلم وإسناده قوي .

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله « أن عليه دخل على عمر وهو مسجّى ، فلما انتهى إليه قال : صلّى الله عليك ، ما أحد ألقى إلى الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجّى بينكم »(١).

الخامس: ما رواه إسماعيل بن إسحاق ، حــدثنا عبد الله بن مسلمة ، حـدثنا نافع بن الرحمن أبي نعيم القارىء ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يُكبِّرُ على الجنازة ، ويصلِّى على النبي عَلِيْكُ ، ثم يقول « اللَّهُمَّ بَارِكُ فيه ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاعْفِرْ لَهُ ، وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ نَبِيِّكَ » (١).

السادس: أن الصلاة هي الدعاء ، وقدأمرنا بالدعاء بعضنا لبعض، احتج بهذه الحجه أبو الحسين .

السابع: ما رواه مسلم في « صحيحه » من حديث حماد بن زيد عن بديل عن عبد الله بن شقيق ، عن أبي هريرة قال « إذا خرجت رُوْحُ المؤمن تلقّاها مَلكان يُصْعِدَانِهَا قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك ، قال: ويقول أهال السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمر ينه وذكر الحديث ، هكذا قال مسلم عن أبي عليك وعلى جسد كنت تعمر ينه وذكر الحديث ، هكذا قال مسلم عن أبي هريرة موقوفا ، وسياقه يدل على أنه مرفوع . فإنه قال بعده « وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حاد: وذكر من نتنها وذكر لعنا ، ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال : فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل » قال خبيثة جاءت من قبل الأرض قال : فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل » قال

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في « الطقات » ٣٧٠ ، ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٧) فضل الصلاة على النبي ص ٨٠، وإسناده صحيح.

أبو هريرة: فردَّ رسولُ الله عَلِيلَةِ رَيطة كانت على أنفه هكذا (١).

وهذا يدل على أن رسول الله على حدثهم بالحديث ، وقد رواه جماعة عن أبي هريرة مرفوعاً ، منهم أبو سلمة ، وعمر بن الحكم ، وإسماعيل السدي عن أبيه عن أبي هريرة ، وسعيد بن يسار ، وغيرهم .

وقد استوفيتُ الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب « الروح » . قالوا : فإذا كانت الملائكةُ تقول المؤمن : « صلى الله عليك » جاز ذلك المؤمنين ، بعضهم لبعض .

الثامن قوله عَلِي ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلا ئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلَّمُ النَّاسِ الحَيْرَ ''' ﴾ وقد قال تعالى ( هو الذي يُصلي عليكم وملائكتُه ) [ الأحزاب: ٤٣ ] التاسع مارواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله عنها أن الله وَمَلا ئِكتَهُ يُصَلُّونَ عَلى مَيَامِنِ الصَّفُوفِ ''' ﴾ وفي حديث آخر عنها أن رسول الله عنها أن رسول الله عَلَيْ قال : ﴿ إِن الله ومَلا ئِكتَهُ يُصَلُّونَ عَلى الَّذِيْنَ يَصِلُونَ عَلَى اللهُ ومَلا ئِكتَهُ يُصَلُّونَ عَلى الَّذِيْنَ يَصِلُونَ عَلَى اللهُ ومَلا ئِكتَهُ مُنْ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٢٨٧٢ ) في الجنة : باب عــرض مقعد الميت من الجنـــة أو النار عليه وإنبات عذاب القبر والتعوذ منه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني والضياء المقدسي في الأحاديث الختارة من حديث أبي امامة، والترمذي (٢٦٨٦) وقال عنه : حديث حسن صحيح ، وهو كما قال .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٦٧٦ ) وأبن ماجه ( ١٠٠٥) ، وصححه أبن حبان(٣٩٣) ، وحسنه الحافظان المنذري وأبن حجر ، لكن قال البيهةي في السنن ٣/٣ : الحفسوظ : إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ، وهي الرواية الثانية ألتي ذكرها المؤلف .

الصُّفُوفَ » وقد تقدم في أول الكتاب صلاةُ الملائكة على من صلى على النبي عَلَيْكُهُ.

العاشر : ما احتج به القاضي أبو يعلى ورواه بإسناد مِن حديث مالك ابن يَخَامِرُ عن النبي عَيْلِيَّةِ مرسلاً أنه قال : اللهم صَلِّ على ابي بكر فإنَّهُ يُحِبُّ الله ورسوله ، اللهم صَلِّ على على ، فإنَّهُ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ ، اللهم صَلِّ على عمرو بن العاص فإنه يُحِب الله ورسوله » .

الحادي عشر: مارواه يحيى بن يحيى في « موطئه » عن مالك عن عبدالله ابن دينار قال : رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقِف على قبر النبي عَلَيْكُ فيصلى على النبي عَلِيْكُ ، وعلى أبي بكر ، وعمر رضي الله عنها ، هذا لفظ يحيى بن يحيى .

الثاني عشر: أنه قد صح أن النبي عَيِّلِيَّةٍ نص على أزواِجه في الصلاة وقد تقدم.

قالوا: وهذا على أصولكم ألزم، فإنكم لم تدخلوهن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة ؛ فإذا جازت الصلاة عليهن جازت على غيرهن من الصحابة رضي الله عنهم .

الثالث عشر: أنكم قد قلتُم بجواز الصلاة على غير النبي عَلَيْكُ وآله تبعاً له فقلتُم يجواز أن يقال: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه قال أبو زكرياالنووي: واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاة ، ثم ذكر هذه الكيفية ، وقال: للاحاديث

الصحيحة في ذلك ، وقد أمرنا به في التشهد ، ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أبضاً .

قلت: ومنه الأثرُ المعروف عن بعض السلف « اللهم صلَّ على ملائكتك المقربين ، وأنبيائك والمرسلين ، وأهـــل طاعتك أجمعين مِن أهل الساوات والأرضين ».

الرابع عشر مارواه أبو يعلى الموصلي عن ابن زنجويه ، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم، حدثنا ضرة بن حبيب بن صهيب عن أبي الدرداء ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله عليه انه دعاه وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم قال :

﴿ أُولُ حِيْنَ تُصْبِحُ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالَخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْل إِلَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ ، أَوْ يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْل إِلَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ ، أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِف فَشِيْئَتُكَ بَيْنَ يَكَديْدِ ، مَا شِئْتَ مِنْهُ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَا لَمُ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ ، أَنْتَ عَلى كُلِّ شَدِيءٍ قَدِيرْ ، اللَّهُمَّ وَمَا يَكُنْ وَلَا حَوْل وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ ، أَنْتَ عَلى كُلِّ شَدِيءٍ قَدِيرْ ، اللَّهُمَّ وَمَا صَلَيْتُ مِنْ صَلَاةٍ ، فَعَلَى مَنْ صَلَيْتَ ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنٍ ، فَعَلَى مَنْ لَعَنْتُ مِنْ اللَّهُمْ وَاللَّذِينَ وَالاّخِرَةِ ، تَوَقّنِي مُسْلِمًا وَأَخْقَنِي بالصَّالِينَ '' . . لَعَنْتُ مُسْلِمًا وَأَخْقْنِي بالصَّالِينَ '' . . .

ووجه الاستدلال: أنه لو لم تشرع الصلاة على غير النبي عَلِيْكُم ما صح الاستثناء فيها ، فإن العبد لل كان يُصلي على من ليس بأهل للصلة ولا يدري استثنى من ذلك كا استثنى في حلفه و نذره .

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف ابي بكر بن ابى مريم كان قد سـرق بيته فاختلط وهو في المسند ١٩١/٥ ، وأورده الهيثمي في « المجمع ٣٠١/٥٠ ، ونسبه لأحد والطبراني ، وقال:وأحدإسنادي الطبراني رجاله وثقوا ، وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن ابي مريم وهو ضعيف .

قال الأولون: الجواب عما ذكرتُم من الأدلة أنها نوعان: نوع منها صحيح، وهو غير متناول لحل النزاع، فلا يحتج به، ونوع غير معلوم الصحة فلا يحتج به أيضا، وهذا إنما يظهر بالكلام على كل دليل دليل.

أما الدليل الأول وهو قوله تعالى ( وَصَلِّ عَلَيْهُمْ ، فهـــــذا في غير محل النزاع لأن كلامنا في أنه هـل يسوغ لأحدنا أن يصلي على غـير النبي عَلَيْكُ وآله أم لا ؟ .

وأما صلاة النبي عَلَيْكُ على من صلى عليه فتلك مسألة أخرى ، فأين هذه من صلاتنا عليه التي أمرنا بها قضاء لحقه ، هل يجوز أن يُشرك معه غيره فيها أم لا ؟ يؤكده الوجه الثاني : أن الصلاة عليه حق له عَلَيْكُ يتعيّن على الأمــة أداؤه والقيام به ، وأما هـو عَلِيْكُ ، فيخص من أراد ببعض ذلك الحــق ، وهذا كا تقول في شاتمه ومؤذيه : إن قتله حق لرسول الله عَلِيْنَ يجب على الامة القيام به ، واستيفاؤه ، وإن كان عَلِيْنَ يعفو عنه حتى كان يبلغه ويقول « رَحِمَ الله مُوسَى لَقَدْ أُوذِي باكثر مِنْ هَذَا فَصَبر ، "".

وبهذا حصل الجوابُ عن الدليل الثاني أيضاً وهو قوله « اللهم صل على آل أبي أوفي » .

وعن الدليل الشلث أيضاً وهو صلاته على تلك المرأة وزوجها . وأما دليلكم الرابع وهـــو قول علي لعمر : صلى الله عليك فجوابه من وجوه :

<sup>(+)</sup> اخرجه البخاري ١٠/١٠ في الأدب : باب الصبر في الادى .

أحدها: أنه قد اختلف على جعفر بن محمد في هذا الحديث ، فقال أنس ابن عياض: عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا لما غسل عمر وكفن وحمل على سريره وقف عليه ، فأثنى عليه وقال: والله ما على الأرض رُجلُ أحبَّ إلى ان التي بصحيفة من هذا المسجى بالثوب ، وكذلك رواه محمد ، ويعلى ابناعبيد عن حجاج الواسطي ، عن جعفر ولم يذكر هذه اللفظة ، ورواه ورقاء بن عمرو عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن على ولم يذكر لفظة الصلاة ، بل قال: « رحمك الله ، وكذلك رواه عارم بن الفضل ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب وعمرو بن دينار ، وكذلك وأبي جهضم قالوا: لما مات عمر فذكر وا الحديث دون لفظ الصلاة ، وكذلك رواه قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن ابن الحنفية .

الثاني أن الحديث الذي فيه الصلاة لم يسنده ابن سعد، بل قال في الطبقات. أخبرنا بعض أصحابنا عن سفيان بن عيينة أنه سميع منه هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن عبد الله فذكره ؛ وقال : الما انتهى إليه فقال له صلى الله عليك ، وهذا المهم لعله لم يحفظه ، فلا يحتج به .

الثالث: أنه معارض بقول ابن عباس لأينبغي الصلاة على أحد إلا على النبي عَيْلِيَّةً وقد تقدم.

قالوا: وأما دليلُكم الخامس وهو قول ابن عمر في صلاة الجنازة ( اللهم صل عليه ) فجوابه من وجوه:

أحدها: أن نافع بن أبي نعيم ضعيف عندهم (١) في الحديث وإن كان في.

<sup>(</sup>١) لم يضعفه غير احمد والباقون على توثيقه ، فحديثه قوي كما مر .

القراءة إماماً ؛ قال الإمام أحمد : يؤخذ عنه القرآن ونيس في الحديث بشيء ، والذي يدل على أن هذا ليس بمحفوظ عن ابن عمر ، أن مالكاً في موطئه لم يروه عن ابن عمر وإنما روي أثراً عن أبي هريرة ، فلوكان هذا عند نافع مولاه لكان مالك أعلم به من نافع بن أبي نعيم .

الثانى : أن قول ابن عباس يعارض ما نقل عن ابن عمر .

وأما دليلُكم السادس أن الصلاة دعاء وهو مشروع لكل مسلم، فجوابه

### من وجوه : .

أحدها: أنه دعاء مخصوص مامور به في حق الرسول عَلَيْكُم ، وهذا لا يدل على جوازأن يدعى به لغيره لما ذكرنا من الفروق بين الدعاء وغيره مع الفرق العظيم بين الرسول عَلَيْكُم وغيره، فلا يَصِحُ الإلحاقُ به لا في الدعاء ولا في المدعو له عَلِيْكُم .

الثاني أنه كما لايصح أن يُقاس عليه دعاء عيره لا يصح أن يقاس على الرسول عَلِي عيره فيه .

الثالث أنه ما شُرع في حق الرسول عَلَيْكُ اكونه دعاء بل لأخص من مطلق الدعاء، وهو كونه صلاة متضمنة لتعظيمه وتمجيده والثناء عليه كما تقدم تقريره، وهذا أخصُّ مِن مطلق الدعاء.

وأما دليلُكم السابع وهو قولُ الملائكة لروح المؤمن: ﴿ صل الله عليك وعلى جسد كنت تعمُرينه ﴾ فليس بمتناول لمحل النزاع ، فإن النزاع إنما هو هل يسوغ لاحــدنا أن يُصلي على غير الرسول وآله ، عَيْلِيَّة ، وأما الملائكةُ فليسوا

بداخلين تحت أحكام تكاليف البشر حتى يَصِحَّ قياسُهم عليه فيا يقولونه ويفعلونه ، فأين أحكام الملك من أحكام البشر ؟ فالملائكة رسل الله في خلقه وأمره يتصرفون بامره لا بامر البشر ، وبهذا خرج الجواب عن كل دليل فيه صلاة الملائكة .

وأما قو لُكم: « إن الله يُصلى على المؤمنين وعلى معلم الناس الخير.

جوابه: أنه في غير محل النزاع، وكيف يَصِحُ قياسُ فعل العبد على فعل الرب؟ وصلاة العبد دعاء وطلب وصلاة الله على عبده ليست دعاء وإنما هي إكرام وتعظيم ومحبة وثناء، وأين هذا من صلاة العبد؟.

وأما دليلُكم العاشر وهو حديث مالك بن يخامر وفيه صلاة النبي عَلِيْكُ على أبي بكر ، وعمر ومن معهما ، فجوابه من وجوه :

إحدها: أنه لاعلم لنا بصحة هذا الحديثِ ولم تذكروا إسناده لننظر فيه. الثاني: أنه مرسل.

الثالث: أنه في غير محل النزاع كما تقدم.

وأما دليلُكم الحادي عشر أن ابن عمركان يقِفُ على قبرالنبيِّ عَيْظَةً فيُصلي عليه وعلى أبى بكر ، وعمر ، فجوابه من وجوه :

أحدها: أن ابن عبد الـبر قال: أنكر العلماء على يحيى بن يحيى ومن تابعه في الرواية عن مالك ، عن عبد الله بن دينار: رأيتُ ابن عمر يقف على قبر النبي عَيِّلِيَّ فيصلي على النبي عَيِّلِيَّ وعلى أبي بكر ، وعمر ، وقالوا: إنما الرواية لمالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر « أنه كان يقف على قبر النبي عَيِّلِيَّهُ لمالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر « أنه كان يقف على قبر النبي عَيِّلِيَّهُ

فيصلي على النبي ، ويدعو لأبي بكر وعمر ، وكذلك رواه ابن القاسم ، والقعنبي، وابن بُكير ، وغيرُهم عن مالك ، ففر قوا بما وصفتُ لك بين ويدعو لابي بكر ، وعمر ، وبين فيصلي على النبي عَلِي . وإن كانت الصلاة قد تكون دعاء لما خص به عَلِي من لفظ الصلاة .

قلت : وكذلك هو في «موطأ ابن وهب» لفظ الصلاة مختصُّ بالنبي عَلِيْكُ والدعاء لصاحبه .

الثاني: أن هذا من باب الاستغناء عن أحد الفعلين بالأول منهما وإن كان غير واقع على الثاني ، كقول الشاعر:

عَلَفْتُهَا تِبْنَا وَمَاءً بَارِدَا حَتَّى غَـدَتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا ''' وقول الآخر:

وَرَأَيْتُ زَوْجَكَ قَـدْ غَنـدَا مُتَقَــلِّدَا سَيْفَا وَرُنْحَــا '`' وقول الآخر:

# وَزَجَجْنَ الْحُواجِبَ والغُيُونَا (٣)

<sup>(</sup>۱) هو لذي الرمة في « المقتضب » ٢٣٣/٤ ، وفي الحصائص ٢/٣٤ ، و «امالي المرتضى» ٢/٩٥٢ ، و « امالي ابن الشجري ٢٠١/٣ ، و « الإنصاف » ص ٦١٣ ، و « شرج المفصل ٣٣٠/٨. والحزانة ٤/٩٤ .

 <sup>(</sup>۲) هو لعبد الله بن الزبعرى في « الكاه ـــل » ۲۸۹ و ۲۱۰ ، و « المقتصب » ۱/۲ ه ،
 و « الحصدائس » ۲/۲۳ و « امدالي ابن الشجري » ۲/۱۳۳ ، و « امدالي المرتضى » ۱/2 ه .
 و « ۲۲۰ و « ۳۷۰ .

<sup>(</sup>٣) هـو للراعي النميري في ديوانه ص ١٥٥، و « تأويل مشكل القرآن » ص ١٦٥ ، و الخصائص ٧٠٠٠ .

فلما كان الفعلُ الأولُ موافقاً للفعل الثاني في الجنس العام ، اكتفى به منه ، لأن العلف موافق للسقي في التغذية ، وتقلد السيف موافق لحمل الرمح في معنى الحمل ، وتزجيج الحواجب موافق قلكحل العيون في الزينة ، وهكذا الصلاة على النبي عَلِي موافقة للدعاء لأبي بكر وعمر رضي الله عنها في معنى الدعاء و الطلب .

الثالث: أن ابن عباس قد خالفه كا تقدم.

وأما دليلُكم الثاني عشر بالصلاة على أزواجه عَلَيْكُ ففاسد ، لأنه إنما صلّى عليهن لإضافتهن إليه و دخو لهن في آله وأهل بيته ، فهذه خاصة له ، وأهلُ بيته وزوجاته تبعُ له فيها عَلَيْكُم .

وأما قو لُكم: إنه ألزم على أصولنا ، فإنا لانقول بتحريم الصدقة عليهن فجوابه: أن هذا وإن سلم دل على أنهن لسن من الآل الذين تحرُمُ عليهم الصدقة لعدم القرابة التي يثبت بها التحريمُ، لكنهن مِن أهل بيته الذين يستحقون الصلاة عليهم ، ولا منافاة بين الأمرين .

أحدهما: أن هذا الاتفاق غيرُ معلوم الصحة ، والذين منعوا الصلاة على غير الأنبياء منعوها مفردة وتابعة ، وهذا التفصيلُ وإن كان معروفاً عنبعضهم فليس كلهم يقوله .

الثاني: أنه لا يلزم من جواز الصلاة على أتباعه تبعاً للصلاة عليه جوازُ إفراد المعين أو غيره بالصلاة عليه استقلالاً .

وقوله: للاحاديث الصحيحة في ذلك، فليس في الاحاديث الصحيحة الصلاة على غير النبي مَنْ اللهُ وآله وأزواجه وذريته، ليس فيها ذكر أصحابه ولا أتباعه في الصلاة.

وقوله: أمرنا بها في التشهد، فالمأمور به في التشهد الصلاة على آله وأزواجه لا على غيرهما.

وأما دليلُكم الرابع عشر ، وهو حديث زيد بن ثابت الذي فيه « اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت ، ففيه أبو بكر بن أبي مريم ضعفه أحمد، وابن معين ، وأبو حاتم، والنسائي ، والسعدي ، وقال ابن حبان : كان من خيار اهل الشام ولكنه كان رديءً الحفظ يحدث بشيء فيهم وكثر ذلك حتى استحق اللترك .

وفصلُ الخطاب في هذه المسالة : أن الصلاة على غير النبي عَلَيْتُهُ إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أر غيرهم ، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي عَلَيْتُهُ وجائزة مفردة .

وأما الثاني ، فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم ، جاز ذلك أيضا ، فيقال : اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين ، وإن كان شخصا معينا ، أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعاراً لا يُخِلُّ به . ولو قيل بتحريمه ، لكان له وجه ، ولاسيا

إذا جعلها شعاراً له ، ومنع منها نظيره ، أو من هو خير منه ، وهداكا تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه فإنهم حيث ذكروه قالوا:عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه ، فهذا ممنوع لاسيا إذا اتخذ شعاراً لا يُخل به ، فتركه حينئذ متعين ، واما إن صلى عليه أحياناً بحيث لا يجعل ذلك شعاراً كا يُصلي على دافع الزكاة ، وكما قال ابن عمر للهيت : "صلى الله عليه » . وكما صلى النبي على المرأة و زوجها ، وكا روي عن على من صلاته على عمر فهذا لا بأس به .

وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب . والله الموفق .

حى -بحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إلمك كيحم

شعيب الارناؤوط عدد القادر الارناؤوط

<sup>(</sup>١) هـذا آخر كتاب ( جـلاء الأفهام في الصلاة على خير الافام ) وقـــدكان الفراغ من تحقيقه وتخربج أحاديثه والتمليق علميــه في غرة شهر جمادى الاول سنة ١٣٩٩ هـ . والحمــد لله الذي بنعمتــه تتم الصالحــات .



| واربعون صحابيا                              |    |
|---------------------------------------------|----|
| حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه (عقبة    | ٣  |
| ترجمة أبي مسعود البدري رضي الله عنـــه      | ٥  |
| حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه               | ٦  |
| بعد من ذكر عنده رســول الله صلى الله عليــه | ٧  |
| يصل عليه                                    |    |
| ترجمة كعب بن عجرة رضي الله عنه              | ٧  |
| حديث أبي حميد الساعديّ رضي الله عنه         | ٨  |
| ترجمة أبي حميد الساعدي رضي الله عنه         | ٩  |
| حديث أبي أسيد وأبي حميد رضى الله عنهما      | ١. |
| حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه           | ١. |
| ترجمة أبيسعيد الخدر ي رضى الله عنه          | 11 |
| حديث طلَّحة بن عبيد الله رضي الله عنه       | 11 |
| حدیث زید بن خارجة رضي الله عنه              | 17 |
|                                             |    |

بن عمرو)

وسلم فلي

وع حديث ابي بن لعب رضي الله عله وسلم تكفي الهم و الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفي الهم و تغفر الذنب

على حديث أوس بن أوس رضي الله عنه ، في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

٥١١ ذكر شواهد لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه ، من حديث ابي هريرة ، وأبي الدرداء ، وأبي أمامة ، وأبي

| الموضوع                                          | الصفحة       |
|--------------------------------------------------|--------------|
| مسعود البدري ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم ، ومن  |              |
| حديث الحسن مرسلا                                 |              |
| حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما                 | ٥٣           |
| حديث أخيه الحسين بن علي رضي الله عنهما           | 0 2          |
| حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم      | ٥٧           |
| رضي الله عنها ٠                                  |              |
| حديث البراء بن عازب رضي الله عنه                 | ٥٨           |
| حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما             | ०९           |
| حدیث أبي رافع _ مولى النبي صلى الله عليه وسلم _  | ٦.           |
| رضي الله عنه                                     |              |
| حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه           | 71           |
| حديث رويفع بن ثابت الانصاري رضي الله عنه         | 77           |
| حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه              | ٦٣           |
| حديث عبد الرحمن بن بشير بن مسعود رضي الله عنـــه | ٦٣           |
| ترجمة عبد الرحمن بن بشبير رضي الله عنه           | ٦0           |
| حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه               | ٦٥           |
| حدیث عمار بن یاسر رضي الله عنه                   | ٦٦           |
| حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه       | <b>ጓ</b> ሉ   |
| ترجمة أبيي أمامة بن سهل بنحنيف رضي الله عنه      | 49           |
| حدیث جابر بن سمرة رضي الله عنه                   | ٧٠           |
| حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه                | <b>V</b> \ ' |
| حديث عبد الله بن جزء الزبيدي رضي الله عنه        | <b>V</b> 1   |
| حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما             | 77           |
| <i></i>                                          |              |

| ذكر شواهد لحديث عبد الله بن عباس مــن حديث أبي                                                  | ٧٤          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| هريرة ، ومحمد بن الحنفية                                                                        |             |
| حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه                                                                | · <b>Vo</b> |
| حديث واثَّلة بن الاسقع رضي الله عنه                                                             | ٧٦          |
| حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه                                                                | <b>VV</b>   |
| حديث عائشة _ بنت أبي بكر الصديق _ رضي الله عنهما                                                | γÀ          |
| حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما                                                   | ٧٩          |
| حديث أبي الدرداء رضي الله عنه                                                                   | ٨١          |
| حديث سعيد بن عمير الانصاري عن أبيه عمير البدري                                                  | ٨٢          |
| رضى الله عنه                                                                                    |             |
| اليات الثاني : في المراسيل والموقوفات                                                           | ۸۳          |
| الباب الثاني : في المراسيل وللوقوفات<br>الباب الثالث : في بيان معنى الصسلاة على النبي صسلى الله | 48          |
| عَلَيْهُ وَأَلَّهُ وَسَلَمَ وَفَيْهُ عَشَرَةً فَصُولُ                                           | •           |
| الفصل الاول: في افتتــاح صلاة المصلي عــلى رسول الله                                            | ٩٤ .        |
| صلى الله عليه وسلم بقوله : اللهم • ومعنى ذلك                                                    |             |
| حديث في ذهاب الهم والغم                                                                         | 1.4         |
| الدعاء ثلاثة أقسام                                                                              | 1+2         |
| القسم الأول: سُؤَّال الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاتـــه                                        | 1+8         |
| العلى                                                                                           |             |
| القسم الثاني : أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلتُّك                                                    | 1.5         |
| الأمرين ، فالاول أكمل ، والثاني أكمل من الثالث، واذاجمع                                         |             |
| الأمرين فالاول أكمل والثاني أكمل من الثالث ، وإذا جمع                                           |             |
| الا مرين قالا ون النصل والعالمي النص من العلاق والعالمية                                        |             |
| الدعاء الامور الثلاثة كان أكمل                                                                  |             |
| فصل في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم                                            | 1+7         |

- ۱۰٦ أصل لفظة الصلاة يرجع الى معنيين : الدعاء والتبرك ، والعبادة
  - ١٠٧ معنى الصلاة في اللغة: الدعاء
  - ١٠٧ الدعاء نوعان : دعاء عبادة ، ودعاء مسألة
  - ١٠٨ صلاة الله تعالى على عبده نوعان : عامة وخاصة
    - ١٠٨ الصلاة العامة على عياده المؤمنين
- ۱۰۹ الصلاة الخاصة على أنبيائه ورسله ، خصوصا علىخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم
- ۱۰۹ أقوال في معنى الصلاة منه سبحانه وتعالى ، منها الرحمة والمغفرة وهما ضعيفان لخمسة عشر وجها وقد سردها المؤلف رحمه الله تعالى
- الرسول صلى الله عليه وسلم وارادة من الله تعالى أن يعلي الرسول صلى الله عليه وسلم وارادة من الله تعالى أن يعلي ذكره ويزيده تعظيماً وتشريفاً ، والجزاء من جنس العمل فمن أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله تعالى من جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد في تشريفه وتكريمه .
- الصفة الثانية لله تعالى مضافة اليه لا يتوهم فيها شيء من خصائص المخلوقين لا في لفظها ولا في ثبوت معناها .
- ۱۲۲ الفصل الثالث: في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم واشتقاقه
  - ١٢٣ أسماؤه صلى الله عليه وسلم
- ١٢٨ فصل في معنى اسميه صلى الله عليه وسلم : محمد وأحمد

| مما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم مما جبله الله تعالى عليه | 144  |
|-----------------------------------------------------------|------|
| من مكارم الأخلاق وكرائم الشبيم                            |      |
| أرحم الخلق وأرأفهم محمد صلى الله عليه وسلم                | 144  |
| ذكر بعض أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشرح معانيها            | .148 |
| الفرق بين لفظ أحمد ومحمد                                  | 147  |
| سمي محمداً صلى الله عليه وسلم قبل الانجيل ، وكذلك         | 188  |
| اسمه في التوارة ، وهذا يقر به كل عالم من مؤمني أهلِّ      |      |
| الكتــاب                                                  |      |
| بعض النصوص من التوارة في اسم محمد صلى الله عليه           | 122  |
| وسلم وشرحها                                               |      |
| اقتران التوراة بالقرآن في غير موضع من الكتاب              | ١٤٨  |
| التناسب بين موسى ومحمد ، والتُّـوراة والقـرآن ،           | 189  |
| والشريعتين ، يعني الشريعة الصحيحة التي لم تبدل ،          |      |
| والأمتين واللغتين                                         |      |
| معنى اسماعيل في اللغة العربية والعبرانية                  | 129  |
| معنى بعض الاسماء باللغة العربية والعبرانية                | 10+  |
| اسم النبي صلى الله لميه وسلم في التوراة محمد كمــا هو     | 10.  |
| في القرآنُ                                                |      |
| المسيح عيسى عليه السلام سماه أحمد كما حكاه الله عنه       | 10.  |
| في القرآن                                                 | . •  |
| <br>الفرق بين شريعة موسى وعيسى عليهما السلام              | 101  |
| الفصل الرابع : في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه              | 107  |
| الرجل حيث أضيف الى آله دخل فيه هو                         | 104  |
| فصل : واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة      | 101  |
| أقو ال                                                    | •    |

| الموضوع                                                  | صفحة |
|----------------------------------------------------------|------|
| فصل في ذكر حجج هذه الأقوال وتبيين ما فيهــا مـــــن      | 17.  |
| الصحيح والضعيف                                           |      |
| القول الأول أن الآل مــن تحرم عليهم الصدقة ، وحجته       | 17.  |
| مــن وجوه                                                |      |
| القول الثاني أنهم ذريته وأزواجه خاصة والاحتجاج له        | 174  |
| القول الثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأتباعه | 177  |
| الى يوم القيامة ، والاحتجاج له                           |      |
| القول الرابع أن آله الأتقياء من أمته والاحتجاج له        | 174  |
| صحة القول الأول ويليه الثاني ، وضعف القولين الأخيرين     | ١٦٨  |
| فصل : وأما الأزواج ، فجمع زوج ، وقد يقال : زوجة ،        | 174  |
| والأول أفصح                                              |      |
| لفظ زوج وأزواج في القرآن الكريم                          | 172  |
| أزواجه صلى الله عليه وسلم                                | 1    |
| أولهن : خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وذكر خصائصها       | 1    |
| الثانية : سودة بنت زمعة رضي الله عنها ، تزوجها بعل       | 149  |
| وفاة خديجة رضي الله عنها                                 |      |
| الثالثة: عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما         | 14+  |
| وذكر خصائصها                                             |      |
| الرابعة : حفصة بنت عمــر بن الخطاب رضــي الله عنهما      | ١٨٣  |
| وذكر خصائصها                                             |      |
| الخامسة : أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما          | ١٨٤  |
| حديث في « صحيح مسلم » حول زواج أم حبيبة وفيــــه         | 140  |
| اشكالات                                                  |      |
| أقوال العلماء حول الاشكالات في هذا الحديث والجواب        | ۲۸۱  |
| ماء ا                                                    |      |

| السادسة : أم سلمة رضي الله عنها ، واسمها هند بنت أبي     | 190             |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| أمية وذكر خصائصها ، والخلاف فيمن زوجهاوالجوابعليه        |                 |
| السابعة : زينب بنت حجش رضي الله عنها وذكر خصائها         | ۱۹۸۰            |
| الثامنة: زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها ، ولم     | ۱۹۸.            |
| تلبث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا          |                 |
| شهرين أو ثلاثة وتوفيت رضي الله عنها                      |                 |
| التاسعة: جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها       | ١٩٨٠            |
| "<br>وذكر خصائصها                                        |                 |
| العاشرة : صفية بنت حيي الخيبرية رضي الله عنها وذكــر     | 199.            |
| خصائصها                                                  |                 |
| الحادية عشرة : ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها  | <b>7. • •</b> ~ |
| خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما                     |                 |
| جملة من دخل بهن من النساء إحدى عشرة امرأة                | ۲۰۱             |
| الصلاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم تابعة لاحترامهن     | Y• 1            |
| وتحريمهن على الأمة وأنهن نساؤه صلى الله عليه وسلم في     |                 |
| الدنيا والآخرة                                           |                 |
| كلمة « الذرية » وأصل اشتقاقها ، والكلام في لفظهــــا     | 7.5             |
| ومعناها وأقوال العلماء منها وبيان الصواب في ذلك          |                 |
| الفصل الخامس: في ذكر ابراهيم خليل الرحمن صلى الله        | ۲.+٨.           |
| عليه وسلم وهو الأب الثالث للعالم ، بعد آدم ونوح          | ,               |
| ومعنى ابراهيم بالسريانية                                 |                 |
| إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء ابراهيم صلى الله عليـــه وسلم | 4.9             |
| جعل الله النبوة في ذريته                                 | . •             |
| تعريف الفطرة والأمة والقانت والحنيف                      | ۲\+             |
| . 7 - 7 - 2                                              |                 |

| كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه الخلق بابراهيم   | 717 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| عليه السلام                                            | ÷   |
| ابراهيم عليه السلام كان أول مـن قرى الضيف ، وأول       | 717 |
| اختتن ، وأول من رأى الشيب                              |     |
| آية في القرآن جمعت آداب الضيافة التي هي من أشرف        | 710 |
| الآداب                                                 | •   |
| ابراهيم عليه السلام وفى ما أمر به                      | 710 |
| ابراهيم عليه السلام فتح للأمة باب مناظرة المشركين      | 710 |
| وأهل الباطل وكسر حججهم                                 |     |
| ابراهيم عليــه السلام هــو الذي بني بيت الله وأذن في   | 717 |
| الناس بحجه                                             |     |
| مناقب ابراهيم عليه السلام أجل من أن يحيط بها كتاب      | 714 |
| الفصل السادس: في ذكر المسألة المشهورة بين الناس        | 719 |
| وبيان ما فيها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل     |     |
| من ابراهيم عليه السلام ، فكيف طلب له من الصلاة ما      |     |
| لإِبراهيم وأقوال العلماء في ذلك والجواب عليها •        |     |
| الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله كسا صلى على    | 744 |
| ابراهيم وآله ، والنصوص الوارهة في ذلك ، ووهم المؤلف    |     |
| في نفيه ذكر ابراهيم عليه السلام مع آله •               |     |
| الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ذكرت في ا | 477 |
| مقام الطلب والدعاء،وأما الصلاة على ابراهيم ، فانماجاءت |     |
| في مقام الخبر وذكر الواقع                              |     |
| الفصل الثامن : في قوله : اللهم بارك على محمد وعلـــى   | 78. |

| وحقيقتها وأقوال العلماء | ومعناها | البركة | آل محمد وذكر |
|-------------------------|---------|--------|--------------|
|                         |         |        | في ذلك       |

۲٤٧ لما كان البيت المبارك المطهر أشرف بيـوت العالم علــــى الاطلاق خصهم الله سبحانه وتعالى منه بخصائص

۲٤٧ ذكر خصائص ابراهيم عليه السلام وذريته ، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم

٢٥٢ من خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض

الفصل التاسع: في اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين من اسماء الرب سبحانه وتعالى ، وهما: الحميد، والمجيد، ومعناهما ، والنصوص في ذلك

٢٥٨ الفصل العاشر: في ذكر قاعدة في هذه الدعوات والأذكار التي رويت بأنواع مختلفة ، كأنواع الاستفتاحات ، وأنواع الأدعية والأذكار

٢٦٣ الباب الرابع: في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يتأكد طلبها اما وجوبا واما استجابا مؤكدا .

٢٦٣ الموطن الأول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد وأقوال العلماء فيه

م الله على الله على النبي صلى الله علي الله علي الله عليه وسلم في الصلاة كالتشهد

۲۹۱ ذكر بعض الصحابة الذين ثبت عنهم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

٣٩٣ فصل الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وأقوال العلماء فيه

| فصل الموطن الثالث من مؤاطن الصلاة عليه صلى الله         | 790   |
|---------------------------------------------------------|-------|
| عليه وسلم الصلاة عليه آخر القنوت وأقوال العلماء فيه     |       |
| فصل الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه    | 797   |
| وسلم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة               | •     |
| فصل الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه صلى الله         | ٣٠١   |
| عليه وسلم في الخطبة                                     |       |
| فصل الموطن السادس من مواطن الصلاة عليه صــــلى الله     | ۳٠٤.  |
| عليه وسلم الصلاة عليه بعد اجابة المؤذن وعند الإقامة     |       |
| فصل الموطن السايع من مواطن الصلاة عليه صلى الله         | 4.4   |
| عليه وسلم عند الدعاء                                    |       |
| فصل الموطن الثامن من مواطن الصلاة عليه صلى الله         | 4+4:  |
| عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه               |       |
| فصل الموطن التاسع من مواطن الصلاة عليــه صلى الله       | ۳۱+ ۱ |
| عليه وسلم على الصفا والمروة                             |       |
| فصل الموطن العاشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله         | 411   |
| عليه وسلم عند اجتماع القوم قبل تفرقهم                   |       |
| فصل الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة عليه صلى          | 414   |
| الله عليه وسلم عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وأقوال   |       |
| العلماء في حكم ذلك                                      |       |
| حجج القائلين بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم       | 414   |
| كلما ذكر                                                |       |
| من ذكر عنده صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه فهوبخيل     | 418   |
| أقوال العلماء في الأمر المطلق ، هل يقتضي التكرار أم لأ؟ | 417   |
| والصواب فيسه                                            |       |

| اذا تكرر المأمور به فانه لا يتكرر إلا بسبب أو وقت،وأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣١٧ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الأسباب المقتضية لتكراره ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| لإخباره برغم أنف من ذكر عنده فلم يصل عليه ، وأقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| العلماء في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| the state of the s |     |

- ٣٢٢ فصل: قال نفاه الوجوب: الدليل على قولنا وجوه ، وهي اثناعشر وجها
- ٣٢٦ فصل الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من التلبية
- ٣٣٧ فصل الموطن الثالث عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند استلام الحجر
- ٣٢٧ فصل الموطن الرابع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الوقوف على قبره صلى الله عليه وسلم
- ۳۲۸ فصل الموطن الخامس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى السوق أو الى دعوة أو نحوها
- ٣٢٩ فصل الموطن السادس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اذا قام الرجل من نوم الليل
- ٣٢٩ فصل الموطن السابع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب ختم القرآن
- ٣٣١ فصل الموطن الثامن عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة
- ٣٣٣ فصل الموطن التاسع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند القيام من المجلس
- ٣٣٣ فصل الموطن العشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله

| الموضوع                                                                                              | لصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| عليه وسلم عند المرور على المساجد ورؤيتها                                                             |       |
| فصل الموطن الحادي والعشرون من مواطن الصلاة عليه<br>صلى الله عليه وسلم عند الهم والشدائد وطلب المغفرة | 44.5  |
| فصل الموطن الثاني والعشرون من مواطن الصلاة عليــه                                                    | 440   |
| صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم                                                 | *     |
| فصل الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصلاة عليـــه                                                   | ***   |
| صلى الله عليه وسلم عند تبليغ العلم الى الناس عند التذكير                                             |       |
| والقصص والقاء الدرس ، وتعليم العلم في أول ذلكو آخره                                                  |       |
| فصل الموطن الرابع والعشرون من مواطن الصلاة عليــه                                                    | 451   |
| صلى الله عليه وسلم أول النهار وآخره                                                                  |       |
| فصل الموطن الخامس والعشرون من مواطن الصلاة عليــه                                                    | 734   |
| صلى الله عليه وسلم عقب الذنب إِذا أراد أن يكفر عنه                                                   |       |
| فصل الموطن السادس والعشرون من مواطن الصلاة عليــه                                                    | 454   |
| صلى الله عليه وسلم عند إلمام الفقر أو خوف وقوعه                                                      |       |
| فصل الموطن السابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه                                                      | 45 5  |
| صلى الله عليه وسلم عند خطبة الرجل المرأة في النكاح                                                   |       |
| فصل الموطن الثامن والعشرون من مواطن الصلاة عليـــه                                                   | 455   |
| صلى الله عليه وسلم عند العطاس                                                                        |       |
| فصل الموطن التاسع والعشرون من مواطن الصلاة عليــه                                                    | 451   |
| صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الوضوء                                                              |       |
| فصل الموطن الثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى اللهُ                                                   | 451   |
| عليه وسلم عند دخول المنزل ، ذكره الحافظ ابو موسى                                                     |       |
| المدينسي                                                                                             |       |

| فصل الموطن الحادي والثلاثون من مواطن الصلاة عليـــه                                                 | ٣٤٨         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صلى الله عليه وسلم في كل موطن يجتمع فيه لذكر اللهتعالى                                              | ·           |
| فصل الموطن الثاني والثلاثون من مواطن الصلاة عليــه                                                  | ٣٤٨         |
| صلى الله عليه وسلم إذا نسي الشيء أو أراد ذكره                                                       |             |
| فصل الموطن الثالث والثلاثون من مواطن الصلاة عليـــه                                                 | ٣٤٨         |
| صلى الله عليه وسلم عند الحاجة تعرض للعبد                                                            | •           |
| فصل الموطن الرابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليـــه                                                 | 401         |
| صلى الله عليه وسلم عند طنين الأذن                                                                   |             |
| فصل الموطن الخامس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه                                                    | 407         |
| صلى الله عليه وسلم عقيب الصلوات                                                                     |             |
| فصل الموطن السادس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه                                                    | .,404       |
| صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة                                                                      |             |
| فصل الموطن السابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليــه                                                  | 408         |
| صلى الله عليه وسلم في الصلاة في غير التشهد                                                          |             |
| فصل الموطن الثامن والثلاثون من مواطن الصلاة عليه                                                    | 400         |
| صلى الله عليه وسلم بدل الصدقة                                                                       |             |
| فصل الموطن التاسع والثلاثون من مواطن الصلاة عليــه                                                  | 400         |
| صلى الله عليه وسلم عند الموت                                                                        |             |
| فصل الموطن الأربعون من مواطن الصلاة عليه صلى الله                                                   | 407         |
| عليه وسلم عند كل كلام ذي بال                                                                        | ,           |
| فصل الموطن الحادي والاربعون من مواطن الصلاة عليه                                                    | <b>40</b> 0 |
| صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاة العيد                                                              |             |
| الباب الخامس: في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة<br>عليه صلى الله عليه وسلم وهي تسيم وثلاثون فائدة | 409         |
| عليه صلى الله عليه وسلم وهي تسبع وتلاتون فاتله                                                      |             |

| الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لغفران                                                 | ٣٦٠   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الذنب ، وذهاب الهم والغم وقضاء الحوائج ونفي الفقر                                                  | •     |
| الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للبركة في                                                  | 441   |
| دات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه                                                               | ے یہ  |
| الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدوام محبته<br>للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها | 444   |
| توحید الله تعالی وذکر رسوله صلی الله علیـــه وسلـــم                                               | male. |
| مكتوبان لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة                                                              |       |
| لما كان دوام ذكر الله تعالى سببة لدوام المحبة ، وكان                                               | 475   |
| سبحانه أحق بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال،                                                 |       |
| كان كثرة ذكره من أنفع ما للعبد، والدليل على ذلكُ من القرآن والسنة ﴿                                |       |
|                                                                                                    |       |
| دوام ذكر الله تعالى سبب لدوام محبة الله تعالى ، فالذكر                                             | 410   |
| للقلب كالماء للزرع ، بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به                                             |       |
| ذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته والثناء عليه بها                                                     | 470   |
| ذكره تعالى بأحكامه وأوامره ونواهيه                                                                 | 470   |
| ذكره تعالى:تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده،والغالب                                                  | 440   |
| من استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين هذا                                                             |       |
| من أفضل ذكره تعالمي ذكره بكلامه                                                                    | 477   |
| الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهداية العبد                                               | 444   |
| وحياة قلبه                                                                                         |       |
| الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من اهل العلم                                                   | 444   |
| العارفين بسنته وهديه المتبعين لـه ، خلاف الصلاة عليــه                                             |       |
|                                                                                                    |       |

- صلى الله عليه وسلم من العوام الذين حظهم منها ، ازعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم
- ٣٦٧ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتثبيت القدم على الصراط، والجواز عليه
- ٣٦٨ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أداء لأقل القليل من حقه صلى الله عليه وسلم
- ٣٦٨ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لذكر الله تعالى وشكره ومعرفته إنعامه على عبيده بارساله
- ٣٦٨ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبد دعاء ، ودعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان
- ٣٦٩ النوع الأول: سؤاله حوائجه ومهماته وما ينوبه في الليل والنهار، فهذا دعاء وسؤال وإيثار لمحبوب العبدومطلوبه النوع الثانى: سؤاله أن يثنى على خليله وحبيبه ويزيدف
  - النوع النابي . سواله ال يسي على حليله وحبيبه ويزيد في تشريفه و تكريمه وإيثار ذكره ورفعه
- ٣٦٩ النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر الزائد على أجـر عمله مثل أجور من اتبعه وكذلك الداعى الى سنته ودينه
- ٣٧١ الباب السادس: في الصلاة على غير النبي وآله صلى الله. عليه وسلم تسليما
  - ٣٧١ سائر الأنبياء والمرسلين يصلى عليهم ويسلم
- ٣٧٧ فصل وأما من سوى الأنبياء ، فآل النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليهم بغير خلاف من الأمة
- ۳۷۷ اختلف موجبو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وجوبها على آله على قولين

| ـــه | بن عن | خفرد | لم م | ه و سـ                                                      | عليا | ، الله | صلح | آله | على | ىلى | يص | هل | 444 |
|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|--------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
|      |       |      |      | هل يصلى على آله صلى الله عليه وسلم<br>ومذاهب العلماء في ذلك |      |        |     |     |     |     |    |    |     |
|      |       | ، ش  |      | سيرو                                                        |      |        | 11  |     | :   | s.i | tı | 1. |     |

٣٧٩ هل السلام في معنى الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم ٣٧٩ الاحتجاج حول هذه المسألة بعشرة وجوه

٣٨٢ الكلام حول الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله ، وقول بعضهم : تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله واحتجاجهم بأربعة عشر وجها

٣٨٨ الجواب على هذه الوجوه

٣٩٢ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الوقوف على قبره ، والدعاء لصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

٣٩٤ ليس في الأحاديث الصحيحة الصلاة على غير النبي صلى الله علي عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته ، ليس فيها ذكرر أصحابه ولا أتباعه في الصلاة

٣٩٥ فصل الخطاب في هــذه المسألة : أن الصــلاة على آكــه صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته مشروعة مع النبــي صلى الله عليه وسلم ، وجائزة مفردة

٣٥٩ الصلاة على الملائكة وأهل الطاعة عموما جائزة

٣٩٥ الصلاة على شخص معين أو طائفة مكروهة إذا اتخذت الصلاة عليه شعاراً ومنع منها ظيره أو من خير منه

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

#### ي*عض منشورات*

# ب محمد عون

ص. ب ۲۸۰٤ \_ هاتف ۲۲۹۰٤٥ ساحة الحجاز \_ دمشق

## 1 \_ كتب بتحقيق الاستاذين شعيب الارناؤوط وعبد القادر الارناؤوط

لموفق الدين بن قدامة المقدسي لابن القيم الجوزية

[1] \_ مختصر منهاج القاصدين

٢ \_ حلاء الافهام

### ٢ \_ كتب تتحقيق الاستاذ عبد القادر الارناؤوط

لابن الاثير الجزرى

[1] \_ جامع الاصول في احاديث الرسول لل \_ الكلم الطيب

لشيخ الاسلام ابن تيمية

🥦 \_ كتاب التوابين

لموفق الدين بن قدامة المقدسي لمو فق الدين بن قدامة القدسي

الا \_ أعة الاعتقاد

لابن القيم الجوزية

تحفة المودود بأحكام المولود

لل \_ الوابل الطيب من الكلم الطيب (طبعة ثانية) لابن القيم الجوزية

💘 \_ التذكار في افضل الاذكار (طبعة ثانية) للامام القرطبي

🔏 \_ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب

٣ ـ شرح العقيدة الطحاوية

بتحقيق الاستاذ شعيب الارناؤوط

مَرْتَبَبِّرِی الْمِنْ الْمُنْ ص. ب ۲۸۵۶ دمشق – سودیة

# الْعَقِيْدُ إِلَّا الْعَلَيْنَ الْمُ الْعَلَيْنَ الْمُ الْعَلِينَ الْمُ الْعَلِينَ الْمُ الْمُعْمِقِيلِ فِي الْمُؤْلِقِ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلِمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلِمِلْمُ لِلْمُلْمُلْمُلِمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُلْمُلِمُ لِلْمُلْمُلِمُ لِلْمُلْمُلِمُ لِلْمُلْمُلِمُ لِلْمُلْ

حَقَّقَهُ وَخَرَّجَ أَحَادِيثُهُ وَعَلَّقَ عَلَيه مُعَيَّبُ لاُرنوُوط

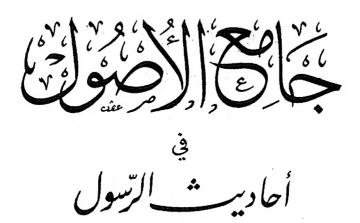

للإمام مَعْدِ الدِّين أَبِي السَّعَادَات المُن الْكَارَكُ بَرْمُحُكَمَّد أَبْلَ الأَثْيِر الْمُخْرَي عه - ٦٠٦ م تعب مه الله تعب ك

ويسالتراجب

وَهُوَخَاصُّ بِتُواجِمُ الصِّحَابِةُ وَالتَّابِعِينَ وَغِيرِهِم مِينَ وَرُدَذِكُهُم فِي هَذَا الْكَابُ

حقه وعق عيه عبدالقادرالأرنؤوط

> مکتبة دار البیان ص ، ب ۲۸۵۶ دمشق ب سوریة

